

## الصحيفة القحطانية

تأليف

حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العماني (١٨٧٤-١٧٨٣)

تحقیق وتقدیم
د. محمود بن مبارك السلیمي
أ. د. محمد حبیب صالح أ. د. علاّل الصدیق الغازی

الجزء الخامس الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

### حقوق الطبع محفوظة لوزارة التراث والثقافة سلطنة عمان

#### ص.ب.٦٦٨ الرمز البريدي:١١٣ مسقط

رقم الإيسداع: ٢٠٠٩/١٠

#### [سالم بن غسان بن محمد الخروصى]:

وأما شعراء العمانية اليمنيين الذين اتصل بهم علمي، وأحاط بهم فهمي، فمن مشاهير هم الشيخ الأديب الأريب الفصيح سالم بن غسان بن محمد بن راشد بن محمد بن أبي غسان (بن غسان) الملوحي الخروصي الشنوي الأزدي العماني الإباضي. قال الشيخ الثقة الزاهد خميس بن الشيخ العالم العامل الرئيس أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي، رحمه الله: سمعت والدي شفاها [يقول]، كفي أهل عمان فخراً بالشعراء، حيث منهم الستالي، وابن غسان سالم، قال: وفي التقي والورع اشتهر سالم بن غسان، فمن شعره من الفصل الثاني رسالة لليلي الشريفة منوطة برسالة خير الأنام محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام قوله من السيرة:

متى بنا العيس ينكحن السماليقا تطوي بنا مهرق الهجل التنائف لا مهالكا ما بها تلقى العسيس ولا تخالها وهي بالحرباء عاكفة والشهب منها وفيها لا يزال بها بهماء تسمع فيها الجن عازفة والعيس مثل نبات الماء في لجج تظنها في لعاب الشمس سابحة تبين طورا وتخفى تارة فكما تسوق أرجلها بالوخد أيديها

فتنتج الحسرم والحسزم المخارية الماوا كما طوت الأيدي المهاريقا أجسلا وسربا ولا غدقا مناعيقا تظسن أقواز هسا فيها معاليقا ليسل التمام مغاريباً مسشاريقا والسريح خافقة والسوت مخفوقا مسن السسراب تشق الآل تستقيقا راد الضحى فوق قاموس حداريقا في جدول تغسل الأيدي الأباريقا وشوق ليلى تليلى حثحث الشوقا

تظنها كلما حنت مفاربقا ومن مهينم فوق الكور تأريقا جـو ً الـضبيعة أمّوهـا الجو انبقـا و أصبحو ها قبا شعراء تغييقا قد صفقتها رياح الصيف تصفيقا فتحسب الماء تحت الأرض عيوقا أرجائها وبقى حيران زهليقا من خوفها وتخال الظن تحقيقا مثل البرود باكوار سباريقا ما كان في الشعر محزوماً ومفروقا و العيس قلقلت الربداء تفليقا [٧٤٨] علم تحسبها سفنا مطالبقا بكت ويبكى أخو الأفراح تشويقا وأوضمت في الوصامات الجواليقا ليلے بدت لهے ضحّوا مواليقا في الركن بالعنبر العبّاق مغبوقا أركانها عانقوه ثُمَّ تعنيقا أثباجهم ما بقي ألقوه مهروقا بـــالمر و تين در اريقـــا در اريقـــا شمس الضحى في رؤوس الشم تشريقا

لها حنين إلى ليليي هيوي وجيوي والركب من ناعس في كورها لعبا ما وردت حرضاً أو بالجفان ومن ومن حنابی و مرّان وبئر سخی ً وأنشجوها فمــن ذي ركيـــة بركـــأ مـوار د كمنـت أمو اههـا و سـنت ولو يواردها الظئبار نوح في والذئب يقتله ترسيم قامته قالوا وباتوا عليها فوق أرجلها تناشدوا شعر ليلي كلما انتبهوا حتى إذا فلق الإصباح فالقها لاحت شوارع ليلبي والمنسابر والأ فهال الركب تكبيرًا ومن فرح ألقت عصاها بها في صحن أبطحها وأقبلت تنتحى باب السلام ومذ وأقبلو ولعمري قبلوا حجرا وبعد طافوا سبوعا كلما وصلوا وأتبعوا العل من مازمزم وعلى ونحو باب الصفا لحواله وسعوا وفي منى ليلهم باتوا وحيث بدت

وساءلوا الله إخلاصاً وتوفيقا رقوا على عرفات ثمت ابتهلوا ليجمعوا يزمعا للرمي مفروقا وبالغروب إلى جمع فقد نزلوا رمسي الجمار قبيل الدم ماريقا بالمشعر الصبح هم صلوا وقد قصدوا بعض الشعور وبعضا صار مطوقا وبعد ما حللوا إحرامهم قصروا فأزمعوا وحدى حاديهم النوقا نادى مناديهم زوروا نبتيكم ويمموا الباب للتسليم مطلوقا مذ شارفوا طيبة المختار ما فانتخجوا وبعد حبوا أبا بكر وفاروقا حيوا نبيهم تلقاء كوكبة وأقرب الخلق للخلأق مخلوقا صلى الإله عليه من نبئ هدى ممزق الشرك بالإسلام تمزيقا محمد المصطفى المبعوث من مضر أزكي النبيبن مصداقاً وتصديقاً محمد زبنة الكونين سيدها طبعاً من الله لا كسباً وتخليفاً يا أيها المصطفى والمرتضى خلقاً يا محسن لمسيء جاء معتذراً وطالب الخير لما صار مملوقا لعل نظرة لطف من شفاعتكم يغدو بها الذنب يا مولاى مرهوقا وفك أسرى لمّا صرت موثوقا بك اتثقت أرجع فضل عائدة من الشفاعة أغدو منه معتوقا ذنبے تملّکنے رقّاولی أمل أخلصت منها له منكك المو اثيقا(١) صلى عليك الذي أعطاك موثقة

<sup>(</sup>۱) الخروصي، سالم بن غسان اللواح: ديوان اللواح، وزارة النراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، مسقط، الطبعة الأولى ١٩٨٩م، ج١، ص١٦٥-١. مع اختلاف في كثير من مفردات أبيات القصيدة.

وله أيضاً رسالة لليلي الشريفة، ومدحاً لنبيه، صلى الله عليه وسلم، ومتوسلاً به شعراً:

طيف لليلى على شحط النوى طرقا أنّى اهتدى والدجى وحف غياهبه حتى أتاني فحيّاني بها ولها فبيت ألعم خديها وألزمها ألقيت وضواضها عني وحلتها وقيت وضواضها عني وحلتها فقمت والدمع فوق الخد منحدر فما قبضت من الطيف الملم بها ما أكذب الطيف لو لا طيب زورته متى متى العيس ينكحن الهجول بنا وتخفى وتظهر تارات فتحسبها وتخفى وتظهر تارات فتحسبها

ليلا وطرفي بامواج الكرى غرقا يسشقه ويجوب المهمه العرقا نشر على الأفق من أنفاسها عبقا [ ٧٤٩] وأرشف الشنب المعسول مغتبقا وبت منها مكان العقد معتقا مبشراً أن وجه الصبح قد شرقا أجر ذيلي على وجه الشرى ولقا إلاكمن قبضت أكفافه الأفقا لمن يحب ولا طيف به صدقا ويا سقى الله خيف الحي والبرقا وتمسح المعج والايغال والعنقا بنات ماء الغوادي تخبط الغدقا أهلة في السحاب انصم وافترقا

إن هجرت روحت أو أصلت بكرت وعصبة هاجروا أوطانهم وإلى باتوا وقالوا على أكوارهم فهم وتارة في بطون العائمات لها لا روح فيها ولافيها جرى نفس

وتوضح الليل بالإرقال مذ غسقا ليلى أجدوا السرى واستعذبوا الأرقا مثل البزاة على أوكارها سبقا أزمّة من وراها تحكم العنقا فكلها جسد قد صيغ متققا

ولا بها الحس حتى تشتكى الشبقا فالقار تطعم لا القيصوم والسبَّمقا وساقها سابق الحدواء مصطفقا ليلى وقد جعلت شهب السما طرقا ما كان في الشعر مقبوضاً ومنطلقا حتى أضاء منار الصبح مؤتلفا فقربوا اليعملات النمل العنقا يحدو بهم أخمس الساقين مخترقا تلك المنائر في حافاتها السمقا بكوا ويبكى أخو الأفراح مشتفقا طافوا سبوعاً وما جفوا بها عرفا وما بقى فعلى اثباجهم هُرقا بالمروتين سعوا في سعيهم دفقا ذكا على عرفات كلهم فرقا يا فوز عبد بذاك اليوم قد عُتقا ليجمعوا اليز مع المجموع مفترقا[٥٥٠] رمى الجمار قبيل السعر ما حلقا قبر النبى فجابوا السملق الصلقا بدمعة من رسيس الشوق قد شرقا لقبره رفقا في السير لا رفقا

لا تشتكي لغباً في السير أو تعباً شر ابها الصل أن نظماً وإن سعبت ريح القبول لها في اليم قائدة بهم تشق عباب البيم قاصدة تناشدوا الشعر في ليلي بمجلسها لا يرقدون سروراً من محبتها لمّا أتو (جُدّة) من بعد ما حرموا راحوا لليلي على حسب الرجاء بها وعندما شارفوا ليلبى وقد نظروا فهلل الركب تكبيراً ومن فرح وبعد ما دخلوا باب السلام بها حتى أتوا زمزما من مائها شربوا ونحو باب الصفا قد أقبلوا ولقد وفي منى ليلهم باتوا ومذ طلعت دعوا به الله عتقا من ذنوبهم وبالغروب إلى جمع فقد نزلوا بالمشعر الصبح هم صلوا وقد قصدوا وبعدما حللوا إحرامهم قصدوا مذ شارفوا طيبة المختار كلهم وحيثما دخلوا باب السسلام نحوا

قاموا على الكوكب الأرضي كلّهم عليه مذ سلموا منه فقد طلبوا وصاحبيه عليهم سلّموا فهم عبداك هذا سعيد والسّريف علي هما فقد بغضا الأوطان من عشقا ومذ شغلت فقد أرسلت عندهما أنا العماني واسمي سالم وأبي وأنت حسبي ومولاي ومعتمدي يا خاتم الأنبيا والرسل أولها يا خيرة الله في سرّ وفي علن يا من أدلته في الخلق قد شرقت يا من به نظر الأعمى وقد فصحت قالم عنيات إليك فلا

والشاة قد حذرته سم ذابحها وانشق في كُمه البدر المنير وفي ونار فارس قد ماتت لمولده وفي نخيلة وفد الجن وافقه وواعدوه فوافسوه لليلته كان ابن مسعود يوم الوفد صاحبه

قد زك من عبرات السشوق مختقا شفاعة أصدقت آمال من صدقا من بعده خير مخلوق به لحقا زائسراك العمانيان أهال تقال فوز امرئ بالوصل قد عشقا لك السلام بمحض الحب قد عبقا غسآن والأزدهم لي أصبحوا عمقا بعد الإله بكم ما زلت متشقا في الفضل أشرف عند الله من خلقا يا طاهر الخيم يا زاكي الورى خلقا كالنور حيّاً وميتاً منه قد شرقا نوق اليماني له لمّا لها رمقا تسمع مقال أبي جهل وقد حمقا

من بعد ما غودرت فوق الطعام لقا مدارج الفضل معراجاً سما ورقا ومنه إيوان كسرى انهد وانفلقا لما من الطائف الأعلى رأى الحنقا في شعبة الجن حتى الأبطح اعتنقا وقد رأى من شروط الجن ما زهقا

وافاه حتى لمن خوف فقد صعقا أدنى وكان له مما بخاف وقا لاً لــه كنفــت مــن حولــه حرقـا ليلے، بليلت و الصبح ما انفلقا مذ أرضعته فسال الدر مندفقا بطنا فقدس منه اللحم والعلقا وضوح نور جبين الشمس إذ شرقا[٥١] خلق عظیم نشا أكرم به خلقا براءة أيها في حالم نطقا في الذكر قد جاء مجموعا ومفترقا فيه وحبّى له محضا فقد سبقا شفاعة توسع الغفران والخلف هبنے بحبے فے الکونین معتلقا حبى لكم خالص لم يمزج الملقا ولكن لأمر أحدث العوقا عند إذا وفيق الباري وطال بقا نعلاً وأجعل شسع المقلة الحدقا بتربية فعيسي أن أطفيء الحرقيا يقول صفحا عن العبد الذي أبقا جرى وما الطرف من أجفانه رمقا

وفي حرا زاره جبريك أول ما كقاب قوسين ذاك اليوم كان له أسرى به الله ليلاً والملائك إجلا حتى أتى المسجد الأقصى وفاء إلى و فے حلیمے پر ہان ہؤیدہ ويوم مال بــه جبريــل شــق لــه وكم له من دلالات به وضحت الله قال له في ( نون ) أنت على وقدم العفو من قبل العذاب له ماذا أقول مديحاً والمديح له لكن وجدت طريق المــدح متــسعاً ـُـ وإننى بمديحي طالب صلة مو لاى مولى جميع الخلق كلُّهم فاقبل مدیحی و عذری لو نأت بلدی ولا تركت زياراتي لكم جنفا وإن بقيت فمالى عن زيارتكم لو كنت من جلد خدى أحتذى لكم حتى بقبرك أذرى الدمع معتفرا لعل مولاي من بعد الإياب له صلى عليك إله العرش ما نفس وله من الفصل الثالث، في مدح سيد المرسلين محمد خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، شعر متغز لا بليلي الشريفة من بحر البسيط:

صبة صبته إلى ليلى صبابته أسيان إن رجع الحادي بكي ولها حتى كأن ولدت في ثوب مولده نعى بوادى الحمى من قبل رؤيته قالوا هوى الصب يؤذيه فقلت لهم وذو الصبابة إن كنت الجهول به فكل قلب خفى سر الهوى فله دعنى فإن عذاب الحب يعذب ليي مطال كل حبيب في مواعده يا ليت طرفي الذي يجنى على عدت ما استحسن الطرف إلا صار معشقة إن الهوى في لقى ليلبي ورؤيتها یا عاذلی فی هوی لیلی فدع عدلی هيهات ما لست بالناهي بندي أذن

واستعذبت قلبه الصابي إصابته وفي صدوح حمام الأيك أفته كأبه قلبه الصابي كأبته دوام ذا الحب ما دامت إذايته فے دمعہ حین تلحہ علامتہ دمع يفتش ما سرت حشاشته طعما و في مذهبي عز مهابته وفاً و عندي هي الحسنى إساعته إلاً عليه قدى الباقي جنايته فالقلب عسكرة والحب لامته قد أثملتني وفي البطحا مدامته عنها ففيها الهوى حُلو مرارته فالشوق والحب لم تدرك نهايته

<sup>(</sup>١) المراجع نفسه، ص ١٥٥ - ١٥٩. مع اختلاف في كثير من مفردات أبيلت القصيدة .

حب النبي الذي في الوحى آيت مَنْ طاعة الله في الكونين طاعته تلقى العصتى به في ذاك راحته وعمّت الخلق بالجدوى سماحته [۷٥٢] في الفضل ما أدركت في المجد غايتــه له وإنجيل عيسى وهو ناعته تقطعت قطعاً قامت دلالته و أفكلت حيّـة الـوادي مهابتـه وشكاً لترضعه في الحي دايته هم أرضعوه جرى بالرسل مايته ونار فارس أطفتها ولادته و البدر شـــق لـــه و الكـــم هالتـــه للموت سالت بعذب الماء راحته ظبي العرار شفاها لا يخافته تـشوى الوجـوه ولا غـيم غمامتـه طاف العدو فما شالت نعامته وتكشف الخائف الخافي فراسته أهل الفصاحة من بهش وضاحته

يا قلب إن أثيل المجد غايت محمد المصطفى المبعوث من مضر من كان يطلب في الدارين راحتـه هذا النبي الذي نصت فضائله وخاتم الرسل وهو المصدر أولها توراة موسى على التفضيل شاهدة وفي يغوث ونسر بل يعوق وقد وبصبص الأسد النضاري لهيبته وبعض بر هانه المشهور حيث أتـت وكان قد أيبس الجدبُ الشطور ومُنذ وانهد إيوان كسرى يسوم مولده وبير ساوة كانت أي معجزة ويوم ما عطش الأقوام وابتدرت جاء البعير فحبّاه وكلمه وظلَّلته و شمس الصيف سافرة وثاني اثنين في الغار المنيف وقد وفارس الخيل حيث الخيل محجمة وكم وكم أبلست في يوم ذي جذل

ليلاً إلى موقف فيه سعادته من قبله فحوت مجداً رقابته و أبلغت كل ذي روح رسالته كقاب قوسين أو أدنى شفاعته والنور قد مالأ القطرين باهته وكم أفادته من فضل عنايته بالسيف أرغيم شانيه وباهته مرفوعة في لواء المجد رايته عن حالها لأولى الإسلام باحته وأنقذتهم من الأهوا هدايته وويح من كان عن غييّ سلامته عنه شقا شق أفحال تصالته وأنفثته السي صدر محارته والأل والصحب من عمت ولايته بحبث أنت لمحض الحمد غابت والشيء لم يوقه إلاً صيانته[٧٥٣] لاخيبت نيل ممدوح شفاعته؟ عمت ضجيعيك بالحسنى سعادته حتى استقرت بإسلام سلاته حتى إذا رُفعت الدين رايته (١)

سيحانه جلّ من أسرى بــه شــر فأ أرقاه في درج لم ترقها رسل ففاز بالشرف الأعلى وقد محضت وللملائك تسبيح يحف به وكم رأى من عجيبات الأمور بها وقد تحقق أن الله ناصره فأصبحت شهب الإسلام طالعة والكفر أصبح ممحوأ مقلبه وبلِّع الثقارين الكلُّ شرعته فویل کل غوی فی غوایته ما مات إلا وفحل الدين قد خرست صلى الإله عليه ما جرى نفس وجملة الأنبيا والتابعين له و هاك منه رسول الله محمدة مصونة ما بها عيب و لا تلب " يسعى بها لك من بعد أبّ شفيق أزكى السلام من الباري عليك وقد الناصريك وسيف الجور منصلت مذ كنت حباً هما للدين سيف هدى

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٢٤٣ – ٢٤٦. مع اختلاف في كثير من مفرادات أبيات القصيدة .

وجور حبيب النفس يستره الحب فكل له داء ومنه له طب وسلني فإنى بالهوى عالم طب وفي قلب المعمود من طب طب أ ألا إنّ تبرأ إذ بها أورق القلب فكم فتنت قبلي بحكم الهوى الصب يلذ لديه في بلوغ الهوى الصعب دعاك إلى ما بكره العذل الحب أسود الشرى حتى متى يرعوى الصب الصب وما قالت العُذَّال لو صدقوا كذب أ ونحن بذات الشعب بين الهوى شعب ير اقب منا زورة زور ها غب تُ يقول لنا من سر نومكم هبوا إذا سمحت في وصلنا النهد العرب عيير بحبينا وقد غطغط الركب ومسرحها من حيث ترعيى بــه القلــبُ كما رقرقت دمعًا به سيحر اللُّبُ بحیث جری بینی و ما بینها العتب كما أنه يبدو على مرطها الغرب

وقال بمدحه صلى الله عليه و سلم: عذاب الهوى في قلب من رامه عذب ملامك للعشاق جور وضلة فلا تسأل العشاق عما بلوا به فبا لجسم منى شاهد أثبت الهوى فمن رام منى سلوة تنتج الهوى انكر على مثلى إذا انتابني الهوى فلا ساعد الله المحب فإنه فيا لائمي لو ذقت لعقة شهوتي إذا كان في شرع الهوى تأسر الظبي فإن صدق العذري فالعذر واضح فرعيا لليلات قضينا بها الصبي سمرنا بها والطيف حشو ثيابنا يوسدنا أيدى المطايا حنينها ويعرب عن لفظ الهوى كل أخرس وكم دلنا للحتف والليل أليل وظبية إنس صيب العين وردها ترقرق ماء الحـــسن في وجناتها مخضية الأطراف من فيض دمعها تريناجبين الشمس من شرق وجهها نوى العقد منها واشتكى ضيقه القلب

وجُرِّد لي منها و قد نظرت عصب وصدري على وقع القنا واسع رحب وأنّى فتى مثلبي يقال له النضرب وشيمة جستاس إذا بعد الركب وبين نسيب عنده يقلب القلب حوى الشرق منها ما حوى مثلها الغرب أنبق معانيها وألفاظها الأتب ويختار ما كانت حفيظته القصب على أن مرقاها على المجتدى صعب أ وليس بها لحن وإحن و لا ثلب لديه الكلام الحرر والمنطق الندرب ويعقوب سُمى حيثما أنه عقب إذا ذكرت أحسابهم فهم الحسب فقل في فتى باق وقد رحل الركب وحلية سيفي اثر عينهم الحقب طلعت على قوم بهم نزل الرعب على قفبلى آل هارون قد سبوا كما بان عند الجمرة المندل الرطب فكل كهام من سيوف العدى عضب

تطاعنني من قدها سمهرية رحيبة حجل الساق ليلأ طرقتها أنا الرجل الضرب المهذب قليه فلى لفظ سحبان وقدر أسامة ورب أفواف بين مدح مجد نوادر من سحر الكلام غرائب عرائس قد رقت فراقت حليلها يود بلل لو تكون شعاره ولكنها عزت بتعظيم ربها قواف فلا إقوى وإكفا يشينها نتائج طب بالقوافي لناظم أخير زمان وهـو في الفـضل أول فحسبك أنسى من أناس تقدموا بقيه ذخر بالخزانات كامن فأها لدهر عشت فيه شكوتهم كأني بقايا عصبة الكهف كلما عذرت بني غبراء فيما تقولوا وقد بان فضلى عند ألفاظ حاسدى وإن كان سيفي كلما سُل جارح ولكن لعمرى ما على بذا عتب أشمًا وبحرا زاخرا أو علا ثقب وما كان إلا العنكبوت لهم حزب وضهم بيت لمستوره يعبوا فلم تبك لے عين ولا رق لے قلب ولو أن أعمامي المغيرة أو حرب وليس لها إلا أنا أهلها ذنب من الحمق إلا الحشر من قبله الشحبُ م شایخه ت صبی و شبانه ت صبو عميت ولم توضح لنا دونه الدرب فحاشا رسول الله أن يقع الجدب دعاني وأرجو في شفاعته الحبُّ لديمه وعني ينسخ الذنب والعتب على كور حرف وخدة الرفع والنصب وألثم ترب القبر حبا وأنكب إلى كوكب آض إلى رأسه أحبوا وقد ساعداني الدمع فانهل والقلب (٧٥٤] عليه و يبريني من تربي الترب ودمعي كمهراق الغروبة ينصب و عفوك مامول ونورك لا بخبو وليست بداري لو حلات بها لهم أهل يسع الليث الهصور وأرعنا ولكن حوى الغار النبى و صهره تعاطبت أباديها قريش لقتله فلو أنها كانت كليلي هجرتها ولو أنني في المال يحي بن خالد فقد هجر المختار قبلي مكة بلاد أبيت إلاً بداوى الذي بها ألا إنه واد به الحق منكر عسى أنه وادى النباب وإنسى وإنى بحبال المصطفى متمسك لمدحى رسول الله في كيل مشهد فلله دری حیث تقبل مدحتی ولله دری پـــوم آتیـــه زائـــرا ولله دری بروم أبكري بقبره فيا حسنها من ساعة صرت عندها أقلب خدي فوق تربة قبره ولم يشفني من غلّتي على غير وقفتي أقول وقلبي طار خوف ورغبة ألا يا رسول الله جاهك باسط

فهبني وهب لي رحمة إثر رحمة وقابل ثنائي بالقبول وأجزني وقابل ثنائي بالقبول وأجزني بمدحك أرجو حجتي وهو حجتي صلاة من الباري وأزكى سلمه وعمت ضجيعيك ابن عثمان ذا الوفا

وقل يا أسير الدنب قد مُحي الدنب جزى ابن زهير إذا أتى بالثنا كعب غداً يرتضيها إن رضيت بها الرب عليك مدى هدب تلفقه هدب وفاروق بل عُمت بألطافها الصحب(١)

وله من الفصل الرابع في المسائل الشرعية و فيها وعظ و حكمة من البحر البسيط:

الصبر من كرم الأخلاق فاصطبر من ليس يرضى على الأقدار أرغمه من لم يعظ نفسه من عقله عبر من لم يعظ نفسه من لم يدبره فكر مثمر ونهى من لم يقس بالمواضي النازلات به من ليس هاديه عقل كامل صعبت من لا يرى غائبات الدهر حاضرة من ملك الحرص مهما عاش مقوده من لا ترود خيراً زاد عاقبة من لم يكن عالماً بالموت أجهله

يا نفس لو كان طعم الصبر كالـصبر على المكاره إرغاماً قصي القدر أمسى وأصبح كالأغراض للعبر أمسى ولا ورق عوداً بلا ثمر لقي الخطوب على غيب من النظر عليه طرق النجا واحتار لم يحر عليه أمهن بالإذلال والصغر يقده للمورد المستوعر الصدر رأى الهوان وشر الهون في السفر طرق النجاة وليس العين كالخبر طرق النجاة وليس العين كالخبر

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٢٠١-٢٠٤. مع اختلاف في كثير من مفردات أبيات القصيدة .

يريك طول البكا والحزن في الكبر هيهات لا ينظر المبصور ذو عور لزوج زوجتك القاليك فسى البشر غرُّ وهم لك كالحيّات في العــــــقر لم ترض ذلك لكن لست ذا بسصر رضيت ذلك لكن غير معتبر قندر وثوبك مغسول من القندر لا تنزل الشمس في برج من المدر وأنت تعمل مــا يــدنيك مــن ســقر أعدى أعاديم بالعمصيان والختر إبليس والنفس في الدنيا أولى الغرر به وترجو رجاء القادةالغرر من النجوم فغار الكف في الدبر فعاش فيها وعنها غير معتبر عمى القلوب عن المعقول والنظر نياطه ظلمة الآصار لم ينر زيادة العين برقاً صادق النظر ونحن كالبهم ترعي أنجم الزهر منه الحبائل في ضيق من الحفر

يا أيها الجاهل المغرور في زمن تسهو وتلهو وترجوا ما تؤمله تجمع المال بالاصار مؤتشبا لو كنت ذا فطنة أو كنت ذا بصر أو كنت معتبراً بالسالفين لما أراك دينك ترضي طرتيه بها ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها وت سأل الله أن تحظ \_\_\_ بجنت \_\_ ه وتدعيى الحب للبارى وأنت له لو كان قولك صدقاً ما أطعت هوى أخلصت دينك للمغرور متثقا فأنت كالمتمنى قبيض مرتفيع ويل لمن عنده طابست صنائعسه ليس العمى بعمي العينين أي عمي فالعقل صور من نور فابن لبست ما نحن في هذه الدنيا نرود بها وإنما هذه الدنيا رياض منسي و الموت كالحابل القناص توقعلنا

موت الوعول وموت الأسد خادرة و الحادثات عموم حكم موقعها إلى ما نحن تمادينا بدار هوى فالحب قائدنا والموت سايقانا فلحب فسوف نتركها هما تجمعه فما جمعناه للدنيا فمفترق والمرء ما عاش أسر الحادثات به وكل عاقبة إما السي سقر يا سامعاً دعوات الآيبين لسه لعل من نظرات اللطف تمحضني

إلاّ كموت ظباء الرملة العفر حتى على النيّرين المشمس والقمر عن المتاب بحب الجامع الندّر عمن نحب من الأهلين والأثر عنها. مُنعنا ولو قلامة الظفر وما عمرناه فيها غير معتمر وإن ثوى صار رهن الطين والحجر أوجنة مع مليك جد مقتدر إليك أبت فهبني الحط ما من وزري مما بها في غد يقوى سنا نظري (١)

#### وله أيضاً:

لايدرك المجد من لـم يجعـل الـسببا ولا ينـام قـرير العين غير فتــى من لا يروي عليل القلـب من ضـغن من لا يرى الحزم عض الكف من ندم من أوزم النفس إكراها علـــى خطر من كدً في مبلغ العليـاء مهجــــته

جُرد المذاكي وسمر الخط والقضبا إذا رأى مركبا من كايد ركبا ويسشرب الدم من أعدائه شربا وفاته سابقا أدراك ما طلبا وحكم الله فيما يقتضي غلبا عزت فلم يخش إذلالأولا نصبا(١)[٥٥٧]

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٣٢٩-٣٣١. مع اختلاف في كثير من مفردات أبيات القصيدة .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص ٢٦٩. مع اختلاف في كثير من مغردات أبيات القصيدة .

وقال أيضاً في مدح الشيخ العالم أحمد بن مداد بن عبدالله بن مداد محمد بن مداد الناعبي الأزدى:

الرزء أفجع لو أطلت بكائسي من لائمي في لوعتى وتفجعي بصري وسمعي والفؤاد ومهجتي هذا هـو النبأ الجليـل الفـرد فـي ما خص فيها ناعب وقبيله فالأرض ترجف والعشار تعطلت وكأن إسرافيل قام مبادراً لا قلب إلا في لظام مقاب وكأن أملاك السموات العلي يا ثلمة وقعت ولا جبّ ر لهـ من سلره أن المكارم والتقلي فلي نعمن فهك ذا إذهابه عجباً لطول ثلثة من أذرع وسع التقى والعلم طرأ والحجي يا بقعة ضمّت فضائل أحمد فلك الفخار على البقاع كمثله أمسى وأصبح في الضريح وما درى

والخطب أوجع لو شققت حشائي وتصوجعي وترجعصي وأسطئي ذهب الجميع وقد سُلبت عزائي الثقليين والغبراء والخصراء مــن دون أدوا جملــة الحمــراء فیه و تطوی منه کل سماء للصور ينفخ في فنا الأحياء لا مقلعة إلا بكت بدماء قامت به في محشد العزاء كتجبر الأعضاء بالأعضاء والعلم يلذهب علن أذى اللذنياء تحت الثرى عن دولة وثراء قبراً وعرض السشبر في الحصباء والمكرمات وجوهر العلياء في أحمد عن سائر الدّقعاء في العجم والعرب الندري العرباء ما حل فى صبح بنا ومساء

هو بيضة الإسلام بل هو حيسة كان الهدى بعمان ثمّت أصبحت وبه لقد كانت على رغم العدا سلابة بجمالها وخلالها مذ كان ساتر بشرها بردا النهي حتى قضى نحباً فهاهي أصبحت تبكي وتعلن بالصراخ لفقده لا مانع عنسي ولا ذو حشمة

الـوادي وقطب جماهر العلماء من بعده في حندس الظلماء مياسـة كالغادة الغيداء مياسـة كالغادة الغيداء تختال في برد من العصراء وجمالها بجلالها الحسناء كالحيزبون السشوهة الغبراء وتقول يا ويله بيح حمائي من بعد أحمد ساتر عورائي(۱)

وهي قصيدة طويلة فوق ما قلته ستون بيتاً منها.

وقال أيضاً، يرثي السلطان أبا العرب بن أبي العرب بن صلت من بحر الطويل فقال:

هو الرزء حتى خص ريش القوادم وأفقاً عين المجد حتى تغورت وهدم بيت السؤدد البدر والعلى و أثر في شهب السماء وفي الحصا بنفسى ميت غير ميت وإن غدا

وخص الخوافي من جناح المكارم وأعمى قلوب الواجبات اللوازم وحكم المنايا هادم أي هادم وفي الأرض تأثير الرياح الصيارم غسيلاً بتوكيف الدموع السواجم

<sup>(</sup>١) الخروصي، سالم بن غسان اللواح: المرجع نفسه ج٢، ص ٩٧- ٩٨. مع اختلاف في الألفاظ.

فما مقلعة شحّت عليه بدمعها كوى حزنه الأكباد كياً فلم يزل وما الفقد في كل الملوك كفقده أبا مالك من للمعالي يشيدها فقدت مذ كنت أملك حمير

ولا عاش قلب للأسسى غير لازم حريقاً بأبيار الحشا والحيازم ففي الفقد هم منه كفقد البهائم خلافك من أثبتها بالدعائم ولا لسواك الحمد عند المواسم (١)

> وهي قصيدة طويلة، جملتها أربعون بيتاً، تركتها طلباً للاختصار. وقال يرثي الشيخ أبا الخرصين درويش بن سالم بن غسان:

> > حرائق حــزن فــي فــؤادي تجــدد ولــي زفرة في إثر أخرى تــصتعدت ولي مقلة شــكرى وجــسم معــذب وكادت ضــلوعي أن تقــد بزفرتــي لئــن بكــت الورقــا هــديلاً فــإنني فما بعد درويش الأديــب بــن ســالم ألا بعد درويش فــشــربي مكــدر

وواكف دمع في الخدود يخدد كالمناه بروحي للخياشيم تصعد كذاك فؤادي من لظى الحزن مفاد وطرفي بأطراف النجوم مسهد لأبكي فتى الخرصين لا أتفند سأو ولا عنه عيزاً وتجلد وصبري كطعم الصبر والعيش أنكد

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٢٣٩. مع اختلاف في كثير من مفردات أبيات القصيدة .

تمنيت أنى وهو في اللحد نلحُدُ فيا ليت قلبى قبره ليس يبعد فحا ذرت أنعى فيه والمصبح أمرد وراح جميل الصبر عنه يشرد وحرقة قلبى بعده ليس تبرد فإنى بأحزاني عليه لأوحد وينحل جسمي ذكره والتوجد عليه تراب قد أهيل وجلمد [٧٥٦] رضاعاً وهل أمثال شيخي يوجد كأمثاله في سنه وهو يسند وقد قال هزي الجذع ساعة يولد هو الفرط المدحور تبديه لـــــى غــــد<sup>(١)</sup> ونلقى على العقبي الذي نحن نوعد يحل بها ما لا يحل ويعقد وفرعك قدأودى أأنت مخلد لعاش بها الطهر النبي محمد لليلى وما ناح الحمام المغرردُ(١)

ولولا تقى الرحمن ساعة دفنه بدمعى عليه من حفاظ غسلته نعته نعات الحي والليل أكهل ومن لائمي فيه إذا بحت بالأسي وما حرقة إلا وبير د حرها لئن صار مدفونا وحيداً بقبره وينظره قلبى وتبكيمه أعينسي تحملت حزناً فوق ما هو فوقه لقد عرف التوحيد وهو ابن ثديه ويسند أخباراً صحاحاً وأين من نباهته كانت بعيسى بن مريم لئن بقيت عندى المصيبة بعده خلقنا وأوعدنا الفني بعد خلقنا فياشر مغرور بدنيا دنية فيا قلب صبراً إن أصلك قد مضى فلو عاش في الدنيا عليها معمر عليه صلاة الله ما الركب أيغلت

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> في الديو ان:

لسنن بقيست عندي المسصيبة بعده ساطلب فيه الأجر والسسبر بعده

ف إني به الله م ولاي أصمه هـ والفرط المدحور تبديه لي غد

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، ص ۱۳۷–۱۳۸. مع اختلاف في كثير من مفردات أبيات القصيدة .

وله أيضاً رسالة لأهل نفوسه وجربة، وما وليهما من البلدان والقرى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالدوام الأبدى والوحدانية، المنزه عن الحركات والسكون، والآلات الجسمانية،المعبود باختلاف لغات المخلوقات العربية واليونانية، وسائر لغات الهوام والبهائم الحيوانية، خلق العباد من أصل أدمة ترابيــة أدمانيــة، وقدر لها الأقوات والأوقات المقدرة الأنانية، وفطر الأرض والسماء من أصل النجارة الدخانية ، وأجرى البحار من فيض هاتيك الزبدة الطوفانية، ووطد الأطواد من مثار خيالة تلك اللؤلؤة المرجانية، والأمواه على الغيم على الهواء بالقدرة الربانية، واستوت الأرض على الثور، والثور على الصخرة المرجانية، والأمواه على الغيم بالقدرة الرحمانية، سبحانه العظيم المتفرد بعظمات السبحانية، المحيط علماً بما كان، وبما يكون من التصاريف الإرادية، أحمده و هـو جـدير أن يحمـد سريرة وعلانية، وأنزهه عن الضد والشكل والعوانية، و أومن به إيمان مخلص بالعقيدة الترجمانية، وأشكره بما شكرته أمته المطهرة العمر انية، وأصلى على محمد المصطفى، من أطهر بيوت سروات العدنانية، مفخر فخر مفاخر الهاشمية و القحطانية، اللهم صلى عليه و على آله و على صحبه البررة الربانية.

أما بعد، فإنا نخدم بالتحية العاطرة الريحانية مطالعة المشايخ النفوسية الوهبانية، وأهل البنادر والثغور والجبال العلوانية، ومن سائر بلدانهم الدانية والقصوانية، من الراسبية الوهبية الظبهانية، تحية إخوانهم المحبوبية العمانية، وشيع هذا النثر لهم بنظم. ومطلع القصيدة:

وراح فيها مراح الشول ماطرها فالبرق نافر ها والرعد زاجر ها وللبروق مخاريق تسشاطرها فراح يورى زناد البرق زائرها تــز ال تمـــلأ عبريهــا هو ادر هـــا عبس فصلت بنبيان بواتر ها شول لعدس وقد زمت مناخرها وحجرت محجر الجربا مجامرها كأنما الغيث للدنيا قطائرها من عقدها ويمين الرعد ناثر ها و الحاملات معاطيفا دو ائر ها ذالت بند الرضا منها وزائرها بالحسن تصبى حواشيها أزاهرها وأحمر فانئ سود غدايرها وظل يخطر كالنشنوان ناظرها [٧٥٧] والشيح يرفعه عنا ضنابرها والغدر تجمع حيث الجمع كاسرها كمثل ما سرق الأبصار ساحرها كمثل ما نظر الخدراء غايرها والبورق صادحة ببح حناجرها

ما روضة بات ساريها يباركرها منه لعامل ماء المزن راكضة فللرعبود زجير غير منفصل إذا البروق خبت هب النسيم لها أو الرعود ونت عن الجنوب فلن كأنما البرق في حافاتها رجفت كأنما الرعد في أحضانها رزمت فسدت الأفق طرفيه طوارفها فانحل منعقد القطرين منبجـــــسا كان منثورها الهامي نفائسها كأنما الروضة الغراء حالية حتى إذا ما كساها الغيث خلعتها نماشے النبت فیہا فہے رائقہ من أبيض عبــق أو أخـضر نـضر ينافح الدوح وجه الأرض مائدها فالرند منتصب والغض منخفض و الماء منصرف منه وممتع والظل يسرق فوق الظلل خطوته والشمس تنظر من شطرى حدائقها والسحب سافحة والغدر طافحة

وللنسيم شذى مسن نفسح زهرتها ينضاع نـشر الخزامـى مـن تحيتا حـي بجربـة هـم أعـلام ملتنا وكم بقـي علـم فيها هـدى علـم الباسطين التـي أحـوت حفائرها فأحمـد القـصبي بـل عبـد خالقـه وعـصبة بمقـام النـوخ حلتها سـليل يحـى وعبـد الـرب سـيدنا

كفارة فك عنها الختم تاجرها وقد أذاع بناها المحض ناشرها وهم قواعدها أستاً عوامرها تحت الثرى وتراب الله ساترها و الغائبين التي تحوي حوايرها سليل أحمد زاكي النفس قاهرها بنو علي بنوه همم نجائرها وابنه أحمد السامي ونادرها

إمامنا أحمد المهدي فتى عمر والمقتدى صالح سلمان أحمده والحبر داودنا الهووار نسبته واخصص بيخلف يحي ثم قدوتنا قلوع فاضد يرعى الله ساكنها وفي نفوسة قد هاج الجوى جبل لا لوت تيغيت تيريت لقد سلبت دارتبانا أبو مرداس عقوتها سقياً لبغداد ورير و تيرت بل تلك المنازل أشياخي بها نزلوا وجايز السراوس حبدذا بلحد

وصد غيان فإني الآن ذاكرها فقيهها وهو مفتيها وطاهرها بالعلم والحلم أهل الأرض هابرها عيسى وعمرو رفيعُ الصيت عامرها من كان حيا ومن ضمت مقابرها به ديار وليت العبد زائرها لباب قلبي و أنيى لي تزاورها حيا وميتا تبكيه مستاعرها كابوه واذكر فرش الطين ذاكرها يا أسعد الله مسعودا يجاورها وفي مسفار قد نصت سفائرها

نوح بن برهام هاديها وناصرها بجن فطرس عبدالله نادر ها من عوده مرد إذ عز زاغرها حلت بقلبى وأحوالي مذاكرها مـشایخ لـم یخفها قـط ناظر هـا أيوب بلقاسم المثني زاخرها برهام أرجان ما يسطو تناظرها به ومهری فأنبتت مر ائر هــــــــا و اد بـــه جنـــة و المـــاء غامر هـــا تعبدت وصفت حبا ضماير ها منها وقد خلصت فيه سراير ها وابن جلدين بـل عيـسي وماهرهـا خ هـم القادة الزهر ابوادر ها زواخر العلم لم تنصب زواخرها بــساكنيهاجميل الــصنع عاصــرها عبن المعادين عنها لا سكور ها إن البوارين لابادت معاير ها داود أحمد و ادجان زائرها شمسُ أعيسي لها سعد مناظر ها أهل العفاف فلا أقوت مناير ها

واربع بتقالمة العليا المحل بها واعطف بتقالة السفلي وراجي أو ومر ساون مسين و مسرح وقد وفات مع تندباس يالها جللاً وقد صمدت لحناط نات فلها داود بعد على الدكر والده و حين بالقاسم الزاكي يجود بها لم انس طرمة الطرمين حيث سمت و بين زاجي و مرسان قيل لنا ومسجد عندها كانت به إمرأة قد شاقنی حبه الله حیث زکت ودار يفرن إبراهيم نجد تها وأحمد بن إبراهيم أحمد شما هي الديار فكم فيها توي علم تفر سـ ت حـ ذاها عاشر بلـ د دار المواريث تلك القلعة انقلعت محمد زكريا الخسير والده و يوسف ثم أيوب بن خالدة نوان أحمد من تحيته طلعت واذكر بني نور با بكر بن صالحة

في صنعة العلم محبوب وجابرها بفضله الجم باديها وحاضرها عبد العزيز بنو يسجن مغاورها محمد ابن منصور مناظر ها محمد بن سليمان مشاطر ها أهل المحار مثوبات جماير ها فيها ومن لي بها قربي يقاصرها احلالها أهلها لامن يزاورها فيها هم الشهدا والله ناظر ها مالم یکن برضی الباری مفاخرها هي المآثر لا أعــــــفت مآثرها إن كدر الحله البيضاء كادر ها عن جبرائيل عن الباري أوامرها وقد حمدن على العقبى مصادرها مقدس الاسم والأفعال أخرها[٧٥٨] غير الرضا بقضاء الله تاجرها في جمعها العلم فاحلولت مرايرها وعسكرت في مراضيه عساكرها عاش الوحوش بها ما اعتاش طاير ها سلام عبد العلى طابت عناصرها

مليكة المرتضى عيسى المقر له الواضح النور والبرهان تعرفه محمد بن سعيد أحمد ولدا غرداية المصعبى إبراهيم عاضده بالقاسم المرتضى يحيى أبوه و قل فتلك حجاج بيت الله أربعة سقياً و رعياً لهاتيك الديار ومن لا لذة في البقي مالم أحل بها هي المحاريب عليين ثم ومن لا يفخرون باموال متلدة بالراسبي بن وهب نــــــ ص مذهبهم دين الإباضي أضحى أبيضا بهم أديانهـــم حملو ها عـن نبيّهـــم شر ائعاً عنديت طعما مواردها ها دعوة الله فيهم مثل أولها لم يطلب الربح في الدنيا بها أبداً تلك النفوس التي لندت مطالبها في طاعة الله جافا النوم أعينها للرستميين كم من وقعمة وقعت وأحمد وأبى الخطاب ثمم أبسى حل العلوم تهديها بصايرها وكان في الظل خوف القتل ساتر ها مسائلاً يبلس الداري تساجرها وهي التلاث عفيفات مأزرها و لا يبالون فيما قال ساخر ها وما يليها ومنها سار سائرها وطاوع الأمر بالاذعان كافر ها ودعوة الله فيهم قام ناصرها حتے القیامے أحداث تعاور ها ولا حبتها على رغم جبابرها وغير طامعة فيها نهابرها وذاك حسن الرجا فيه و عاذر ها مقد سين و ها أنتم سر اير ها حيث المحلين لم تكلد نو اظر ها و لا استغرتكم فيها غراير ها بكم سمت فوق كيوان منايرها الطاعات أو بدلت عنكم دهائرها و لا هدتكم إلى الشحنا جراير ها و لا بلـــتكم بقيــراط مقادر هــا تصمنتها فأبلتها حفائر ها

و هـــم من البصرة الفيحاء قد حملو أبو عبيدة عنه علمهم حملوا و عند إز ماعهم للغرب أو دعهم وأودعتهم ثلاثا في موادعها واستقبلوا الغرب لا تثني أعنتهم حتى استقر بجناون أمرهم فقابل الأمر بالإخلاص مؤمنها حتى مضوا رحمة الرحمن تتعشهم فالأمر منهم وفيهم لا تغيره و هم إلى الآن لا ذلت عصابتها ولا استطابت على كسب شهاوتها سميان عاذلها في دين خالقها با غبية الله لا زلتم بطاعته با عصبة الله عبن الله تكلؤكم لا غيّر تكـــم مـن الـدنيا غوائر هـا أنتم إلى الدعوة الغرا نواصرها لا أمر قتكم صحروف النائبات عن و لا دهـ تكم علـ حال دهايتها ولا محنيتم مين الأسواء محنتيا علو منا بالها و العاملون بها

لـم تبـق فينا لهـم إلا دفاترها عليكم بعد بارينا تعمدنا و لا تمـل ملّـة أنـتم عواملها منا عليكم تحيات مرادفة بألا فق يعبق والغبراء عاطرها كأنها الخضر ما خصت به بلد قد صاغها سالم اللواح والده يرجوا بها فيكم إذا قلصت لــه ذنــوب لقــد زادت صــغائر ها لعلها دعوة منكم تجاب له أرجوا لحرمتكم إنقاذ دعوتكم لا تحرمونا دعاء الليل بينكم وإثر كل صلة من عبادتكم وليهنكم مارضى الباري هنا معكم وخاطر ابن غريب شم إخوته فإننا لكريم إذن الأمريم أجل وعبدالاله الخير قدوتنا هما يخصنان من منك عقابلها

ومن بقايا هم إلاّ ظواهر ها لے تنتها حرمة أنتم سواتر ها أو تفتقر عصبة أنتم ذخائر ها أقلامها بالثنا تثنى محابرها بالشرق والغرب لم يفقد مسافرها أو الغزالية ليم تصفد جواهرها غسان من شنوة والأزد شاعرها من العباد غدا خوفا مشافرها علے هے خاب حری أنے کبایر ها ليغفر الزالة العظماء غافرها سيّان واردها عنكم وصادرها إن سامر الليلة الليلاء سامرها ليدفع الله أشياء تحاذر ها في جنبه فهو مجزيكم و شاكرها السسموألي بكم طابت خواطر ها تحية فايح بالمسك عاطرها وابنـــه أســد الاواه حاضــرها حــــسن القبول وما منكم يناظرها(١)

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه القصيدة غبر موجودة في ديوان اللواح، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

وما أحلى القصيدة التي ذكر فيها أئمة الأزد الخروصيين، وافتخر فيها بالدين والأئمة الإباضية ومطلعها:

> دعاها كيف ما صنعت دعاها و فيها يقول:

من القوم الكرام بني خروص لنا البيت. المقدّس في زهير ملسوك الجاهليسة أو لونسا

و (1) و (1) و (1) و (1)

وأزد شسنؤة وهسم ذراهسا إذا ما شاع في قوم حناها وفي الإسلام مفخرنا تناها(٢)

#### وفيها يقو ل:

ونحن حمى عمان من قديم فمنا وارث والصطلا منا وإبان تميم عازان ومنا وغيرهم فالا أحصي عداداً لنا آل الرحيال هم قاضاة ونبهان بان عثمان فقاض

فسل هل غيرنا أحد حماها ومنّا الخالدان توارثاها محمد بن غسسان ضياها سنا الدنيا هم وهم غناها لكل سرية حملوا لواها لنا بعمان سَيّاد علاها النا

وهي قصيدة طويلة، أجاد فيها وأحسن، فلله دره من شاعر ماهر، وحبر عالم، بفهمه باهر [٧٥٩].

<sup>(</sup>١) الخروصى، سالم بن غسان اللواح: المرجع نفسه / ج٢، ص ٨٥.

المرجع نفسه، ص ۸۷. المرجع نفسه، ص

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المرجع نفسه، ص ۸۷.

قال الشيخ الثقة الزاهد الرئيس خميس بن الشيخ العالم العلامة المجتهد أبي نبهان جاعد بن خميس رحمه الله: وقد سمعت والدي رحمه الله شفاها يقول: كفي أهل عمان فخرا بالشعراء، حيث منهم الستالي وابن غسان سالم، قال: وأما في التقيي والورع سالم بن غسان أشهر، انتهى مقاله هنا، قلت. وأما الشيخ أبو بكر أحمد بن سعيد الستالي العماني، فلم يبن له نسبه الصريح أنه هو خروصي النسب، أو هـو من سائر القحطانية، أو هو من العدنانية، فما أحببت أن أترجمــه إذا بهـم نـسبة الصريح على ، وقد سألت جملة من المشائخ الخروصيين وغيرهم عن نسبه، وكان جوابهم إليَّ على حدة أنهم ما وقفوا على تاريخ نسبة له، وإنما قيل له الستالي نسبة إلى بلدة، وهي ستال، قرية من قرى بني خروص أهل وادى العليا، وقد نشأ منها جماعة من المشائخ و النبلاء الأفاضل الكرام، والشيخ أبو بكر أحمد بن سعيد الستالي، قد نشأ في زمن بني نبهان بعمان، ومدح جملة من ملوكهم وأكابرهم، منهم أبو عبدالله محمد $\binom{1}{1}$ ، وأبو الحسن أحمد $\binom{7}{1}$ ، وأبو محمد نبهان $\binom{7}{1}$ ، وأبو عمر معمر $\binom{4}{1}$ ، وأبو القاسم على  $^{(\circ)}$ ، وأبو الحسن ذهل $^{(1)}$ ، وأبو العرب يعرب بن ذهل $^{(\vee)}$ ، وديو انه موجود بعمان، وهو معدود من الشعراء البلغاء،ولو قلت: إنه هو أشعر من شعراء عمان المتقدمين والمتاخرين، إلى هذه الغاية سنة ٢٤٠هـ، لم تبعد مقالتي التي أظن، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) أبو عبدالله محمد: ملك من ملوك النباهنة، لم نعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن أحمد: ملك من ملوك النباهنة ، لم نعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد نبهان: ملك من ملوك النباهنة، لم نعثر على ترجمة له.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> أبو عمر معمر: ملك من ملوك النباهنة، لم نعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم على: ملك من ملوك النباهنة، لم نعثر على ترجمة له.

<sup>(1)</sup> أبو الحسن ذهل: ملك من ملوك النباهنة، لم نعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٧) أبو العرب يعرب بن ذهل: ملك من ملوك النباهنة، لم نعثر على ترجمة له.

# الشيخ الأديب الفصيح سعيد بن محمد بن راشد بن معمر بن بشير المعروف بالغشري الخروصي اليحمدي لأزدي الشاعر المشهور:

فمن شعره، على قافية الراء،وقد سلسل بالحديث من تعبد إبليس الأول النحيس في السماء إلى بيعة الإمام بلعرب بن حمير بن سلطان اليعربي<sup>(۱)</sup>، أيام حرب العجم بمسقط، وهي قصيدة طويلة، منها يقول شعراً:

ولقد أتت لبني خروص دولة فرمانهم عيد الزمان وعرسه فرمانهم عيد الزمان وعرسه نسخ الزمان ضياء عدلهم إذا ولقد سما فوق الستماك فخارهم ساسوا الخلايق دهرهم فخلايق كادت بعدلهم تقوم شهادة صلت بن مالك الأمام المرتضى وابن ابنه وهو الخليل أحبّه فيلاث عشرة بيعة مشهورة فيلاث عشرة بيعة مشهورة ما فيهم من مقسط أبدا ولا واتى بن نور قايداً لجيوشه قتل إلامام المرتضى عزاننا

نبوية حتى استنار الدارُ بل وجهه والسمع والأبصارُ وبدا على وجه الأنام نصارُ ولهم على كل الأنام فضارُ مرضية طابت فطاب نجارُ بين الورى الأحجار والأشجار دانت له أمصارها وظفارُ من عدله العبدان والأحرارُ لبني خروص جاءت الآثارُ في حكمهم بين البرية جاروا في حكمهم بين البرية جاروا ليسار ولا أنهارُ ولرأسه قد كوفر الكفارُ

<sup>(</sup>۱) الإمام بلعرب بن حمير: الإمام بلعرب بن حمير بن سلطان اليعربي، بويع بالإمامة سنة الامام بلعرب بن مرشد اليعربي في صحار متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء حربه للعجم، وبعد وفاة الإمام سيف بن سلطان الثاني في الحزم، والتف أنصاره حوله في نزوى فطلب منه الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي بعدما طرد الفرس من السواحل العمانية التخلي عن الأمر، لكنه رفض، ووقعت بينهما معركة ضارية في بلدة فرق قرب نزوى، فقتل بلعرب ومعه عدد كبير من جيشه، وعقد العلامة الشيخ حبيب بن سالم بن سعيد آمبوسعيدي الإمامة للإمام أحمد ابن سعيد آلبوسعيدي. وبذلك يكون بلعرب بن حمير آخر أئمة اليعاربة، وكان مقتله سنة ١٧٤١ م. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد: الفتح المبين في سيرة السادة آلبوسعيدبين وزراة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، مسقط، الطبعة الرابعة ١٩٩٤م، ص ٢٨٧ – ٢٨٨.

وببركة إلاسلام حلّت نقمة أكلته ناره حين يكتب طرسه وكذا المهنا عادل بين الورى

بالقائد الستفاك ثم شنار ُ [٧٦٠] لم تحمه الفرسان والأوتارُ ذو هيبة للمعتدي قهارُ(١)

وقد تباريا، هو والشيخ القطب الرباني الرئيس أبو نبهان جاعد بن خميس، فالمصراع الأول من هذه القصيدة روايته هنا لأبي نبهان، والثاني للشيخ الأديب سعيد بن محمد الغشري، المذكور آنفاً.

أئمتنا لهم كل الفصائل وكل الناس كان لهم قديماً فمن لي مثل وارث بن كعب وصلت نجل مالك والمهنا كذلك نجل شاذان خليل وسات نجل قاسم فهو عدل والمين تميم عرزان فحسبي وابن تميم عرزان فحسبي وحاتمة الأئمة من خروص وخاتمة الأئمة من خروص فعامر نجل راشد ذو الأيادي وغيرهم فلا يحصي نظامي هم الأبطال والأبدال كانوا هم الراقون أعلى كل مجد هم الراقون أعلى كل مجد

وإن لهم على الناس الطوائل وقد كانوا جبالاً في الرلازل إمام عادل بطال حُلاحال العدن القد نشروا من العدل العلائل حمى دين الإله عن الأراذل إمام لم يخف في الله عاذل غداة الروع من بطال مناضل إمام في الفاريض والرسائل فالا تنساه من كرم السمائل فالمام زاهد زاكي الخصائل مصابيح الدياجر في المحافل فما تركوا من الفحشاء باطال وهم وضحوا براهين الدلائل وهم وضحوا براهين الدلائل ترى فوق النجوم لهم منازل

<sup>(</sup>۱) انظر نص القصيدة كاملة في ديوان الغشري، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، مسقط، ص ١٥١ – ١٥٢.

هم حصن البرايا في الزرايا هم حصن البرايا وهم السسادات حسبك للبرايا وهم غيث الأنسام وهم أسود هم الزاكون أخلاقاً وديناً

إذا ظلم الأيسامي والأرامسل معاقل في السيد والنوازل إذا اعتقلوا السعوارم والذوابل إذا في الغي قد جمع الأسافسل

ففخرهم سما عن كل فخر فهل في الناس منهم فخاراً فإن أبصرت منهم فقل لي فلا معشار عشرهم ترى في فصميرنا الزمان ولا عتاب فصبراً ثم حمداً ثم شكراً على المختار خير الخلق طراً

فليس البحر تشبهه الوشائل في العالمين لهم مماثل فحاشا ما الثواقب كالجنادل المناقب والمعائل والفضائل رعايا بعدما قدنا الجحافل على زمن أتانا بالغوائل شفيع للأواخر والأوائل (١٥).

وقال الشيخ سعيد بن محمد العشري أيضاً في الأيام وأحداثها وتضاربها، شعراً: جـزى الله أيامي بخير لأنها أرتني على تكرارهن العجايبا وصرت بصيراً بعدما كنت جاهلا لكثرة إتياني بهن التجاربا

فليس عل الشيب الـشباب مفـضلا تفاضـلت الأشـياء لكـن بونهـا

ردسي صبى سبر رس معبيب لكثر و إتياني بهن التجاربا حليما و لا أيامه صبرت نادبا تقاصر عن بون الرجال مذاهبا

<sup>(</sup>۱) بعد البحث و التدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة بين أشعار العلامة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي التي ما تزال مخطوطة. حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

ومن قد خلا من ستة فهو خامل فعلم وزهد والشجاعة يا فتى وهيبة سلطان قوي وناسك فدونك آلات الوجاهة من يرى وما كالتقى من يبتغي لوجاهة ألا فاطرح مدح الأنام وذمهم فإن كنت يوماً هكذا صرت سيداً الا فاصحب الأكياس والكأس خله وكن حازما داهمة متيقظاً عسى دونك الجوزا تكون حفيظة

حياً أو يكن كاس المنيّة شاربا ومال جزيل في السبيبة كاسبا عميم على العافين قد صار ساكبا قعوداً على كور الوجاهة راكبا بدنياه والأخرى فلا يألو راغبا وكن للذي يُرضي إلهك طالبا مطاعاً وساميت النجوم الثواقبا وأصحابه والغانيات الكواعبا وأنشب إلى العلياء منك مخالبا وللزّمن الغدّار تقهر غالبا

وله أيضاً حكمة رائقة، وعظة فائقة، لمن كان به قلب وآله في سمع:

كفى عظمة الموقنين بسايق كندلك بالقرآن المهتدي هدى هدى هو الموت ما عنه محيص وملجأ فكم رشقت سهم المنية يافعاً وكم وسدت تحت الثرى باختطافها فلا تأمنن الموت طرفة ناظر

يسوق الورى حَثاً إلى يوم موعد بزجر عظيم رادع وتهدد لسسادة أمالك كرام وأعبد كذلك أيضاً عند شيخ وأمرد من الكاعبات النهد العين خرد ولا تقطع البيدا بغير تزود

<sup>(</sup>١) ديوان الغشري، ص ٤٨. مع اختلاف في كثير من مفردات أبيات القصيدة .

أمولاي فارحم ضعف حيلي وقوتي ولا تأخــ عصيتك كالمقهور حين يقـودني هوى النفس فلا حجة هدي لديك وليس لي سوى باء فيا عجباً من ليس يـدري قـراره جنان العا يكـون غـدا أنــي تقـر عيونــه ويــنعم ولكـن فالآمـال فـضل و نعمــة بها الناس ولو لم يكن لم يهـن نــوم لعاقــل ولم يحلو فطــوبي لعبــد راقــب الله دهــره وبالــس وقال أيضاً يمدح النبي محمد، صلى الله عليه وسلم:

خطرت تميس تبختراً وتأودا جاءت تجرأ الأتحمي وراءها خوف الرقيب تجردت من حليها هيفاء ناعمة رداح كاعب حوراء قد سحرت بطرف أحور وتريك وجها كالغزالة مشرقاً باتت تحدثني فتبسم تارة وقد اجتمعنا ما احتواه إزارها قد بت أجنى ما ألذ واشتهى

ولا تأخذني بالذي كسبت يدي هوى النفس والشيطان خلع مشردي [٧٦٢] سوى باعترافي أنت ذو الطول واليد جنان العلي أو في عذاب مخلد ويسنعم عيشاً أو يقر بمرقد بها الناس عاشوا في أمان مجدد ولم يحلو عيش مع شراب مبرد وبالسسادة الغرّالميامين مقتد (١)

فضحت بذاك الخطر بانا أملدا والنشر مسك حين وافاه الندّا ما الرأي في نيشر علا وتبددًا ريا الخلاخيل ذات فتك واعتدا كم أوردت من عاشق حتف الردى وأثيث فرع كالعثاكيل أجعدا فرأيت ياقوتا ودرا قد بدا حجر وحل كل ما تحت الردا ياليت هذا الليل ليلاً سرمدا

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في ديوان الغشري حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

ولذيذ نحل أو نمير بُردا وحديثها يشفي العليل الأرمدا أترابها وأتت تزور الأسعدا وتقول خنت وما وفيت الموعدا

ما مال قلبى عنكمُ وترددا فهجوت خير العالمين محمداً وزعمت أن له شريكاً في الندا شرفأ وعلياء تطول وسوددا طرأ وفي الذكر الحكيم ممجدا أو عـشر معـشار يكـون مُعـدا وطأ البسيطة والسماء ألابعدا وضح الصراط ليقتديه من اقتدا [٧٦٣] جعل النجوم بهن ً ليلا يهتدا ولها لقد أرسي الجبال الجلمدا كــــلا و لا شـــمس و لا قمـــر بـــدا متلأليء نسخ الظلم الأسودا ونشا السحاب بسرعة فتبددا غدقاً ولا برق ورعد أرعدا أمواجه تترى وأصبح مزبدا والمشرك العاصي بنار خلدا

ما بين رمّان وورد يانع فوصالها قلب السليم مبرد فلعلها خرجت من الفردوس مع جعلت تعاتبني لتعرف باطني فألنت قولى ثم قلت لها اسمعى إن كنت خنتك في المحبة طرفة وجحدته التوحيد في أفضاله وقرنته في العالمين بواحد من كان في كتب الإله مديحه هل ناطق بفم يُطيقُ صفاته كُلا وحاشا وهو أفضل مرسل لـولاه مـا دنيا ولا أخرى ولا لولاه ما سمك السماء ولا بها لو لاه ما يسط اليسبطة رينا لولاه ما الأفلاك دارت لم ترل لولاه ما صبح منير لائح لولاه ما اختلف الرياح لواقحاً لولاه ما جاد السحاب بمائله لولاه ما البحر العظيم ترادفت

لولاه ما أضحى المطيع بجنَّة

لولاه ما إلا سلام صار بعزة ليولاه مالتواب بعد عمائه لا ليولاه ما أمّ الحجيج ليثرب

مترفعاً والكفر صار مشردا وضلاله نال النعيم السرّمدا وبأثره حادي المطايا قد حدا

طابت بطيب الهاشمي وخيّم المعر قد راودته السشم من ذهب فما هو صفوة الرحمن بل هو حجّة فاختار فقراً زائلاً متكرّما وهو المجاهد في الإله بنفسه والله أرسله بنسور رحمة وبحجّة حسم الضلال ضياؤها وهو الشفيع لمن حواه محشر فالأنبيا والرسل شم ملايك علب النبي بما حباه إلا هُهُ وبداه قبل عتابه بالعفو هل لم يدعه في الذكر يوما باسمه مديد ما يبرى وما هو خالق بعداد ما يبرى وما هو خالق

وف في ساحاتها وتمهدا تاقدت إليها نفسه وتزهدا لله وهو على البرية أشهدا واعدة مسربال القناعة وارتدا وهو الذي بيت المفاخر شيدا للعالمين بها الأنام تغمدا فغدا الشقيّ بريبه مترددًا يوم الحساب وراق ذاك الموعدا لا ذوا به إذ عاينوا أمراً بدا مجداً وتشريعاً يتوق الفرقدا أحد بعفو ما سواه يُبتدا كدعائه للمرساين مع الندا والتابعين ومن تمسك واقتدا لا تنقضي موصولة عدا المدا(۱)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر القصيدة في ديوان الغشري، ص ١٢٩–١٣١. مع اختلاف كثير في مفردات القصيدة .

وله أيضاً في عمان وعظم دائها، وعدم مداويها:

عمان تفشى داؤها وتطورا وأين الفتى النطيس يرجابه السشفا أيرجى شفاء والرجال تقاعسوا فإما ظلوم للفساد مشمر فيا شهداء الله في الأرض هذه فيا حيرة هذا الكتاب أمامكم ويتلوه في وقت العشيات والصحى وأنتم بحمد الله ملح بلاده وديسنكم ديسن قسويم ومسابسه وما الحق إلا كامل بتمامه وحذركم من خصاتين فإنها فما طمعو شم التداهن بينكم وإن سوقة يوما عتت لم يصرنا وليس عليكم فوق مبذول جهدكم فمهما تواليتم على نصر دينكم وليس على الساعى يكون موفقا وهاكم إشارات لكل مهذب وصلى على المختار مولاي كلما وما رنحت بان الغوير شمائل وما طاف حول البيت للُّـه طـائف

فأين طبيب القوم يبري الحبوكرا لداء دفين في القلوب تسرسرا وحربان صاروا في المدائن والقرى[٧٤٦] وإما لبيت بالخصمول تدثرا محجــة ربـــى تــستبين لمــن درى وهذى سيوف الهند والدين بُسترا به الحق وضاح لمن قد تدثرا بكم يهتدي من للرشاد تنورا اعوجاج كمن للحق بالقلب أبصرا فلا يتحرى وهو للجور قد صراً هلاك وشوم فعلها صارع الورا ولله يبدو كل شهيء تسسرا وإن دخل الملح الفساد فما ثرا ومن بذل المجهود بوما تعذرا تموت أعديكم بغيظ تحسرا ولله تقدير على الخلق سُطراً بها الحقّ يبدو ساطعاً قد تفجراً هما صيب وقت العشي وأمطرا وهب صبأ وقت الستحير ميشرأ وحسي على داع إلا له وكبر أ(١)

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٢٠٥-٢٠٦. مع اختلاف كثير في مفردات القصيدة .

وقال أيضاً وعظاً وحكمة:

وقف ت على الأطلال من بعد أهلها أجابت صموتاً شرد القوم حنفهم وألبسهم في التورب ثوب مذلة وقد جردوا سيف المظالم في الورى فأين هم صاروا وأين جيادهم وأين هم صاروا وأين جيادهم وأين غوانيهم فعهدي كأنها وولدانهم مثل البدور تبادروا فماتوا ولم يبق لهم غير وزرهم فماتوا ولم يبق لهم غير وزرهم فلا فافتني إن كنت أبصر تاجر فربح بضاعات القيامة جمة ولا تك ثرثاراً ضحوكا مشقشقا وكن خاشعاً بين الورى متواضعاً لعلك في الجنات تحظى بحورها

وساءلتها عنهم فلم تستمع ركزا وهز عليهم صارمات الردى هزا وهز عليهم عاما اعتموا بأيامهم عزا وازوا بسوط الجور كل الورى أزا تفرز بهم في كل حادثة فزا شموس تجر الأتحمية والخزا وقد وشخوا الإبريز وإشتملوا قزا كأن لم يكونوا أمسهم للحمى عزا بضائع من تقوى و جزا الهوى جزا ولا تقتني يوما عقاراً ولا برتا ولا تتعودن النميمة والغمزا [٢٥٧] ولا تخشى مطالاً ولا وكزا ولم تخش في النيران كيا ولاكزا(١)

وقال يمدح السادة الملوك من بني خروص: شمس تراءت لنا أم نور مقباس أم ظبية الإنس في أثرابها برزت رجراجه الردف لفّاء إذا خطرت

أم بدر تم بدا ميقات أغلاس من كل فتانة العينين متاس تصبي الحليم برنات ووسواس

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٢١١. مع اختلاف كثير في مفردات القصيدة .

نـشر القرنفـل يبدو بـين أضـراس بــــالزّعفران ومـــاورد وأوراس لبأتها عسجد أمثال مقباس نعيمة الجسم لكن قلبها قاسي صقيلة الخد لعساً ذات إيناس ومن هموم ومن بؤس ومن باس قادته للهو تكليفا بالمراس وصار في حد إتلاف وإبلاس بذاك قال الطبيب الحاذق الآسي وتاج رونقه يبدو على راسي تصاعدت عند ذكر الوصل أنفاسي زارت على رغم نمّام وجَساس وتنشر السدر لسم تخسش لحسراس بنوخروص ملوك غير أنكساس وغيثها في الطُّوى بل طودها الراسي أم كلهم أودعوا أطباق أرماس وهمة سمكت في ساعة الباس والعرق إن مر دهر أيُّ دستاس إلا التلاوة من صدر وكراس

تربك دراً ومرجاناً إذا ابتسمت بها اصفر ال بياض من تصمُّخها تجر أذيال مرط في التراب على هيف كعوب لعوب غادة فتنت لطيفة القدّ لا طولٌ و لا قصر ّ تسلى فواد ضجيع من بلابله كم قانت ناسك لماً تلمحها قل للمريض الذي طال الثواء به من شف ريقتها ترياق علته يا حبـذا زمـن ربـع الـشباب بـه دهر تــذكرت وصــل الغانيــات بــه وحبذا ليلة لَحم الحبيب بها غازلتها سَمراً باتت تحدثني ثم اندرجنا بتذكار الملوك هم كانوا شموس عمان في حنادسها هل من ملوكهم نسل بقى لهم قالت نعم ولهم سيما بأوجههم عرْقُ الكرام لهم قد دس مكرمة ما في نواديهم لغو ولا هزل

ما ضعضع الدهر همّات لهم أبداً الزاهدون ملوك لدوترى لهمم والراهد الشفاء وإن طال الزمان بهم ما ضر من عثر الدهر الخوون به وبعد حمد إلهم فالصلاة على

ولا استكانوا لفكان وطهماس أسمال فقر فلا تنظر للباس أسمال فقر فلا تنظر للباس نبذاً لدعوة وسواس وخناس لما تسوارى باداب وأجناس نبينا المرتقى عن كل أدناس (١)

# وقال يمدح السابقين منهم، من الأئمة والسلاطين شعراً: [٧٦٦]

تريني صدودا مالذي قد بدالك أراعك مبيض المشيب بمفرقي أراعك مبيض المشيب بمفرقي ألم تريا أن الجديدين إن لم يسزل أيبقى شباب يا ابنة القوم لامرئ إذا عظمت نفس الفتى في مرادها دعيني وتذكار الملوك الدذين هم ملوك خروص حين ينشر ذكرهم فغيث الورى كانوا وكانوا غياتهم وتعجب من فرسانهم يوم عوتب فما لعبت بين العرزاوي جيادهم فلا ينسى أهل الفضل سابق مجدهم لهم سيرة مشهورة نبوية

فعهدك قبل اليوم لست بفارك فحول عما كان عهدي بحالك يبسيض يوماً كل أسود حالك سليل ملوك صار مثل الصعالك فما الجسم إلا واقع في المهالك رقوا منز لا فوق النجوم السوامك عدت كل أملاك الورى كالصعالك وكانوا شموساً في الليالي الحوالك وأفعالهم عند القنا المتشابك ولكنها لعابة في المعارك فما لهم في مجدهم من مشارك بها كل ظلم عابس غير ضاحك

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٢١٦-٢١٧. مع اختلاف في كثير من مفردات القصيدة .

فأملاكهم زيّ المساكين زيهم هم الزاهدون المالكون نفوسهم هم عصمة الدنيا وأفلاك أهلها فمن كان يوماً للمروءة حافظاً يضع لنسول القوم باللين جانباً

خشوعاً فما من مالك غير ناسك هم السالكون النهج خير المسالك هم الوفد للرحمن يوم الضنائك وللأدب الأسنا يرى غير تارك وما وطدوا أهل النهى غير هاتك(١)

وقال أيضاً يرثي الشيخ الرضي اللوذعي الوفي خميس بن مبارك بن يحي الخروصي (٢):

هو الخطب حتى صار كل معظم لطود ثوى من آل أزد به احتمت خميس فنفس واحد غير أنه إذا شهرت أعداؤه السمر والقناله سيف رأي لا تطيق لقاءه لقد نال سلطاناً ولكنه اكتسى وخول أمراً نافذاً غير أنه فمات وما ماتت أياديه في الورى مصيبة ما خصت الأزد وحدها

حقيراً وجادت مقلة العين بالدم قبائل شتى من نزار وجرهم قبائل شتى من نزار وجرهم به قد غنينا عن خميس عرمرم كفي قلّم منه بخط منمنم ثمانون ألفاً من شجاع مقدم التواضع حتى كالفقير المعدم تسربل بالحلم الرزين المخيم يعتدها الراوون في كل مجثم ولكنها عمت على كل مسلم

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٢٨٥. مع اختلاف في كثير من مفردات القصيدة .

<sup>(</sup>۲) خميس بن مبارك بن يحى الخروصى: لم نعثر على ترجمة له.

هي الأري جاءتنا بأم حبوكر ولكنه حستم قصضاء إلهنا وحدله رضينا بحكم الله فينا وعدله ألايا بني الدنيا فإنا وأنتم تكالبنا فيها غرور وباطل تكالبنا فيها غرور وباطل ألا كلنا داء الجنون برأسه أما كل جمع زائل ومفرق ألا إن من آمالنا قد تعجبت فما طلب الدنيا فتى غير جاهل وصلى إله العرش ما عسعس الدجى

مفتت الأكباد مع كل صادم على كل صادم على كل صعلوك وشيخ مكرمً تعالى إلهي من كريم ومنعم [٧٦٧] سكارى حيارى في غرورمُ دَهَم على غير شيء كالخيال المستلم سوى السادة الزهاد من كل أشهم وهل كل حي الشرى بمسلم وأزرت بها آجالنا حين ترتمي وما نبذ الأخرى فتى ذو تفهم على المصطفى الهادي النبي المكرم (١)

وقال أيضاً في رسالة لجماعته وعمومته وفي وصف ديار هم:

ألاقل لبني شاري من الأزد يـشكروا بهـا جنتان عن يمين ويـسرة بها سور صخر سامك الطود باذخ إذا بعمان ليل خوف تعسعست وفي أهلها نار الحروب توقدت

إلها على دار تعج نهورها بها اختلفت أشجارها وخمورها ألا اكرم بدار شمّخ الشّم سورها حناد سها لمّا توارت بدورها إذاً ورياح الجور هبت دبورها

<sup>(</sup>۱) انظر القصيدة في ديوان الغشري، ص ٣٦٠-٣٦١. مع اختلاف في كثير من مفردات القصيدة .

تطلع فجر العدل في عرصاتكم سقى الله غاب الأسد من وابل السما سيالا وعلياها وبلدان بينها فمثل عمان فهي شخص مكرم فمثل عمان فهي شخص مكرم فهذا بعصري و الخطوب شريعة ألا يالقومي نعمة الله قيدوا فأسلافكم كانوا ملوكا على الورى بإحسانهم سادوا ولما يخالفوا فكن محسناً قولاً وفعلاً لتقتني وصلي على المختار مولاي كلما

وهب نسيم الأمن ثم سرورها مآثا متى دارت عشى وبكورها كدناكم سونى وطاب هجيرها وستد دنيانا إذا وأميرها وظل عريش الحيل منها بصيرها ولم أر ما العقبى يعود مصيرها بإحسانكم إن الروال كفورها بإحسانهم و العدل للقوم نورها ودان لهم سهل القرى ووعورها عريسك والأيام وشكا فرورها هما صيب وانهل منها نميرها نميرها

# وله خطبة في المأكولات والمشارب وهي: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على جزيل نعمه التي لا تحصى، وليس لها غاية ولا أقصى، حمداً جزيلاً عدد ما خلق وبرى، وما يخلق في المستعد إلى يوم الطاّمة الكبرى، الذي رزقنا رطباً جنّياً وخبزاً مطوياً، ولحماً مشوياً، ومن بجامعة الألباب على الأنام [٧٦٨] وجعلها من طيب المأكولات والطعام، وأحلّ من فضله لحوم الأنعام، نعمة جليلة

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في ديوان الغشري حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

تعرفها الأفهام، صنعة الأبازير، من شواء وضعيف وقدير، وجعل لنا الأرز مسن مكان سحيق نعمة جليلة بتحقيق، فكيف إذا أضيف الأرز باللحوم وكشط السمن والأبازير والشحوم، وأنضج بنار لينه، وأترك ساعة هينه، ونقل من القدور إلى الصحون، وتحقق للأكل المظنون، فرمقت إليه الأحداق، وامتدت إليه الأعناق، وترفقت على الصحون الرفاق، فحينئذ تسمع للحناجر وجيبا، وللأسنان صلصلة وقشيبا، فأدبرت عساكر الجوع مهزومة، حين رأت فرسان الشبع مزمومة، فيالها من وقعة يذهب منها البؤس، وتطيب منها الخواطر والنفوس، ومعركة ما بها مسن جريح ولا قتيل، ولا صياح ولا عويل، ثم جيء بالشنجال والحلاوات ألوان، وفواكه مختلفة ورمّان، فاستجرت رماح الأكل تارة،حتى وضع الحرب أو زاره، وردف بالأبلوج وملال الصين، وصنب عليه من ماء معين، فيالها من نعمة إن اعلَتُها السكر، ويالها استدراجات، إن من قرنها الكفر، وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.

وقد صنع أبو محمد بن سعيد المذكور مقامات عدة على منوال مقامات الحريري، فمن هذه المقامة المسماة مقامة السونية، فقال: روى اليافث بن تمام، قال: أجدبت أرضنا ذات سنة، حتى منع الطوى من الستنة، وأقوت من الأقوات الربوع و المرابع، فلذا تجافينا من الجفا عن المضاجع، وأمسكت السماء عن الرجع، والأرض عن الصدع، ولم يبق وسنان يغط، ولا بعين يأط، وطالما استسقينا، فلم نسق ديمه، فحينئذ أزمعت الترحال إلى سوني القديمة، فلم أزل أنجد وأغور، وأقطع الدمث والوعور، والصحاري والصخور إلى أن وافيت جنابها الرحيب، وروضها العشيب، وزهرها القشيب، فما لبث إلاً لمحة ناظر، أو كخطفة طائر، حتى رأيت الجماعة

ينقضون، ولا انقضاض الشهب، ويوفضون، ولا الوفوض على النصب، فبادرت مع الزمر، لا أعلم ما الخبر، فإذا بناد رحيب، قد حوى الأحمق واللبيب، وأهل العرف والمعرفات، واجتمعوا، ولا الجمع بعرفات، فإذا بوسط الدّست كهل أعرج، متكىء على عصى أعوج، قد اكتسب خلة الزهادة، وعليه سيما العبادة، وقد تلتم بطرته، وأظهر بعض غرّته، وهو ينادي بلسان سلق، وصوت صهـصلق: [٧٦٩] أيها الناس: ذهب الوفاء وغاض، وتفجّر الغدر وفاض، وضرّس الدهر بأنيابه على الكرام فعض، وأناخ عليهم بجرانه فرض، وقطع ريش جناحه فهض، وبت منه الخوافي فحض، وعصفت عواصف البخل فهبت، وغمضت عيون البذل فما هبت، وتوقدت نار الباطل فشبت، وتقاعست فتية الحق فما شبّت، وأنفذ الحيا فذهب، وحُصن الرغيف ولا تحصين الذهب، ورفض الفقير، ولا رفض الكنيف، وصعرت عنه الخدود ولا تصعير المخيف، فهل من حرّ مغيث لأعرج مستغيث، قد غادره الدهر لقا، بعدالمملكة والارتقا، والحجبة والحجب، والكتابيب والكتيب، والكنوز والبزرة، والجوائز والعزة، والصوارم والصواهل، والنوابل والندلايل، والعلم والأقلام، والقلع والأعلام، واليعملات والعمال، والحمول والأحمال. والملح والملاحة ، والصبوح والصباحة، والحلايل والحلل، والخلاخل والخول، والراحـة والراح، والأسرّة والسماح، والحبور والمحابر، والصبرق والصنابر، وكان جميع ذلك في هجعة، أو كسر اب بقيعة، قال اليافث بن تمّام: فرّق الجماعـة لذلتـه بعـد عزته، وحبوه لبلاغته ورثةبزته، فجعل يحمدل شكرا، ويشيد للجماعة ذكراً، وأسرع يتعارج و لا عرج، ويتراوغ ليجهل منه المخرج، فقفوت أثره متوارياً، حتى أحر الرقيب الساعيا، ثم أجفل إجفال حماره، وإنساب مسرعاً إلى غاره، فتماديت في

السعى إليه، حتى ولجت سربة عليه، فإذا عنده شادن أقمر، وبيده كأس أنور، وحياله شطرنج ومرمر، وحوله صحائف وصحاف، ومن الأطعمة أصناف، وهــو طوراً ينقش العود، وطورا يتناول بنت العنقود، ويغرد بتلاحين، و يرقص و لا رقص المجانين، وينشد بصوت رخيم، ولفظ مستقيم، وقال:

باكر صبوحك بالصباح واردف براحك في السرواح تجلو القلوب من التراخ رشف الثغور مع القداح (۱)

فالراح فيها راحات بعـــض النعيــــم وكلّـــه

فقلت له: أخزاك الله. أنسيت مو لاك؟ ومن نعمه أو لاك، ولم تراقب رقيبك، حتى نسيت من الله نصيبك، فقال: ذرني أتقلب في النعمة، وربك الغفور ذو الرحمة، وأجن الثمر، وأستفد ودع العود و لا ضرم، وواسى نفسك و لا تبخــل لخيـــرك، و لا يضرُّك عبسة غيرك، ثم صمت موجماً، وأنشد مترنماً شعراً: [٧٧٠]

> و لمّا رأيت المكر في الناس باديا وأنشبت أظفاري لأظلفر بالذي وعرّجت حتى إن رقيت مراقيا فكم بنفيس بأغتني بلاغتى وكم فرس ذللتها بفراسي

تماكرت حتى قيل أنَّى ماكر ُ تعاظم من أن تحتويه الأكابر تعاليت سُمُوا دونهين المنابرُ وعدت فلم تخفي علي التخايرُ وجادت فلم تبذل على العشاير (٢)

<sup>(</sup>١) بعد البحث و التدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في ديوان الغشري حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>٢) بعد البحث و التدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في ديوان الغشري حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

ثم قال: كن كأهل زمانك، وعلى أسلوب إخوانك، فإنه زمن لهو ولعب،ومجون مضطرب، وهزل وكذب، وخدع ومكر، ونفاق وغدر، قد استوى فيه النبيه والبليه، والجاهل والفقيه، والعاقل والسفيه، فتغلّب وتقلّب، وتماكر لتباكر، وتزندق لتصدق، فإنما اللبيب محروم، والزنديق مكروم، ثم أمسك عن الكلام، وقال دونك النظام:

ألا فاخلط الحدق بالباطل وكن خاملًا مع فتدى خاملًا وأرض الجليس بما يسشتهي وكنن في المحاريب مفتيهم وأبدي المجون لأهل المجون خذ الحاضر النزر لا تلغه ودع ما تعسسر مطلوبه ولي ولي ناست من باقل بقلة وخادع وماكر ولا تستمع وخادع وماكر ولا تستمع وقدم متابك عند الفنال

ألا واترك المشوم للعاقل وكن صارم الحدد مع باسل من ساهر الجدد أو خامل وارقص لدى الملعب الحافل وخل الفضول مع الفاضل ولا تشتري السلم بالحاصل فاخر بسحبان عن باقل مقاض الملسوم والعاذل مقال الملسوم والعاذل ويحبوك بالحظ والنائل لكى تجتنى الخير في الآجل (١)

فقلت: ما أحسن بنيتك، وأقبح نيتك، وأفصح لسانك، وأخف جنانك، وأكذب طعنك الهازل، وأبطل سيفك الباطل، تعمل عمل الأشقياء، وترجو رجاء الأتقياء، أيمهك الحمام إذا قدم، كلا بل فيحل بك الويل والندم، فقلت لشادنه: عليك بالله من هذا الذي بمكره خدع، وبوعظه صدع، فما هو إلا يوسفي الجمال، وهاماني الأفعال، وسحباني الفصاحة، وساساني الوقاحة، فقال: هل يجهل أبو عبيد الفلوجي الذي هو

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في ديوان الغشري حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

أزرى على الشروجي، فحينئذ طمعت برجوعه إلى المحجّة، حين لم ينسبه [٧٧١] إلى الملل المعوجة ، فقلت له: هل لك أن تقلع إلى المتاب ؟ وترغب في المآب إلى التوّاب، وتجمع بين حسنك وحسناتك، و تدارك غوايتك قبل وفاتك ؟ فقال: أتيت لتشرب البحر، أو ليكن الهجر، هيهات هيهات والمرجع، حتى استودع البلقع، فعلمت أنه مصر ، و هذا إصرار إبليس، وإنه للضالين قائد ورئيس، فحينئذ أيست له من الرشاد، وقرأت هومن يضلل الله فماله من هاد أن فأيمنت بالحسنات، وأشأمت بالسيئات، وأخبرت الجماعة بما رأيت من عجابه، وغيّه وإعجابه، فعضوا أناملهم عليه لهفوته، وكادوا أن يتميزوا من الغيظ لحبوته:

## الشيخ الممجد ناصر بن محمد الخروصى:

الشيخ اللبيب الأديب الأريب الممجد: ناصر بن محمد بن سليمان الخروصي. السمائلي الشاعر الماهر، كان واحد زمانه وفريد عصره وأوانه في علم الأدب وصياغة الشعر، وقد استعمل في غالب زمانه، الصمت، ورفض هدر الكلام، وإذا نطق أتي بحكمة تجلها جها بذة العلماء الأعلام، و إذا سامره ، أديب حاذق، انبعث إليه منه نثر رائق، ونظم فائق، واقتنص منه حكماً واصلية، وبراعات بلاغات غزالية، فهو يذود الكرى عن أعين السمار بفواكه النظم والأشعار، وطالما سامرته أيام اخضرار عود الصبى و سجسج ريح أريحيته النايبة عن الصبا، وجالسته في ضياء نهار، و هو في الذوق السليم ألذ وأعذب من مياه الأنهار، فلم أرمنه إلا ما تقربه العين، وينشرح به الصدر، ويسر الحشاشة والقلب، فسقى الله تلك الليالي والأيام بوابل رحمته، ودفع عنها ثرة إسخاطه ونقمته، وما نظم الشيخ ناصر بن محمد المذكور قصيدة، إلا وكان كل بيت منها بيت قصيد، وفرند فريد، ولما صنع

<sup>(</sup>۱) سورة غافر، الآية ٣٣.

الشيخ الفاضل القاضي الأريحي الأديب أبو الأحوال سالم بن محمد الدرمكي القصيدة التي مدح فيها السيد المعظم الممجد حمد بن سعيد بن الأمام أحمد، ومطلعها شعراً:

ما بين بابي عين سعنة واليمن سوق تباع بها القلوب بلا ثمن (۱)

تصدوا لمناضلته ومناظرته عدّة شعراءً، وسُموا بميسم الأدب، فحرنت بهم سلاهبهم في أول الميدان، ورأوا في آخره العنى لكلّ طيار العنان، ولمّا أجرى الشيخ الممجد ناصر بن محمد طرفه، في ذلك المضمار قالوا: له قصب السبق، وقصيدته هي شعر الأشعار، وللّه در درايته وأدبه حين قال في منظومته المحضرة الذكر شعراً:

أنا بلبل الشعراء إلا قائل (ما بين بابي عين سعنه واليمن)(١).

فانظر إلى أدب هذا الشيخ الفاضل واحتشامه الكامل، مع علمه أنه هو السابق، لـم يرض أن يقول هو إلا لاحق ، فاستعمل لاء النفي عـن الإثبات، وتـلا للـشيخ الدرمكي (أيات ثناء بيّنات). وهكذا ينبغي لكل أديب و حاذق أريب لبيب. وسمعت عن الشيخ العالم العّلامة [۷۷۲] الحبر الفهّامة قطب عمان وشمسها وبدرها الفاضل

<sup>(</sup>۱) انظر القصيدة كاملة في: الدرمكي، سالم بن محمد بن سالم بن محمد: ديوان الدرمكي، مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، سلطنة عمان، مسقط، الطبعة الأولى ٢٠٠٠ م، ص ٣٠٨-٣١٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> لهذا البيت روايتان ذكرهما ابن رزيق ، هذه أولاهما ، و انظر الثانية في آخر القصيدة .

الكامل المجتهد أبي نبهان الرئيس جاعد بن خميس، كان يفضل قصيدة السيخ الخروصي ناصر بن محمد المذكور على قصيدة الشيخ الفصيح سالم بن محمد الدرمكي، وهي التي مدح فيها السيد المعظم الممجد حمد بن سعيد بن الإمام أحمد، وحسب من شهد له أبو نبهان بهذا الشأن. وقصيدة السيخ ناصر بن محمد الخروصي التي وازن بها قصيدة الشيخ سالم بن محمد الدرمكي هي هذه شعراً:

إن الهنا وافاك يا هذا الرمن والبس برود الفخر حتى يوم ما لما أتى فيك الذي عن وصفه فهو الذي لولاه ما عرف الهنا كلم ولا منك استذل لراكب كلم ولا منك استذل لراكب نجل الإمام السيد المولى سعيد ذو الفضل تنتسب الفضائل والعلى البوسعيدي الكمي ومن له العارف المعروف بنامعروف إذ ينميه من قبل الخؤلة تبع القي له صرف القيماء أزمة

أنعم به ما الليل فيك لنا سكن بالفوز يُقضى بين أهلك والغبن تتقاصر الأوهام في الفعل الحسن أهلوك فيك ولا استقربهم وطن صعب ولا قيد الشموس بلا رسن حمد إذا لي قيل تعني أنت من؟ ابن الإمام القرم أحمد ذي المنن منه وتلك إليه إذ بسواه لن خضعت نزار وقد أطاعته اليمن في الناس شب به ومنه قد شدن في الناس فخر فهو ذو فخر ومن عن أن يكون لما أدلهم ولا دجن

لے تأتیہ حے تیراہ لھا أذن نفع وضرر للسلامة والكفن إذ قد علا فوق النجوم وقد قطين ولربه أرضى وللتقوى ركن ثم انجلي عنا بها ليل المحن وأصطحت الأيام من مرض الفتن[٧٧٣] ملكاً له والكل من فيها سكن و البرّ ثـم البحـر خلـد أو عـدن قد حـل ذلـك عقلـه ولـه وزن لتشتت من غارة شعواء شن مهج العدى لمّا بهم فيهم طعن حلت مفارقهم وواصلت الوجن من صدره حقد لهم فيه كمن بلغت أسافلهم بلا شرخ وسن فوق الأشق وباللجام له أعن خوفاً فكيف إذا به لهم صفن سيفأ ولا روحاً تراها في بدن فتراه إن ما آن حن له وأن ولنفسه جَمْعُ المعالي قد خزن

والشمس في إشراقها في شرقها فكسا المُوالي والمُعادي حُلَّتَيْ لسنى لــه بالبدر إسما ارتضـــــى ترك اللعين وكلما يرضي به طلعت لنا من عدله شهمس الرخها وصفا من الكدر الزمان بنوره واخضرت الغبراء لما أصبحت حتے کان سے ولها و و عور ها كم مشكل وثقيل أمر معضل ولكسم علسى أموالسه وعداتسه ولكم على الأسل الطوال مثال من ومتے تفارق بیضه أغمار ها يمحو كتائبهم بهن وينمحي ومتے، أتين قلاهم فتخالها يجدون أنواع الشقاء إذا استوى يتزلز لون ونازل عنه يرى لم تلق هاماً فوق جسم إن مضي لله من قلب به عشق الوغي أفنت مو اهته خيز ابن ماله

يعطى من الإبريز ما لم يحصه وإذا بأرض حل عسكر جوده وعلى فراق كنوزه يوم العطا ما للحوادث من سبيل على الذي يا ثالث العمرين عـش غيثـاً لنـا وابقا أميرا لا يرام غلك ما تقضى بما في الشرع مشروعا و ما مولای لولا خبکم بے ما اتے قد كان عنال عنال مدحك درة تخفى ظواهره على وحين ما حتى أتيت بكلما لسماعه سمع الزمان به فجاء مغنيا طحنت رحى فهمى جـواهره لكـم لو أن من دُر يكون الدهر ما فاليوم باع نفيسة لك نفسه لى شعره ولك المديح وللعدى تعنوا له الشعراء إلا قائلاً فليعلم المتشاعرون بانهم

أحد بوزن مائين أو آلاف من فترى خميس الجدب عنها قد ظعن لعيونها من حولها أصوات زن عنها بحضن أمانه وبه احتضن إن شحَّ بالغيث السما بخلاً وظن قلب المؤمل منك بالجود اطمأن فرض الإله و ما له المختار سين ذا الشعر عنى فيكم نعم الحسن في معزل متوطن وطن الشطن أنست مدحك شهمت منه مها بطن هوت النجوم تشوقاً والبدر حن [٧٧٤] بين الورى وملوكهم منه بفن حُباً ووتكم له حتى عجن ساواه في قدر الذي ما قد أكن فاشروا إن قيو لكم خير التمن و الحاسدين البوس منه و الظعن ما بين بابي عين سعنة واليمن من وبلــه وشــل هُــمُ لمّــا هــتن<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة في أعمال الشاعر ناصر بن محمد الخروصي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

وللشيخ الفصيح ناصر بن محمد الخروصي عدّة قصائد، وما رضي أن يدونها أيام حياته، فذهب أكثرها بعد وفاته، وما بقي منها إلا يسير عند ولد الشيخ الناسك محمد ابن ناصر، وقد زرته في سنة ست وخمسين ومائتين وألف في بلدة سمائل، فأخرج لي بعض المسودات من شعر أبيه الشيخ ناصر، فلما قرأتهن، رأيت فيهن نوراً ولؤلؤاً منثوراً. وقد رثيت الشيخ ناصر المذكور بعد وفاته بقصيدتين، الأولى عددها ثلاثون بيتاً وهي:

دقـق الفكـر فالمـصاب عظـيم وارفض الـصبر إن لحـاك ملـوم أتـرى تـستطيع كـل اصـطبار قد فشى الغمُ فالخصوص مـن الهـم يالهـا مـن رزيـة جهـل الحلـم وأرى مـن عظيمهـا كـل عظـم وأرى الأفق مظلمـاً لـم تـر فيـه وأرى الشمس فـي حـداد كـسوف وأرى الشمس فـي حـداد كـسوف مخبري بالنعي إذ عـرض الـرزء هــل أراد اسـتبهام شـان شـهدنا حـسبه شـومه الـذي كـل شـهم وفهمنا إذ قـال أودى فتــى الجـود وفهمنا إذ قـال أودى فتــى الجـود نجل طود العلــى محمـد والحمـد ساكب الــدمع إن صـوت المحبـين

وذر العين بالدموع تعومُ فاستماع الملام منه أليم فاستماع الملام منه أليم وحسفاياك كلهان كلامي كلامي كلامي كلامي كلامي كلامي كلامي وداد عموم بتبر يحها اللبيب الحليم قبل مصح الجسوم وهو رميم بيدوره ولا تسضيء نجوم يفجع الطرف لونها اليحموم وألقى التصريح منه الحكيم وألقى التصريح منه الحكيم صبحنا فيه وهو ليل بهيم همه منه منه في الزمان الهموم قضى ناصر الأجل الكريم [٧٧٧] ليم والثنا حديث قديم رعصود وإن جفني غيوم

بحميم منها السحر الحميم في القرى والصبا النسيم سموم لمرء عقله صحيح سقيم ومنه لنا تفيض العلومُ ومنه لنا القريض النظيمُ علبه منه عقيق وبوره حصل الرشد منه و التعليمُ ح نـــراه لنــا ونحــن الجــسومُ كبير القرى صفير يتيمُ ض عليهم في الدهر عيش ذميم عنها صباحه والصريم شيخها والذي له التفخيم ومن ذاله بها التحكيم س فان الربوع طراً رُسُومُ بفنے من بکل علم علیم رسيوم ممصوحة وطيسوم ت حليم من رزئه التحليم عليه الصلاة والتسليم هُ و لا فاتنا سيناهُ الوسيمُ و المحبين جنية ونعيم فاحت سبها رزیه پند سی صاح إن القــراح أضـــــــى أُجاجـــاً ومصاب الشهم الخروصي صاب حسبه الفخر إنه عبيلم العلم إنما النثر فهمنا منه والخط و الذي من عيوننا احمَّر وابيضَّ و إذا جالس الفقيه فهيم وعلى صيغة القياس هو الرو قد قضى مذ قضى القرى ومن الثكل وانتعاش الورى انتقاض إذا فا قل لمن يطلب العلوم ولا يثنيه من لكتب البيان إذ بان عنها من إلى النثر من إلى صيغة النظم فالإياس الإياس يا أيها النا وتموت الديار من غير جدب وبه تحبى وهي واهية الحال والذي يلزم الحليم إذا ما ومصاب النبي يسلى المصابين صاحبي قل لابنه لا عدمنا إن مرآته لي بغير مراء

كيف لا وهو في الذي نطق الحمد فعليه بالصبر إذ ما خلا الله وثنانا على أبيه وإن بان ولنا ذكره هو الروض والأز فلسقى قبره الغمام وحيا

عليه له صراط قويمُ من المستحيل حيي يسدومُ بيناً ففي الزمان مقيمُ هار والقطر والشذا والنسيمُ هبإكر امه السرؤوف السرحيمُ (۱)

والثانية مرثيتي إليه أربعة وأربعون بيتاً من بحر الكامل مطلعها:

ديماً تحدر دمعك المسجوم أو ما ترى والأمر ليس بمبهم

الله أكبـــر فالمـــصاب عظـــيمُ إن الصباح دُجا بذاك بهـيمُ (٢)

وأخبرني بعض المحبيّن أن الشيخ ابن محمد في أيام صباه، أراد شراء خنجر له من بعض الناس، فنهاه و الده محمد عن ذلك، فبعث لوالده هذه الأبيات شعراً:

و أثنيتني عن بغيتي وزجر تني تعالجني كي ما لما شئت تأتني فكيف بلبسي خنجراً ما أمرتني (٣)

فمالي إذا ما رمت أمراً نهيتني وظنّيي لمّيا أن أردت شيرائه فدى لك روحى مع تليدي وطارفي

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في أعمال ابــن رزيــق الأدبيــة والتاريخية المخطوطة منها والمطبوعة، حفظها لنا في مخطوطته هذه .

<sup>(</sup>٢) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذين البيتين غير موجودين في أعمــــال ابـــن رزيـــق الأدبيـــة والتاريخية، حفظهما لنا في مخطوطته هذه.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات من شعر ناصر بن محمد الخروصي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

وأورد له أيضاً هذه الأبيات، بعثها لبعض سمّاره، فقال شعراً:

وصلت إلى المغنى فماذا الذي أغنى فيا ليت إذ وافيت ألفيت مــن يــرى سرورى من الــدنيا لقــاك فليتنـــي

عن الوصل يا خلي وذخري إلى معنا برؤياك كل البشر عن ذلك المغنا إليك كقاب القوس في القرب أو أدنا(١)

### وأورد له أيضاً هذا البيت:

بشراك يا بلدي ويا بشرانا وأورد له أيضاً في الغزل:

أمالي وصل منك و الفوز في الوصل أأسلوك لمّا صار ذكرك في فمي قتلت مُحبّاً بالصدود وبالجفا

باباي من زمني به قد زانا(۲)

أيا من ببعضي حبّه وهو في كلّي ألذ من السلوى و باينت من يُسلي أمالك يامن مال بالصدّ عن قتلي (٦)

وكان للشيخ ناصر بن محمد نوادر كثيرة ومحاسن شهيرة، وكانت وفاته في بلدة سمائل.

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات للشاعر ناصر بن محمد الخروصىي، حفظها لنا ابــن رزيق في مخطوطته هذه

<sup>(</sup>۲) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات للشاعر ناصر بن محمد الخروصي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات للشاعر ناصر بن محمد الخروصي، حفظها لنا ابــن رزيق في مخطوطته هذه.

# الشيخ الثقة الأديب الفصيح البليغ أبو الأحول سالم بن محمد بن سالم الدرمكي الأزدى الشاعر المشهور:

كان يقال له عراقى عمان في براعة الشعر وانسجامات معانيه الدّالة على بلاغته، ولمّا سمع به السيد حمد بن سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد، بعدما خلع الملك عليــه والده سعيد بن الإمام أحمد، أنفذ إليه كتاباً يدعوه بالشخوص إليه، وكان السيد حمد المذكور يومئذ ببركة، والشيخ سالم بازكي، فلمّا وصله، رفع محلّه وأكرم مثواه، وفوض إليه القضاء والحكم الشرعي والمكاتبة في البيوع والحقوق بين الناس، فلما حكم وكاتب، شاعت ثقته بين الخاص والعام، فما مضت على ذلك إلا أياماً فلائلا إذ أمر حمد أن يبنى له بيت شرقى الحصن من الحلة الداخلة من السور، فلما كمل البنيان، أضاف إليه الفرش الشريفة والوسائل الطريفة، والقدور والجفان، والخواني الخطيرة، فلما انعوعم البيت بالآلة الكاملة، كتب حمد إلى أهله يخبرهم بإنتقالهم إلى بركا، وبعث إليهم بنياق وأجمال ورجال، يحموهم من الأعراب والحضر القاطعين السبيل المفسدين في الأرض، فلما وصل أهله الرجال والكتاب والركاب، لم يلبثوا أن أودعوا أثقالهم وأمتعتهم ظهور الركائب، فلما وصلوا بركا، أناخوا الركاب فسي بطن ذلك البيت الذي صنعه لهم حمد، وبهذا كله لم يدر الشيخ سالم بن محمد، فلمّا أخبر حمد بوصول أهل الشيخ ومقرهم بالبيت، [٧٧٧] بعث إلى سالم رسولا أن يأتيه في غرفة الحصن، فلما أتاه، قال له: إمضى معي، فإن نفسى تاقت لملاحظة البلد، فمضى حمد، ومضى سالم معه، ومضت معهم عدّة من الأكابر والمشائخ والعساكر والخدم، فلما أتوا البيت الذي أقر حمد أهل سالم فيه قال: يا سالم، ادخل البيت فإنه لك، ولك كل ما فيه، فلما دخله، رأى فيه أو لاده وأهله وعياله، تحير تحيراً شديداً، لاسيما لما رأى فيه من الصناديق والفرش والقدور والخواني وسائر الأواني والأقوات الكثيرة، فكاد الشيخ أن يطير فرحاً، واشتمل أهله على سرور عظيم، لما رجع حمد إلى الحصن، بعث لسالم أيضاً بدارهم وأرز وستكر وأباريز وحبوب شيئاً كثيراً، فلما وصل المذكور إلى سالم، تناول في الحال القلم والقرطاس، ونصب بين يده الدواة، ومدح حَمَداً بهذه القصيدة الغراء التي شاعت في البلدان، وهي:

ما بين بابي عين سعنة واليمن تجروا من إحتكروا به وتحكموا المسك من أبدانهم والعود من وشذا القرنفل هاج من أنفاسهم حازوا جمالاً لا يقال له كما ومورد الوجنات سنّ لي الجفا شاكى السلاح فكم بسيف لحاظه جنّ الحليم له وقد سفر الذكا حمنم عليه الخلق أنتوا كلّهم كم رمت منه إربة فدعوت ولو أنني عانقته وهنا فمن ولو أنه أمسى يمنيني بما

سوق تباع بها القلوب بلا ثمن فجواب من يستام منهم لا ولن أردانهم والزعفران من الوجن سحراً وماء الورد من عرق البدن لكن بهم شح علي به كمن منه فحراً مقلتي طيب الوسن منه فحراً مقلتي طيب الوسن ضرب الحشا وبرمح قامته طعن من وجهه والفرع منه الليل جن ليولا التقيي لعبدت ذلكم الوثن رغبا فما أذن الغداة ولا أذن شرهي ومن شوق إليه القلب حن أهوى لما أهدى الفؤاد ولا هدن

مزج الوداد لما به القلب اطمأن يروى ولا بالوبال جاحمه سكن مولاي مقتصراً على الفعل الحسن فُحَلَتُ به للخلق أخلاق الرمن ذكر المعاهد والحنين إلى الوطن ويرى إذا هو ما سخا جوداً كمن إن جاد كال لنا نداه و لا وزن [۷۷۸] وأطاع في السر الإلــه وفـــى العلــن قد صار ذا العرض النقي من النرن فمن المحال بأن يضام ويمتهن أدبأ فلم تعلو الوهاد على القنن سكنت وإن حركنه الفتن اطمأن للنصل منه في حشا شيته جفن يروم الروغي إذ مالها أحد دفن ما قبله قد شب غصن فاهتجن لدنوه منه فلم يلق الغَبنَ شكر لأعرضه على تلك المنن والعسر عن كفيّ وعن داري ظعين عود الندى غردت في تلك الفنن من أمره تقصى الفرائض والسئنن

ولون أن روحي في الدنو بروحـــه يا شقوة القلب الذي بالطل لا لا زلت مقتصراً عليه كما غدى حمد الذي حُمدت جميع خلاله ذو منزل من زاره سلاه عن يسخو ولم يفتح له راج فما لثراه لم يك كاليا عنا ولا للناس ظاهره وباطنه صفا ومطهر الأثرواب إلا أنه وإذا به لاذ إمرو من حادث وكسا الزمان بحلمه وببأسه وســــديد رأى لا يُحــــركُ فتنـــــةُ ما سل صارمه على ضيد سوى وقرى السباع بباسه أشلاءهم بالجد قد بلغ المعالى ناشئاً كم قد شرى مثلى بمحض وداده ولكم له منن على عجرت عن فتری الثرا منه لدی ملازمـــاً أنا بلبل الشعراء لمّا لي حنا ومسؤذن لنوالسه للنساس كسي

فأتيت فيه قصائداً تزكوا به أكسوه من أثوابها حُللًا بها

يربو على الغيد الخرائد حسنها فاستجلها بعد الهنيدة تلقها زُفت لدى الأصل المنقى أصله فليسمع حيث أراد أن زمانه وليبق محروساً ويملؤ ليى ندى

أصلاً وفرعاً لا لخضراء الدمن خجلاً تكاد بفضلها تخفى عدن

فغدت تخر لها القصائد للذقن بكراً لها كم زاهد طب ركن فرعاء مافي أصلها أحد طعن سلس القياد له وفي يده الرسن ما بين بابى عين سعنة واليمن(١)

ومن شعره في السفر و أحواله و أهواله:

لاتدعني السي سفر الجسوع فيسه و الأوام والسخد يلقساك بسه يكفسي الفتسي بأنسه و هسو بسه يبعد عسن للسولا الرجوع والإياب

فإنـــه نـــار ســقر والكـــلال والـــستهر مالـــك رد و وزر يـضحى بــه علــى خطـر أحبابـــه إذا بكـــر كــان مـــوتاً للبــشـر(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر نص القصيدة كاملة في ديوان الدرمكي، ص ۳۰۸-۳۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع نفسه، ص ۳۰٦.

وله في مدح الصالحين:

لي نفس تهوى أناساً كراما جلسوا في مجالس جعلوا اللغو يدرسون العلوم صبحاً وبالليل حسنت تلكم الدسوت وزانت ما ترى فيهم فتى قط إلا أهواهم وكل امرء يقليهم لقد ابيضت الليالي بهم حتى أنا أهوى لهوى لهولاء لقاء فسيجزون غرفة في غد يلقو فسيجزون غرفة في غد يلقو

نــشروا مــن علــومهم أعلامــا
بهــا مــنهم علــيهم حرامــا
يبيتــون سُــجداً وقيامــا
مــستقرا لمــنلهم ومقامــا [۲۷۷]
وهــو يــدعى للمتقــين إمامــا
فـــي الأنــام يلــق أثامــا
حــسبنا ليلاتنــا أيامــا
وقطعــت الأيــام عامــا فعامــا
ن فيهــا تحيــة وســـلاما(۱)

ولمّا تولى السيد بدر بن سيف بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي بركا، فوض القضاء والحكم الشرعي إلى القاضي الأديب سالم بن محمد، فأتاه في بعض الأيام رجلان أعرابيان، فشكا أحدهما من صاحبه، وادعّى أنه سلبه عصاه، فاستفهم القاضي سالم المذكور المُدّعى عليه، فأقر بسلب العصى والاغتصاب، فقال له: سلّمها له، فأبى وتصلّب وتغلّب، فكتب الشيخ إلى بدر بالقضية، فبعث خادمين من خدامه للأعرابيين، فلما وصلاه، قال للسّالب: سلّم العصى لصاحبك، ففرخ الأعرابي، وسلم العصى لصاحبه، فأمر بدر خادماً من خدامه أن يضربه بها، ففعل حتى كسر العصى في ظهر ذلك الغاصب، فبعث بدر إليه ببقايا العصا المكسور في

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه، ص ۲٤۲.

ظهر الأعرابي الغاصب، وأخبره حاملها بما جرى على الغاصب من بدر، فنظم سالم هذه الأبيات في الحال، وبعثها إلى بدر:

أبناء الناس عند ضرب الجرادي حبر الضرب منك في الظهر منه قد عصى بالعصى لدي وقد فيه كسر العصى إن جبر

بـ صريح الإنـ صاف بـ ين العبـ اد الفـ ات خُطـ ت بغيـ ر مـ داد سـ لمها فـ ي يـ ديك بالانقياد الحق بكسر العصى بأهـل الفـساد(١)

وقد شهد القاضي الأديب سالم بدر بن سيف بن الإمام في بعض الأيام خلاف ما كان منه من البشاشة والطلاقة والترحيب، فبعث إليه بهذه الأبيات:

بعد يومين قد مصنت أيام وبها منك لم يكن لي كلامُ أيها السيد الذي حاز خلقاً خجلت منه في الكؤوس المدامُ لم يسامرك في الزمان أديب وله لند عند ذلك المنامُ لا ولا زارك المؤملل إلا نال فوق الذي تنال الكرامُ أنا من قد دُعي فجاء مجيباً داعيا منك أي هذا الهمامُ إن تكن حاجة إلى فقل لي سر آمناً والسلامُ (٢) وسأله الشيخ سعيد بن حمّاد بن خلفان (٣) ذات يوم ، وهو يومئذ قاض بمسقط، أن

يقترح له أبياتاً بشعره عن محب زار حبيبه في أول الليل، فباتا يتذاكران عذوبة

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه، ص ۳۱٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع نفسه، ص ۳۰۷.

<sup>(</sup>٢) الشيخ سعيد بن حماد بن خلفان: لم نعثر على ترجمة له في كتب التراجم العمانية.

اللقاء، فما شعرا إلا والصبح قد أسفر، فافترقا، ولم يقضيا من شأنهما، فقال في الحال شعر أ:

یالیل فی قصر أراك مفرطا لي إربة فیمن أحب فلم یکن أحرمتنی عیشاً لذیذاً طعمه لكن علی الصبح المنیر ملامتی وافاك یركض لا عدمتك مسرعاً إنی لأهوی لو بقیت ومقلتی

حتى كأنك بعض إبهام القطا والله ليي لا أخذ فيك ولا عطا عندي ولم يك دونه عني غطا لما عليك بحد صارمه سطا [٧٨٠] يا حبذا لليو أنه قصر الخطا أليك دأ تاراه مكفنا ومحنطا(١)

### وله أيضاً:

سالم زمانك إن ناواك وارض بما ولا تهايج صروف الدهر إن لها

يقضي عليك ولو بالجور قد حكما قرناً إذا نطحت طوداً به انهدما<sup>(۲)</sup>

ومر بمدرسة بإزكي، وقد أحضر للمعلم والمتعلمين معه سُكراً مفرضاً، فمص المعلم السُكر سريعاً، ولم يترك للصبيان إلا قليلاً، فقال:

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة في ديوان الدرمكي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوان الدرمكي، ص ۲٥٤.

معلم الصبيان لمسو أنه ومصته قد ناب عن عشرة

عض على صلد الحصى كَسترَه كأنما أنيابه مَعْصَسره(١)

## وله أيضاً:

تبَـــاً لـــدار أهلهـــا وأولــوا النهــي يومــاً إذا

و قال يهجو بعض الناس:

عنها بطعنة دسته في كشحه وأبروه طينته طحينة سلحه (٦)

يا بن الذي غشي الوضيعة فانثنى يا بن الذي قاد البعول الأماد وله أيضاً:

ويكرم إرغاما لأحبابه العدى وناداهما أن لا يجيبا له ندى وذاك لبغض منه والكلّ ما اعتدى (٤)

إذا مَلِكَ أضحى يمل صديقه فيوشك مهما احتاج يوماً لناصر فذاك لضغن قد تسرسر في الحشى

وقال يوماً، وقد جلس مع الشيخ القطب العالم العلامة أبي نبهان ببلدة العليا:

<sup>(</sup>۱) انظر دیوان الدرمکی، ص ۲٤٧.

<sup>(</sup> $^{(Y)}$  بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة في ديوان الدرمكي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة في ديوان الدرمكي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة في ديوان الدرمكي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

كنت والشيخ والج البرج كالـصدّ أحمــد الله إذا غــدوتُ كـــأني

يــق مبتهجـاً مــع المختـار ثاني اثتـين إذ هما فـي الغـار (١)

وقال أيضاً يمدحه من قصيدة:

قالوا إلى أين تسعى القوم قلت لهم قلال الوا وأين مقر العلم معرفة فقيل ما ذاك خبرنا فقلت لهم فحدين أخبرتهم جدت مطيهم فعندما وصلوا ضاعت لأعينهم

إنسي أظبنه العلسم زُوّارُ قلت انظروا فعلى العلياء أنوارُ قلت انظروا فعلى العلياء أسرارُ شخص تجلت لسه لله أسرارُ حتى حسبتهم فوق الهوى طاروا أشجارها والحصى والنخل أقمارُ (٢)

وعاش الشيخ الدرمكي الأديب أيام دولة حمد بن سعيد في عيشة رضية، ورفاهية هنية، يقضي ويكانب بين الناس ببركه، فلما توفي حمد في سنة ستين ومائتين وألف ملك عمان السيد سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد الإمام، فأقعد الشيخ الدرمكي بمسقط، وأحسن إليه غاية الإحسان، وقد رثى الشيخ الدرمكي الأديب حمد بن سعيد بمرثيتين، الأولى رائية، ومطلعها شعراً:

لمّا ثوى حمد لم تبكه البشر حتى بكاه الحصى والنخّل والشجر (<sup>۳)</sup> والميمية مطلعها:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر ديوان الدرمكي، ص ۲۳۹.

<sup>(</sup>۲) انظر ديوان الدرمكي، ص ۲۳۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> انظر نص القصيدة كاملة في ديوان الدرمكي، ص ٢٩٩ – ٣٠٠.

وزعم بعض الناس أنه عرض بالشيخ القاضي فضل بن سيف اليحمدي الأزدي، وهو يومئذ قاض بمسقط [٧٨١]، أقعده قبله السيد سلطان بن الإمام، والأبيات التي زعم بعض الناس أنه عرض بهن فضل بن سيف المذكور:

قل للقضاة بمسقط إن شئتموا وكلوا الرشاء وللقوي فحللوا فإذا أبيتم ما أقول إليكم

جمع الشراء بها بجور فاحكموا ومن الأنام ضعيفهم لا ترحموا أخشى عليكم درهماً أن تعدموا(٢)

فقال له فضل بن سيف: ما حملك على ما قلت، وإنّى أظنّك تعرّض بي، فَحَلف لـه بالله أنه لم يعرّض به، وامتزج به امتزاجاً كلياً، وأظهر المحبة له، وسأله أن يسأل له السيد سلطان بن الإمام نوالا، فأتاه بكتاب منه إلى وكيله بتخليص أربعة وعشرين قرشاً فضة، فوضع الكتاب في عمامته، فسقط منها، وأحاط بها حكم الذهاب، فصنع هذه الأبيات، ودفعها للقاضي فضل بن سيف، وهي شعره:

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة في ديوان الدرمكي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته.

<sup>(</sup>۲) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة في ديوان الدرمكي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

إذا كان حظّ المرء أقتم أسودا تنافس لي يا فضل في بل علتي وتجلب لي من رقة ملء علتي

فأنجمه هيهات تطلع أسعدا لك الفضل والأيام تمنحني العدا فيكفئها صرف الزمان الذي اعتدا<sup>(۱)</sup>

فلما بلغته الأبيات، مضى إلى السيد سلطان، فأخبره عما جرى على الحظّ الذي بعثه إلى الدرمكي، وأراه الأبيات المذكورة، فبعث له بأربعين قرشاً وثياباً فاخرة، ولـم يزل الشيخ الأديب الدرمكي في ذلك الراتب والمنصب أيام دولة سلطان، فلما قُتل، رثاه بقصيدة بائية مطلعها شعراً:

أسد الأسود سطت عليه كلاب (٢)

عجب جرى في ذا الزّمان عُجابُ

وهي قصيدة طويلة نيف وأربعون بيتا، وقد نقض عليه بعض الأدباء في بيت منها، وهو قوله:

قوس لمرهش ضارع نشّابُ(٦)

سلطان سلّط ذو الجلال عليه من

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة في ديوان الدرمكي، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>۲) بعد البحث والتدقيق تبين أن البيتين غير موجودين في ديوان الدرمكي، حفظهما لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> بعد البحث والتدقيق تبين أن هذا البيت غير موجود في ديوان الدرمكي، حفظه لنا ابن رزيــق في مخطوطته هذه.

فقالوا إن هذا البيت غير مستقيم في الإعراب، إذ هو يقتضي النصب، وهو قد بنى قصيدته على الرفع، ثم إنه قد دعا على الملك بقوله سلطان سلط ذو الجلال عليه، إلى تمام البيت، قلت: ولا أعلم كيف وقع له هذا الغلط في الإعراب والمعنى، فالكمال لله المتعال. وللشيخ الدرمكي الأديب ديوان شعر، يدخل في مجلدين، رأيته بيد الشيخ سعيد بن جاد، (۱) أيام مقر الشيخ في القضاء بمسقط، وهو غير مرتب، وبعث به الشيخ الدرمكي الأديب إلى إزكي، عمان لمّا قتل سلطان، وأفضى الملك لولده سعيد بن سلطان، وأقر السيد سعيد أيضا الدرمكي في القضاء والمكاتبة بين الناس بمسقط، ولمّا دخلت الوهابية حجرة اليمن من إزكي نهبوا ما وجدوا فيها من المال، وأخرجوا الكتب، فجعلوها أكداساً، وشبوا عليهن النار، فاحترقت، واحترق ديوان الشيخ في جملة تلك الكتب التي حرقوها، وذلك بعدما توفي الشيخ سالم بسن محمد، ولم يبق من شعره إلاّ يسير من المسودات في أيدي الناس، وكانت وفاة الشيخ سالم بقرية سداب من أعمال مسقط، وقبره مشهور ومزار، وأخال موته في سنة أربع وعشرين ومائتين وألف، والله أعلم.

## الشيخ الأصم سيف بن ناصر بن سليمان المعولى المسلماتي الشاعر الأديب:

كان جيد الألفاظ في النظم والنثر، وصياغته للشعر أحكم من صياغته للنثر، وهو في زي الفقراء في التواضع للناس [٧٨٢]، صفر اليدين من المال، ولم يحظ شعره على نائل من الناس مع كثرة إلهاجة بنظم الشعر وبعثه إلى الأكابر به، وحسنت بيني وبينة الصحبة، فهو إذا جاء إلى مسقط زارني، وامتزج بي امتزاجاً كلياً، وإذا أنا وصلت إلى نخل، امتزجت به امتزاجاً كلياً، وجعل زيارتي إليه إرسالا، وقد

<sup>(</sup>١) الشيخ سعيد بن جاد: لم نعثر على ترجمة له.

أسمعني كثير ا من نظمه، وأسمعته ببعض شعري، وبتلك الأيام، طالت بينا الصحبة، وكثرت بنا الرغبة، وقد أغراه بعض رجال المعاول بهجاء الشيخ على بن ثابت الساساني الشاعر (١)، وعلى يومئذ مقيمٌ ببلدة أفي، في ذرى الشيخ الفاضل مهنا بن بلعرب المعولي ، فصنع سيف فيه أبياتاً يهجوه بها، ما أحببت أن أرقمها، لما فيها من الكلام الذي هو غير ملائم لسيف ولا لعلى متلائم، فلما بلغت الأبيات علياً ارتحل في الحال من أفي قاصداً الشيخ الفاضل محمد بن ناصر الجبري،(٢) وهـو يو مئذ حاكم بلدة سمائل، فلما و صل إلى الطو، نظم أبياتاً هجائية في سيف خاصـة، وفي سائر المعاول عموماً، فأنا كذلك ما أحببت أن أرقمهن وأذكر هن، لما فيهن من الهجو والثلب المتجاوز الغاية، لكنهن شائعات من أفواه الناس المولعين بسماع الهجاء والثلب، وعلى كثرة ما نظمه الشيخ سيف بن ناصر من الشعر لم يدونة ولا أحد من بعده دونه، وبقيت مسوداته بعد موته في يد بعض الناس الـساكنين بلـدة مسلمات، ثم تمزقت وذهبت، وما بقى لها أثر، وقد شهدت أيام حياته كتاباً بخط يده فيه حكايات وأشعار وقصص، وقد رقم فيه نبذة من شعره، وسمعت أن هذا الكتاب صار في أيدي عتوب البحرين، وأظن أن أحدا قد سرقه، فباعه عليهم، والله أعلم. وقد توفى الشيخ سيف المذكور في مسلمات بالداء الوبائي الذي عمّ عمان وسائر البلدان، وذلك سنه ست وثلاثين ومائتين وألف. ومن شعره من قصيدة طويلة، يمدح بها حمير بن حمد:

<sup>(</sup>١) الشيخ على بن ثابت الساساني: لم نعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٢) محمد بن ناصر الجبري: لم نعثر على ترجمة له.

قوض الصب يوم جد الفريق يمموا أدلجوا استعدوا وشدوا فلعمري أنا المتيم والصب كربات لا تتجلي وهموم وشجى لو تخلّته الرواسي أمحث النياق بالصب رفقاً لم يزل يتبع الهوادج كيما

مستمداً و بان عنّي الرفيق وتداعى بهم حداة تسسوق المُعنّا حُمّاتُ ما لا أطيقُ غائلات ومدمع مهريق ما بقى من ذرى علاهن نيقُ فله في النياق قلب عليقُ يهتدى إن ضلت عليه الطريق(١)

ومن شعره من قصيدة طويلة:

هو الربع قد طالت عليه الأفائك عفت منه أعلام وغارت مناهل

تحالفن فيه الرامسات الحواشك و أقوت معالي للغواني بوارك (٢)

وفيها يقول:

فلم يثنني عنها تجمل سلوة

سوى مالكي رقاً هو الندر مالكُ (٢)

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق في الأعمال الأدبية العمانية تبين أن هذه الأبيات للشيخ سيف بن ناصــر غير موجودة فيها، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> بعد البحث والتدقيق في الأعمال الأدبية العمانية تبين أن البيتين للشيخ سيف بن ناصر غيــر موجودين فيها، حفظهما لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> بعد البحث والتدقيق في الأعمال الأدبية العمانية تبين أن هذا البيت للشيخ سيف بن ناصر غير موجود فيها، حفظه لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

وقد رثيت الشيخ سيف بن ناصر بن سليمان بن مبارك بن مرشد المعولي لمّا توفي بهذه القصيدة:

> أودى محل العويص الحاذق الفطن فاذرف دموعك باشادى القريض دما وقّل بندبك للأشراف من يمن ويلاه من حادث يقضي بفادحة مخدش الوجن استزريت مترحة فاشحذ شبابك سيف ضمه جدث رأس البلاغة أنف المجد مقليه قاف القوافي محيط النظم زاخره ذو غاية تبهر الألباب لو طلبت في كل ناد تناجي الصّحف فاتحها إن البلاغــة أعطتــه أزمَّتهـا حتى انثنى كل منطيق نباحثه لمثله السشهم فليذر الدموع دما إنى امرء كدت أن أعُطى الحمام يداً فالقلب في لهب والدمع في صبب قد مزق الفقد قلبي بالأسيى شدرا أسر ٌ قلبى عن الأعداء قاطبة

علامة الشعراء المصقع اللسن وفرق القلب بالتبريح والحرزن اليوم مات أجل سيف بن ذي ينزن عن الجيوب بشق القلب والبدن تجل عن خدش الألباب والوجن وأسلمته يد الأقدار للكفن قلب المروة روح العصر والرمن مزري السماحة صوب العارض الهتن قوم نظائره في العصر لم يكن عن نظمه اللؤلؤ الفائق الحسن في غاربيها إذ انقادت بلارسن بأسره العي كالمسدود في قرن ليس البكاء على الأطلل والتمن إن ناخ في أصل والراد في غيصن والجسم في نصب والعظم في وهن وفرق الوجد بين الجفن والوسن والسر فاش بسفح الدمع كالعلن

يحن مدكراً شوقاً إلى وطن لنا يقول به قدما حشا أذن هل فيك إلا تُقي محضٌ لمُرتهن علومه بأراضي الله والقين والقنن رويت عن محكم الآيات والسنن ببطن لحدثك شمس المجد والفطن صبراً فلبا الصبر منهل المركب الخشن وفخره و ثناه غير مندفن قلب امرء قُلّب يُ وهـو مـن شـجن للرشد تثنيه عن لهو وعن ددن قريضة الدرفي الأمصار والمدن إلى العراق إلى نجد إلى السيمن[٧٨٤] وكان غوثا طويل الباع للستكن دمع الحيا ما تباكى الورق في فننن (١)

رزيــة لــم تــذر قلبــاً لمغتــرب وكلما ساقط السدمع امسرء دررأ ناشدتك الله يا قبراً تصمنه ألا وهل فيك إلا عيلم طفحت لو كنت يا قبره تروى الحديث لنا لقد توارى و لانت بالحجاب لــه يا آل شمس وإن جلت رزيته لقد دفنتم كريماً فاضلاً لبقاً إن ابن ناصر لا يخلو بفرقته قد كان ذا لهجة تدنيه من كرم أما الدواوين للأخبار ناشرة يحدي به من مزون الركب في زخر نعی سیف نعم قد کان غیث ندی سقى المهيمن قبرأ ضم أعظمه

<sup>(</sup>١) بعد البحث والتنقيق في أعمال ابن رزيق الأدبية والتاريخية تبين لنا أنهاغير موجودة، حفظها لنا في مخطوطته هذه.

## الباب الثامن

# في ذكر الأثمة اليمنية العمانية وملوكهم السلاطين الأساطين القحطانية وما كان في أيامهم من الكوائن المشايعة في القرى والمدائن:

قال المصنف لهذا الكتاب، الراجي الثواب من ربه التواب: قد اتفقت روايات الثقات الأخباريين أئمة الأزد العمانيين، والسلاطين الأساطين القحطانيين، ودخل كل منهم بعضه في بعض بالإبرام والنقض، فاختلفوا لفظا واتفقوا معنا وحفظا، علي، أن الشأن الذي حمل الأزد العمانيين على نصب الإمامة، وسل السيف على المخالفين لأهل مذهب الإستقامة، وذلك لمّا صار الملك إلى عبد الملك بن مروان، واستعمل على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، لهج الحجاج بحرب عمان، وبها الأميران يومئذ سعيد وسليمان ابني عباد بن عبد الأزديان الجلنديان، فلم يزل الحجاج بن يوسف يغزو هما بجيوش متواترة، ويفضان جموعه وعساكره، وكلما بعث الحجاج إليهما جيشاً هزماه، واستوليا على سواده، إلى أن أخرج إليهما القاسم بن شعوة المزنى (' ) في جيش عرمرم، فدلف به إلى عمان في سفن كثيرة العدد والمدد، فارقاها في قرية حطاط، وهي التي تسمى يتي، وقيل هي التي تسمى القرم، فدلف لهم سليمان بن عباد بن عبد الأزدى بقومه الأزد، فاقتتلوا قتالا شديدا، فكانت بينهم ملحمة عظيمة، فانكشف جند الحجاج، وقتل قائده القاسم بن شعوة ومعه خلق كثير، واستولى سليمان على سوادهم، فبلغ ذلك الحجاج، فهاله الأمر واضطرب اضطرابا

<sup>(</sup>۱) القاسم بن شعوة المزني: قائد أموي، كلفه الحجاج بن يوسف الثقفي بقيادة حملة عسكرية لاخضاع عمان للسيطرة الأموية، لكن حملته فشلت، وقتل في إحدى المعارك مع العمانيين.

كثيراً، وزلزله الغيظ زلزالاً شديداً، فما لبث أن استدعى بمجاعة بن شعوة (١) أخ القاسم المذكور، وأمره أن يندب الناس ويستصرخهم، وينادي في قبائل نزار حيثما كانوا، لأخذ الثأر، فلما فعل ذلك أتوه زرافات ووحدانا ومـشاة وركابـــا، وأظهــر الحجاج الغضب والحمية والعجرفة الأبية، وكتب إلى عبد الملك عمّا أصاب قومــه من أزد عمان، وأقعد وجوه أزد البصرة عن النصرة لسليمان بن عباد، فأجابوا بإذعان وانقياد، ورفض الإبائه والعناد، فانبعثت الروايات. إن الجموع التي أخرجها الحجاج لعمان كانت أربعين ألفاً، فأخرج من جانب البحر عشرين ألفاً، ومن جانب البر مثلهم في العدد والمدد، وجعل الأمير على الكل مجاعة بن شعوة المزني، فلما علم سليمان بن عباد بدلفتهم، مضى إليهم بفرسان الأزد، فكانوا ثلاثة آلاف، وأصحاب النياق ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل، فصادفهم دون الماء الذي بالبلقعة بخمس مراحل، وقيل بثلاث، وهو الماء الذي بالقرب من بوشر، ويقال لــه اليــوم البلقعين فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كلَّت السواعد، وتكسَّر أكبر السيوف، وتحطمت الرماح، وعظم القتل والجراح، فعند ذلك انهزم أصحاب الحجاج، فأمعن سليمان في طلبهم، وهولم يشعر بعسكر الحجاج العائمة بهم السفن في البحر، فبلغ عسكر البحر رجل من المضرية، فاخبرهم بخروج سليمان بسائر عسكره الذين أقبلوا من جانب البر، وأن الباقين مع أخيه سعيد بن عباد شرذمة قليلون، فحث مجاعة السير، حتى وصل بركة، فبادرهم سعيد، فقاتلهم قتالا شديدا، حتى حجز بينهم الليل، فلما علم

<sup>(</sup>۱) مجاعة بن شعوة المزني: قائد أموي، كلفه الحجاج بقيادة الجيش الأموي لاخضاع عمان، بعد فشل الحملة الأولى التي قادها أخوه القاسم بن شفوة، والتي انتهت بمقتله، وفشلت حملته أيضاً في المرة الأولى، لكنه تمكن من السيطرة على عمان، بعدما وصلته قوات داعمة من الشام.

سعيد أنه لا طاقة [٧٨٥] له وقومه لمناجزة قوم مجاعة، لقلَّة قومه وكثرة قوم مجاعة، وقد كثر في قوم سعيد القتل، وفشى فيهم الجراح، فمضى عنهم، وعمد إلى ذراريه وذراري أخيه، فاعتزل إلى الجبل الأكبر، وهو جبل بني ريام، ويقال لــه الجبل الأخضر، ويقال له أيضا رُضوا، بضم الراء، ولحقه القوم، فحضروا حتى و افا أخوه سليمان، وقد كان مجاعة أرسى سفنه ببلدة مسقط، وعددها ثلاثمائــة سفينة، فمضى إليها سليمان، فأحرق منها نيفا وثلاثين سفينه، وانفلت الباقون في، لجج البحر، ثم مضى يريد عسكر مجاعة، فتصور لمجاعة أن لا طاقة له بحرب سليمان، فخرج يريد البحر، فالتقى هو وسليمان بن عباد بقرية سمائل، فوقعت بينهم ملحمة شديدة، فانهزم مجاعة ولحق بسفنه، فركبها ومضى إلى جلفار الصبير، وكان الحجاج بن يوسف قد أخرج على طريق البر وأيضا عبدالرحمن بن سعيد المضرى (١) في خمسة آلاف فارس من بادية الشام وغيرهم، وفيهم رجل من الأزد يسمى ملاحة بن خالد، والقوم لا يعلمون به من الأزد، فهرب في الليل، حتى قدم على سليمان وسعيد، فأخبر هما بدلفتهما إليهم، فتقاعسا وأقعدهما العجز عن ملاحمة قوم الحجاج، فحملا ذر اربهما وسوادهما، وخرج معهما خلق كثير من الأزد، ولحقا ببلاد الزنج، وهي التي تسمى أرض بته، ودخل مجاعة وعبد الرحمن بالعسكر عمان، ففعلا فيها غير الجميل، ونهباها نهبا شنيعا، وصنعا بها صنيعا فظيعا، نعوذ بالله من البغي و العدو إن. فلما اصطلما عمان، وأدانوا زعماء شيوخها والشبان، كتبا

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن سعيد المضري: قائد أموي، ترأس الحملة التي أرسلها الأمويون، لتقديم الدعم والمساندة لحملة مجاعة بن شعوة المزني، وقد ساهم عبد الرحمن بن سعيد مع قوات مجاعة في إخضاع عمان للسيطرة الأموية سنة ۸۷ هـ.

إلى الحجاج عما كان منهما من الشأن بعمان، واستعملا على عمان بعدما رجعا إليه الخيار بن سبرة المجاشعي (1) فلما مات عبدالملك، وولي من بعده الوليد بن عبد عبدالملك، ومات الحجاج، استعمل الوليد على العراق يزيد بن أبي مسلم (1) وبعث يزيد سيف بن الهاني الهمداني (1) عاملاً على عمان، واستعمل عليها صالح بن عبد الرحمن الليثي (1)، ثم رأى أن يكون عمال عمان على ما كانوا عليه، فردّهم، وجعل صالح بن عبدالرحمن مشرفاً عليهم، ثم ولي يزيد بن المهلب العراق وخراسان، فاستعمل يزيد أخاه زياداً على عمان، فلم يزل عاملاً عليها محسناً إلى أهلها، حتى مات سليمان بن عبدالملك، وولي عمر بن عبد العزيز، واستعمل بن عبدالعزيز عبد أرطأه الفزاري على العراق، فاستعمل عدي بن أرطأة عمالاً مصرية، فأساؤوا السيرة فيها، وفعلوا غير الجائز في الشرع الشريف، فكتب أهل عمان إلى عمر بن عبدالعزيز مما كان من صنيعهم، فاستعمل عليهم عمر بن عبدالله بـن عبدالله بـن عمر بن عبدالله بـن عبدالله عمان الم

<sup>(</sup>۱) الخيار بن سبرة المجاشعي: قائد أموي، استخدمة الحجاج بن يوسف الثقفي عاملاً لـــه علــــى عمان، بعد إخضاعها سنة ۸۷هـــ، وبقي يحكمها حتى سنة ۹۵ هــــ

<sup>(</sup>٢) يزيد بن أبي مسلم: قائد أموي، عينه الوليد بن عبدالملك واليا على العراق، بعد وفاة الحجاج ابن يوسف الثقفي.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن سيف بن الهاني الهمذائي: قائد أموي، استخدمه يزيد بن أبي سلم والي الأمويين على العراق، على ولاية عمان

<sup>(</sup>٤) صالح بن عبدالرحمن الليثي: قائد أموي، عينة يزيد بن أبي سلم واليا على عمان بعدما عزل يزيد بن سيف الهمذاني.

<sup>(°)</sup> عدي بن أرطأة الفزاري: قائد أموي، استخدمه عمر بن عبد العزيز واليا على العراق بعد عزل يزيد بن أبي سلم.

صبيحة الأنصاري<sup>(۱)</sup>، فأحسن السيرة فيهم، فلم يزل والياً مكرماً على عمان، يستوفي الصدقات منهم بطيبة أنفسهم، حتى مات عمر بن عبد العزيز، فقال عمر ابن عبدالله لزياد بن المهلب: هذه البلاد بلاد قومك، فشأنك بها، وخرج عمر بن عبدالله من عمان، وأقام زياد بن المهلب في عمان، حتى ظهر أبو العباس السفاح، وصار ملك بني أمية إليه. وولى أبا جعفر المنصور على العراق، فاستعمل أبو جعفر على عمان جناح بن عبادة بن قيس بن عمر الهنائي<sup>(۱)</sup>، وهو صاحب المسجد المعروف بمسجد جناح، ثم عزله، وولى ابنه محمد بن جناح، فداهن جناح بن عبادة الإباضية، حتى صارت و لاية عمان لهم، فعند ذلك عقدوا الإمامة الجاندى بن مسعود.

#### الجلندى بن مسعود بن عباد الجلندى الأزدي اليمنى الهنائى:

العبد الصالح، فكان سبباً لقوة مذهب الإستقامة، عدلاً مرضياً، ورفض حب الصفراء والبيضاء، وسلك نهج الزاهدين الصالحين، وكان لله من الشاكرين [٧٨٦] الحامدين الذاكرين، وكانت البيعة له من المسلمين بالإمامة القائمة على ساق الإستقامة في يوم التاسع من شهر الحج، سنه ثلاثين ومائة، وبينه وبين بيعة أهل العراق للسفاح أبي العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالله بن معمد من علي من عبدالله عشرة ليلة خلت من عبدالمطلب سنتين، إذ السفاح المذكور بويع ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبدالله بن صبيحة الأنصاري: عالم فقيه، عينه الخليفة عمر بن عبد العزيز حاكماً على عمان بدلاً من زيادة على الغزاري، وقد أيده العمانيون لعدله ونزاهته في الحكم. انظر دليل أعلام عمان، ص 170.

<sup>(</sup>۲) جناح بن عبادة بن قيس بن عمر الهنائي: وال عاش في القرن الثاني الهجري، ولي على عمان من قبل أبي جعفر المنصور، تعاطف مع العمانين، واعتنق المذهب الإباضي، ثم عزله، وعين نجله محمد خلفاً له. انظر دليل أعلام عمان ص ٤٦.

شهر ربيع الأخر سنة إثنين وثلاثين ومائة بالكوفة، وقيل: إنه بويع يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر سنة إثنين وثلاثين ومائة، وكان السقاح قد غضب على شيبان بن عبد الله اليشكري<sup>(۱)</sup>، فأمعن في طلبه، ففر شيبان منه، ومعه من عسكره وأنباعه خلق كثير، وأغرته أصحابه بحرب عمان، و اصطلامها مسن أهلها، فدلف إليها بعسكره وأنباعه، فلما بلغ خبره إلى الإمام الجاندى بن مسعود، أخرج إليه هلال بن عطية الخراساني<sup>(۲)</sup>، ويحيى بن نجيح الأزدي<sup>(۲)</sup>، وجماعة من المسلمين، وكان يحي بن نجيح فضله شائع بين المسلمين، وزهده لائح لأهل الدين، فلما تراعت الفئتان، دعى يحي ربّه بدعوة النصر والظفر بين الفريقين، فقال جهراً: اللهم إن كنت تعلم أننا على الدين الذي ترضاه، والحق الذي تحب، أن نؤتى به، فاجعل شيبان أول قتيل من أصحابه، والبعل الدائرة على أصحابه، والنصر والظفر لأصحابي، وإن كنت تعلم أن شيبان الدائرة على الدين الذي ترضاه، والحق الذي تحب، أن نؤتى به، فاجعل شيبان أول قتيل من المسلمين نجيح، أول قتيل من المسلمين نجيح، وأول قتيل من أصحاب شيبان، شيبان، وانكشف جنده، وأخذهم السيف مسن كل وأول قتيل من أصحاب شيبان، شيبان، وانكشف جنده، وأخذهم السيف مسن كل

<sup>(</sup>۱) شيبان بن عبد العزيز اليشكري: زعيم الخوارج الصفرية، جاء إلى عمان بجيش هارباً من قوات أبي العباس السفاح، فأخرج إليه الإمام الجلندي بن مسعود قائديه هلال بن عطية الخرساني، ويحي بن نجيح وجماعة من المسلمين، قاتلوه، وانتصروا عليه، وقتلوه، وكان ذلك سنة ١٣٤هـ هد. انظر: السالمي: نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان ج١، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) هلال بن عطية الخرساني: وزير، قائد، عالم، داع، عاش في القرن الثاني الهجري، كان وزيراً للإمام الجلندى بن مسعود، أرسله هو ويحي بن نجيح على رأس جيش إلى شيبان، فدارت رحى الحرب بينهم، وانتهت بانتصار هلال ومقتل شيبان، ولقد قاتل هلال مع الإمام في مواقع كثيرة، حتى قتل معه سنة ١٣٢هـ. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) يحي بن نجيح الأزدي: أحد قادة الإمام الجاندي بن مسعود المشهورين كلفة الإمام بقيادة الجيش الذي أرسله إلى جلفار الملاقاة جيش شيبان بن عبد العزيز اليشكري الخارجي الصغري، حيث تمكن من الانتصار عليه وقتله. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٩٢.

الملحمة إلا أياماً قلائلاً، إذ أقبل خازم بن خزيمة (١) إلى عمان، ومعه عَدة مسن الشجعان و الفرسان، فلما بلغ إلى توام (١)، أخبر ما جرى على شيبان وأصحابه من أهل عمان، وكان فرار شيبان من السقاح خيفة من القتل، إذ كان هو، قبل أن يسؤل إلى السفاح الملك والسلطان، سيفاً وكفاً لبني مروان، فترك خازم بن خزيمة قومه بتوام، وأقبل هو ومن معه من أصحابه عشرة رجال، إلى الإمام الجلندي بعد تتاء مسعود، وكان الجلندي يومئذ ببلاة صحار، فلما وصل إليه، قال للجلندي بعد تتاء جزيل: إنا كنا نطلب هؤ لاء القوم، يعني شيبان وأصحابه، وقد كفانا قتالهم على أيديكم، فالآن أربي ورغبي، أن أخرج من عندك بكتاب إلى الخليفة، أخبره أنك له سامع مطيع، فشاور الجلندي المسلمين في ذلك، فلم يروا له ذلك، وفي رواية أخرى ورجع خازم إلى قومه الذين تركهم بتوام، ثم سعى بهم حتى دخل جلفار الصير، فشن على عمان الغارات، فتعباً الجلندي بمن حصل معه من الناس، فلما بلغ جلفار، وحف إليهم خازم بمن معه من القوم، فوقع بينهم القتال، فقتل جميع أصحاب الجلندي، ولم يبق إلا هو وهلال بن عطية الخراساني، فقال الجلندي له اللى: لا سبيل إلى الجلندي، ولم يبق إلا هو وهلال بن عطية الخراساني، فقال الجلندي له اللى: لا سبيل إلى الجلندي، ولم يبق إلا هو وهلال بن عطية الخراساني، فقال اله هلان لا سبيل إلى البلندي، ولم يبق إلا هو ما بقي منهم إلا أنا وأنت، فقال له هلان لا سبيل إلى المناس، فلم القوم، وما بقي منهم إلا أنا وأنت، فقال له هلان لا سبيل إلى المناس، فقد قتلت القوم، وما بقي منهم إلا أنا وأنت، فقال له هلان لا سبيل إلى المناس، فلم القوم، وما بقي منهم إلا أنا وأنت، فقال له هلان لا سبيل إلى المناس، فلم القوم، وما بقي منهم إلا أنا وأنت، فقال له هلان لا سبيل إلى المناس، فلم القوم، وما بقي منهم إلا أنا وأنت، فقال له لال لا المناس، فلم المناس، فلم القوم، وما بقي منهم إلا أنا وأنت، فقال له لله لل المهلان لا سبيل إلى المناس، فلم المناس

<sup>(</sup>۱) خازم بن خزيمة: قائد عباسي، عينه أبو العباس السفاح على رأس جيش أرسله لمقاتلة الخوارج الصفرية بقيادة شيبان بن عبد العزيز اليشكري في جزيرة ابن كاوان، لكن شيبان فر بقواته إلى عمان، وقتل على يد قوات الإمام الجلندي بن مسعود، عندها طلب خازم من الإمام الجلندي التبعية للدولة العباسية، لكنه رفض، وجرت معركة بين الطرفين، انتصر فيها خازم، واشتشهد الإمام الجلندي، ودخل خازم عمان، وأخضعها للسيطرة العباسية.

<sup>(</sup>۲) تُؤام: بالضم، ثم فتح الهزة: اسم قصبة عمان مما يلي الساحل، وبها قرى كثيرة، وقال نصر: تُؤام قرية بعمان، بها منبر بني سامة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج ۲، ص ٥٤.

المفر، إذ هو من أفحش العار، فما أمرة، وما أحلا الشهادة، أنت إمامي، فكن أمامي، ولك علي أن لا أبقى بعدك، وقوم خازم تسمع هذا الكلام، فتقدم الجلندى، فقاتل حتى قتل، رحمه الله، شهيداً. ثم تقدم هلال بن عطيه، وعليه لامة حربه، فقاتل حتى قتل، رحمه الله، شهيداً. ثم تقدم هلال بن عطيه، وعليه لامة حربه، فاعطى السيف حقّه، فكان أصحاب خازم يتعجبون من سطوته وشجاعته وثقافته، ثم انفق أهل العلم بالسير سنتين وشهر، قيل: إن الذي قتل الإمام الجلندى، رحمه الله، خازم بن خزيمة، ورُوي عن خازم، لمّا حضرته الوفاه، قيل له: أبشر، فقد فتح الله عمان على يديك، فقال: عزيتموني في الحياة، وتعزتوني عند الوفاة، هيهات الله عمان على يديك، فقال: عزيتموني في الحياة، وتعزتوني عند الوفاة، هيهات الله عمان خرج الله العماني عن حالته، وكان البصري لا يعرفه أنه من أهل عمان، فقال البه: إنبي خرجت مع خازم بن خزيمة إلى عمان، فقاتلنا قوماً، لم أر مثلهم قط في المشجاعة والتقوى، فأنا من ذاك اليوم على هذه الحالة، لا يأخذني النوم، فقال الرجل العماني في نفسه: أنت الجدير بذلك، إن كنت ممّن قاتلهم (۱).

ولمّا قتل الجلندى، رحمه الله وغفر له، استولت الجبابرة على عمان، فأفسدوا فيها، وكانوا أهل ظلم وجور وطغيان، فمن هؤلاء الجبابرة محمد بن زائدة، وراشد بن شاذان بن النظر الجلنديان، وفي زمنهما هجم غسان الهنائي<sup>(٢)</sup> على نزوى، فنهبها،

<sup>(</sup>١) الأزكوى، سرحان بن سعيد: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، مخطوط، ص ٤٣٩-٤٤١.

<sup>(</sup>۲) غسان الهنائي: قائد، من بني محارب، عاش في القرن الثاني الهجري، قام بنهب نوى، وهزم بني نافع وبني هميم بعدما قتل منهم خلقاً كثيراً، وذلك في شهر شعبان سنة ١٤٥ ه...، وأجمع بنو الحارث رأيهم على الثأر منهم، وقتلوه في موضع يقال له الخور. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٢٥.

وهزم بنى نافع وبنى هميم، بعد أن قتل خلقاً كثيراً، ووقوع هذه الكائنة فــى شــهر شعبان سنة خمس وأربعين ومائة سنة، ثم إن بني الحارث، أهل إبرا(') غـضبوا على غسان الهنائي وحزبه، وسأءهم ما صنعوا ببني نافع وبني هميم، وكان في بنى الحارث رجل من بكرة، يقال له زياد بن سعيد البكرى، حليف بنى الحارث، فاجتمع رأيهم أن يمضوا إلى بني العتيك ليقتلوا غسان الهنائي، فكمنوا ليلا بين داره ودار جناح بن سعيد، بموضع يقال له الخور، فألقوه راجعاً من عيادة رجل مريض من بني هناءة، وهو لم يشعر بمكانهم، فلما انتهى إليهم، ضربوه بـسيوفهم حتـي قتلوه، فغضب لذلك منازل بن خنبش الهنائي (٢)، وكان مسكنه بنبا، وعاملاً لمحمـــد بن زائدة وراشد بن شاذان الجلنديين، فسار منازل بن خنبش، ومحمد بن زائدة، وراشد بن شاذان الجلنديين، ومن معهم من الجند على حين غفلة من بني الحارث، فلما وصلوا إلى إبرا، برزت لهم رجال بنسى الحارث، فتنضاربوا بالسيوف، وتطاعنوا بالرماح، فقتل من الفريقين أربعون رجلاً، وكانت الحرب بينهم سجال، ثم دخل أهل إبرا بلدهم، ورجع منازل و محمد بن زائدة وراشد بن شاذان ومن معهم، واشتدت بينهم الإحن، وعصفت بينهم المحن زمانا، ثم من الله سبحانه وتعالى على أهل عمان بالإلفة على الحق، فخرجت عصابة من المسلمين، فقامو ا بحـق الله رب العالمين، وأزالوا ملك تلك الجبابرة، واتفقت الروايات أن المشائخ العلماء من أهــل عمان اجتمعوا في نزوى، وكان رئيسهم وعميدهم الشيخ العالم موسي بن أبي

<sup>(</sup>١) ايرا: بلدة تقع في المنطقة الشرقية من عمان.

<sup>(</sup>۲) منازل بن خنبش الهنائي: لم نعثر على ترجمة له.

جابر (۱)، فأرادوا عقد الإمامة لمحمد بن أبي عفآن (۱)، وفي النادي الذي اجتمع فيه رؤساء لا يوفون على الدولة، فخاف الشيخ موسى أن لا يكون للمسلمين يد، وأن تقع فتنة، لا يقدرون على دفعها، فقال: قد ولينا بن أبي عفان نزوى وقرى الجوف، حتى تضع الحرب أوزارها، فقال الشيخ النزوي أبو المنذر بشير بن المنذر (۱): قد كنا نرجوا منهم ما نحب، فالآن رأينا ما نكره، والحمد لله رب العالمين. فقال الشيخ موسى: إنا فعلنا ما تحب، وأعلمه إنما أراد أن يفرقهم لئلا تقع الفتنة، فلما خرج ألئك الرؤساء، ومضى كل واحد منهم إلى البلد التي وليها، كتب الشيخ موسى بعزلهم، وبعث و لاة ثقات إلى تلك البلدان، وفي رواية أنهم عُزلوا قبل وصولهم

<sup>(</sup>۱) موسى بن أبي جابر ( $4 \times 10^{-8} - 10^{-9} \times 10^{-9} \times 10^{-9}$  م) أحد حملة العلم إلى عمان، في القرن الثاني الهجري، كان يلقب بشيخ الإسلام، وكان له دور رئيسي في إدارة شؤون البلاد في عهد الإمام الوارث بن كعب الخروصي. انظر دليل أعلام عمان، ص 100.

<sup>(</sup>۲) محمد بن أبي عفان: محمد بن عبدالله بن أبي عفان، عاش في القرن الثاني الهجري عقدت له الإمامة بعد الإمام الجلندي، فلم يحسن معاملة المسلمين، فأنكروا عليه جفوته وردّه للنصائح، ولم يرضوا بسيرته، فدبروا له حيلة، وأخرجوه من عسكر نزوى، ثم اجتمعوا وعزلوه، واختاروا الوارث بن كعب الخروصي اليحمدي الشاري إماماً لعمان، وبذلك زالت إمامة محمد بن عبدالله ابن أبي عفان، وكانت مدتها سنتان وشهر واحد. انظر دليل أعلام عمان ص ١٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أبو المنذر بشير: شيخ، عالم، عاش في القرن الثاني الهجري، من بني سامة بن لوي بن عالب، ينسب إليه بنو نافع، وهم من أشراف أهل العقر، خرج مع محمد بن أبي القاسم إلى البحرين، حيث كان محمد بن نور عاملاً عليها من قبل المعتضد العباسي، وطلباً منه العون للقضاء على الفتن الواقعة في عمان على يد غسان الهنائي، فأشار عليهما بالذهاب إلى المعتضد ببغداد، فذهب إليه محمد بن أبي القاسم، وقعد بشير بن المنذر مع محمد بن نور. له مؤلفات كثيرة، منها: كتاب "المحاربة" وكتاب "الخزانة" في سبعين مجلداً، وكتاب "البستان" في الأصول، وكتاب "حدوث العالم". انظر: دليل أعلام عمان، ص ٣٤.

إليها، وبقي محمد بن أبي عفان في العسكر، فظهرت منه أحداث للمسلمين لم تعجبهم، وقيل: إن الذي أنكر عليه [٧٨٨] جفوته للمسلمين، وردّه للنصائح، والله أعلم. ولمّا مقتوا سيرته، عملوا الحيلة في إخراجه، فأخرجوه من عسكر نزوى وعزلوه، واجتمعوا، فاختاروا لهم الوارث بن كعب إماماً، وكانت إمامة محمد بن أبي عفان إلى أن عزل سنتين وشهرا، وفي الإمامة إقامة الجلندى إلى قتله سنتين وسته أشهر، والله أعلم (١).

## الإمام الوارث بن كعب الأزدي الشاري الخروصي الأباضي، رحمه الله وغفر له:

وللعامة في الوارث روايات، ما وجدتها في التواريخ، وهذا الخبر شائع عنه من العامة وهو قبل حصول البيعة له بالإمامة، كانت له أسرار ظاهرة العيان، مسفرة بشموس البرهان، ومنها أنه كان يخرج إلى عبادة الله تعالى، حيث لا تراه أعين الناس، فمضى ذات يوم إلى المكان الذي يختلي به عن الناس، وبيده سكين، نصابه حطبة جافة، فسمع هاتفا يقول له، ولم ير شخصه: يا وارث أقم العدل، ولا تخشى في الله لومة لائم، فرفع الوارث طرفه نحو الصوت، فلم ير أحداً، فرجع إلى منزله يصوغ الفكر ويكسره من قبل الهاتف، ولما مضى إلى ذلك المكان في اليوم الثاني، ووصل إليه، سمع الهاتف يقول له كما قال له في اليوم الأول، فرجع إلى منزله، وسعى إلى ذلك المكان في اليوم الثالث، فلما وافاه سمع الهاتف، يقول له كما قال له

<sup>(</sup>۱) الازكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٤١ – ٤٤٢.

في اليومين الماضيين، فقال الوارث: اللهم إن كان حقا ما يقول لي هذا الهاتف فلتخضر هذه الحطبة التي هي نصاب السكين، ثم تورق في الحال وتنبيءُ عن إسم شجرتها بأغصانها وأوراقها، فلما غرسها اخضرت، وأورقت في الحال، فكانت هي شجرة الليمون، فلما مسكها واقتلعها، صارت كما كانت حطبة جافة نصابا لسكين، فمضى حينئذ إلى بلدة الرستاق، وكان بها يومئذ ملك جبار عنيد، فرأى الوارث رجلا مصلوباً على جذع نخلة، وقد أوهنته الحبال، وهو ينادى فلا يجاب، ويستغيث فلا يغاث، فقال لبعض الناس: ما صنع هذا الرجل حتى صننع به هذا؟ فقالوا: لقد أراد منه الملك بعض الدراهم، فأبى بدفعها إليه، ثم أتى الوارث إلى الجبار، وسأله عن الرجل، فقال له كما قيل له أو لا، فعند ذلك وثب إلى ذلك الرجل، فقطع عنه الحبال بذلك السكين، ومضيا إلى ناحية الجبل المقترب من الحصن، فقيل للجبار: إن رجلا لا نعرفه وثب إلى الرجل المصلوب، فقطع بسكينه عنه الحبال، ومنضيا إلى ناحية الجبل، فأمر الجبار على عشرة من رجاله الجورة الطاغين أن ياتوا بالرجل وصاحبه إليه، فلما مضوا إليهما، عرفوا الوارث ومعه الرجل المصلوب، وحولهما عشرون رجلا شاكين السلاح، فرجعوا عنهما، وأخبروا الجبار الخبر، فأمر على مائة رجل من الجبابرة أن يأتوا بهم جميعا إليه، فلما وصلوا البهم وجدوهم جيشاً كثيراً، فرجعوا إلى الجبار، وأخبروه الخبر، فقال: خلوا سبيلهم، فإن لهم شأناً عظيماً. قالوا: ورجع الوارث، رحمه الله، والرجل الذي أنقذه الوارث من الصلب إلى وادى بنى خروص، و نما خبره للخاصة والعامة، فاجتمعت المسلمون على بيعته بالإمامة، فبويع سنة سبع وسبعين ومائة سنة بنزوى، والـشاهد علـى تقرير كون الخبر الذي أوردناه عن العامة أن المكان الذي غرس فيه الوارث

نصاب ذلك السكين، به شجر الليمون إلى هذه الغاية، وهي سنه ثمان وستين ومائتين، [٧٨٩] وليمونه لم يُبَد، وكلما يبس غصن من أغصانه طلع آخر مكانه، مخضرة أوراقه، والمسجد الذي بناه في وادي بني خروص إلى هذه الغايـة التـي ذكرناها أولا، لم تخر دعائمه، ولم ينهد سقفه، ثم إن قبره الشريف بنزوى إلى هذه الغاية، لم يصل إليه ماء الوادي كما كان مرور ماء الوادي على ذلك المكان الله فيه قبره الشريف، ولهذا الوادي، قوة شديدة، ويسيل سيلاناً عظيماً، شدّ ما جرى حمل بيوتاً ضخمة، وحمل سكانها، فلا يُرى لهم أثر، وقبره الشريف هو بين العقر وسُعال من نزوى مزارا. وعن أخبار الإمام الوارث تحدث السشيوخ والسشبان، وأسراره سرت في كل مكان، ولما بويع له بالإمامة، وطيء أثر السلف الصالح من المسلمين، وسار بالحق، وأظهر دعوة المسلمين، وعز الحق وأهله، وأخمد الكفر، وشرم أنف النفاق، وأرغم الله الجبابرة. وفي زمنه بعث هارون الرشيد عيسي بن جعفر بن أبي المنصور في ألف فارس وخمسة آلاف راجل إلى عمان، فكتب داود المهلبي (١) إلى الإمام الوارث، يخبره أن عيسى قادم بعسكره على عمان، فلما بلغ كتابه إلى الوارث، وكان داود يومئذ بالعراق، أخرج الإمام الوارث إلى عيسى

<sup>(</sup>۱) داود بن يزيد المهلبي: شخصية عمانية، عاش في القرن الثاني الهجري بالبصرة، كتب إلى والي صحار يخبره أن هارون الرشيد أرسل جيشاً بقيادة عيسى بن جعفر ليخصع عمان له، فكتب والي صحار للإمام الوارث بن كعب، الذي كتب إلى واليه مقارش بن محمد اليحمدي، وبعث إليه ثلاثة آلاف مقاتل، فتلقاه الوالي مقارش بشمال صحار، فدارت الحرب بينهم، وهزم عيسى بعد تمزق قوته، وأسر الكثير من جيشه. انظر دليل أعلام عمان، ص ٦٣.

مقارش بن محمد الأزدي (۱)، وأضاف إليه جنداً كثيراًمن الأزد، فالتقوا بحتى، وقامت الحرب بين الفريقين على ساق الشقاق، فانكشف جند عيسى، وقتل منهم خلق كثير، وانفلت عيسى هزيماً، حتى وافى سفنه، فارتقاها، وأغربت به في البحر، فاتبعه أبو حميد بن فلج الحداني السلوتي (۱)، ومعه عمرو بن عمر (۱) في ثلاثة مراكب، فوقع الحرب بينهم في البحر، فنصر الله حزب الإمام الوارث، فأسر أبو حميد عيسى بن جعفر، فانطلق به إلى صحار، فحبسه في حصنها، وكتب أبو حميد إلى الإمام الوارث عن الواقعة، وأن عيسى صار مقيداً مسجوناً بحصن صحار، فحمد الوارث ربه، وأثنى عليه، بما خوله من النصر والظفر، وشاور الإمام الوارث الشيخ القاضى على بن عزرة (۱) في قتل عيسى، وتركه عن القتل، فقال له:

<sup>(</sup>۱) مقارش بن محمد اليحمدي: والي صحار من قبل الوارث بن كعب الخروصي، تـولى قيـادة القوات التي نازلت القوات العباسية بقيادة عيسى بن جعفر في موقعة حيى على مقربة من صحار والحق بها هزيمة منكرة. انظر . انظر أعلام عمان، ص ٦٣.

<sup>(</sup>۲) أبو حميد بن فلج الحداني السلوتي: قائد الإمام الوارث بن كعب الخروصي، عاش في القرن الثاني الهجري، خرج إلى عيسى بن جعفر بثلاثة مراكب من مراكب الإمام الوارث بن كعب الخروصي، فأسره، وقتل من معه، وأخذ سيفه. انظر دليل أعلام عمان، ص ٢٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> عمرو بن عمر: محارب، قائد عاش في القرن الثاني الهجري، كان أحد رجال الإمام الوارث بن كعب الخروصي، أرسله الإمام مع أبي حميد بن حميد بن فلج السلوتي في ثلاثة مراكب لمؤازرة جيشه في حربه مع عيسى بن جعفر، عامل هارون الرشيد على عمان، فكان النصر حليف جيش الوارث. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٢١.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> على بن عزرة: من مشاهير علماء زمانه، في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، كان في أيام الوارث بن كعب، وهو من جملة العلماء الذين استفتاهم، أو شاورهم الإمام في قتل عيسى بن جعفر المنصور. لا يعرف تاريخ وفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٩-٥٣٠.

إن قتلته وإن تركته فكله واسع لك، فأمسك الإمام عن قتله، وأمر بتركه في السجن، فمضت إلى عيسى رجال من المسلمين، وفيهم يحيى بن عبدالله، رحمه الله، من نزوى إلى صحار، ولم يعرف بهم الإمام، فلما أتوا إلى صحار، تسوروا السبجن، فقتلوا عيسى، وانصرفوا من ليلتهم إلى نزوى، فلما علم هارون الرشيد بكشف جنده وأسر عيسى وقتله، عزم على إنفاد جيش عرمرم إلى عمان، وقبل أن يجتمع جنوده، أهلكه الله، وكفى الله أهل عمان شرة، وكان يحيى بن عبدالله من أفاضل المسلمين، ولم يتقدم في الفضل عليه أحد من أهل زمانه، حتى قيل كانت شهرته بعمان كشهرة عبد العزيز بن سليمان، (۱) وكفى عن الشيخ بشير بن المنذر كان يقول: قاتل عيسى بن جعفر لم يشم النار.

ولم يزل الوارث إماماً حسن السيرة، قائماً بالعدل، حتى اختار الله ما لديه، وكان سببب موته أنه غرق في سيل الوادي النجدي، وهو وادي كلبوه بنزوى، فغرق هو ومعه من أصحابه سبعون رجلاً، وسبب ذلك كان حبس المسلمين عند سوقم مايل من نزوى، وكان الوارث قد حبس أناساً، فسال الوادي جارفاً، فقيل للإمام: إن الوادي سيصل إلى المحبوسين، فأمر باطلاقهم، فلم يحسن أحد أن يمضي إليهم خوفاً من الوادي، فقال الإمام: إني لأمضي إليهم [٧٩٠] إذ هم أمانتي، فمن يعصمني من ذنبهم يوم القيامة، فمضى إليهم، واتبعه من أصحابه سبعون رجلاً، فمر عليهم الوادي، فحملهم مع المسجونين، فماتوا جميعاً، وقبر الإمام من بعد أن يبس الوادي بين العقر وسعال، وقبره مشهور مزار، وأما أصحابه والمسجونون لم يُسرَ منهم أحد، وقد تواترت الأخبار عن الإمام الوارث لما حمله الوادي ووجد بين

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بن سليمان: لم نعثر على ترجمة له.

فرعي سدرة جسيمة، فقبر حيثما وجد، وكانت مدة إمامته إلى أنْ توفي اثنتي عشرة سنة وستة أشهر إلا أياما والله أعلم. (١)

## الإمام غسان بن عبدالله الأزدي:

الإمام العادل الأديب الأريب غسان بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد الفححى اليحمدي الأزدي، بويع بالإمامة بعد وفاة الإمام الوارث بن كعب، وفى تاريخ مبايعته اتفقت الرواة وأهل العلم بالسير أنه لمّا مات الإمام الوارث بــن كعب، اجتمع المسلمون الاستقاميون لنصب الإمامة، فاختاروا غسان بن عبدالله المذكور، ولما بايعوه وطيء آثار المسلمين، وأعز الحق وأهله، وأخمد الكفر، وشقق شقشقة أهل النفاق، وكانت في زمانه تأتي البوارح في سفن فتقع على عمان، وتفسد في سواحلها، فصنع غسان لمحاربتهم هذه الشذاوة، وهو أول من اتخذها وغزا فيها، فانقطعت البوارح عن عمان، وفي زمنه قتل الصقر بن محمد بن زائدة. وكان ممن بايع المسلمين على حرب راشد بن النظر الجلنداني، وأعانهم بالمال والسلاح، وسبب قتل الصقر أنه خرج على المسلمين رجل من أهل الشرق ومعه بنو هناءة وغيرهم باغياً على المسلمين، إن أخ الصقر التأم بالبغاة وصار معهم، فذكروا للصقر، فقال: هذا كلام باطل بعيد من الحق، فإن أخي مريض ومعي في الدار، فلما هزم الله البغاة تحقق أن أخا الصقر معهم، فاتهموه بالمداهنة لما سترمن أمر أخيه، وكان الصقر يومئذ بسمائل، فبعث الإمام إليه وبسمائل يومئذ أبو الوضاح الصقر بن محمد والإمام غسان يومئذ بنزوى، فمضى الوالى أبو الوضاح بالــصقر بن محمد بن زائدة مع الشراة خوفا عليه أن يقتلوه، وبعث الإمام سرية أخرى

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٤٢ - ٤٤٣.

و الأمير عليهم الشيخ العالم موسى بن على، فالتقوا بنجد السحاماة، فبينما هم في مسير هم إذ اعترض الصقر بعض الشراة، فقتلوه، ولم تكن لأبسي الوضاح ولا لموسى ابن على قدرة على منع قتاله، وروى أن موسى بن على خاف على نفسه القتل لما كف كفه عن المدافعة، وربما لو كان منه ذلك لقتل معه، ولم يكن من الإمام غسان إنكاره على قتال الصقر، وكان في تلك الأيام صدر الدولة وقوتها وجمَّة عدد العلماء، فهذا كان سبب قتل الصقر على ما اتفقت الرواة عنه والله أعلم [٧٩١]. ومن أحكام الإمام غسان أنه كانت دار لبني الجلندي بسمد نزوي، ولعلها حدا المال المسمى العقوديّة، وكانت لهذه الدار عقود على الطريق الجايز، وعليها غرف عالية، وكانت تلك العقود مظلمة يعقد فيها الفسّاق وأهل الريبة، فذكر أن امرأة عفيفة مرّت على تلك العقود ، فبلغ ذلك الإمام غسان، فحكم على أهل الدار أن يهدموا تلك العقود، أو يسرجوها بالليل، حتى ينظر المار عليها من فيها من أهل الرببة، فذكر أن أهل تلك الدار أخرجوا طريقا من أموالهم للناس، فكان الناس يمرون عليها حتى انهدمت الدار، فرجع أهل الدار إلى الطريق التـــى أخرجوهــــا فأدخلوها في دارهم، ورجع الناس يمرّون على الطريق الأولى، ولهذه العقود أثـار ورسوم جدر سهيلي المسجد الجامع من سمد نزوي، ولم يزل الإمام غسان قائمــــا بالحق و العدل، حتى مرض يوم الأربعاء لثمان بقين من ذي القعدة سنة سبع ومائتن سنة، ومات من مرضه هذا بعد سبعة أيام، وكانت إمامته خمس عشرة سنة، وسبعة أشهر وسبعة أيام على الإتفاق، والله أعلم. (١)

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ٤٤٣.

### الإمام عبد الملك بن حميد الأزدي:

الإمام عبد الملك بن حميد بن سليمان بن علي بن حميد بن عبدالله، من بني سوده ابن علي بن عمرو بن عامر ماء السماء الأزدي، قال صاحب كتاب كشف الغمة في افتراق الأمة وغيره، إنه لما مات الإمام غسان، اجتمع المسلمون لنصب الإمامة، فاختاروا من بعده عبد الملك بن حميد المذكور، ولما خلصت إليه البيعة، سار سيرة الحق والعدل، واتبع أثر السلف الصالح، فصارت عمان يومئذ خير دار، وكانت البيعة له يوم الإثنين لثماني ليال بقين من شهر شوال، سنة ثماني ومائتين، فلم يزل مقيم العدل، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، سالكاً طريق الصالحين، مقتدياً بالكتاب وسنة النبي الأمين، حتى كبر وضعف، وزمن، وضعف عن القيام، وكانت نقع الأحداث في عسكره، فشاور المسلمون الشيخ العالم موسى بن علي في عزله، فأشار عليهم أن يحضروا العسكر، ويقوموا بالدولة، فأحضر الشيخ موسى عزله، فأشار عليهم أن يحضروا العسكر، ويقوموا بالدولة، فأحضر الشيخ موسى عبدالملك في ببيته، فلم يعزلوه، ولم يزيلوه حتى مات، رحمة الله، وهو إمام لهم، عبدالملك في ببيته، فلم يعزلوه، ولم يزيلوه حتى مات، رحمة الله، وهو إمام لهم، وكانت ولايته ثماني عشرة سنة، إلى أن توفي، غفر الله له ورحمه، هكذا مدة ولايته على الإتفاق، والله أعلم().

#### الإمام المهنا بن جيفر اليحمدي:

الإمام المهنا بن جيفر الفححي اليحمدي الخروصي الأزدي، عقد له بالإمامة يوم الجمعة من شهر رجب سنة ست وعشرين ومائتين سنة، فوطىء آثار أهل مذهب الاستقامة، وسار بسيرتهم الرضية، ودمر الباطل، وأظهر الحق والعدل، وكان له

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٤٣.

ضبط وحزم، لا يتكلم أحد في مجلسه، ولا يعين خصما على خصم، ولا يقوم أحد من أعوانه ما دام قاعداً، و لا يُدخل أحدّ ممن تجرى عليه الثقة من [٧٩٢] العسكر إلا بالسلاح، وبلغ في الهيبة ما لم يبلغه أحد قبله من الأئمة، وكان له ناب أعضل، إذا أبرزه لإنسان عند الغضب يموت ذلك الإنسان في الحال، فلذلك يقول ابن النظر في لاميته (يفتر عن ناب زبون أعضل)، وقد ولَّي على الصدقة رجلاً يقال له عبد الله بن سليمان الضبّى من بنى ضبّة أهل منح، وكان يرسله إلى الماشية، فدخل أرض مهرة، ووصل إلى رجل منهم يقال له وسيم بن جعفر، وقد وجبت عليه فريضتان، فامتنع أن يعطى إلا فريضة واحدة، وأغلظ وسيم الكلام على عبد الله، حتى قال له: إن شئت تأخذ فريضة، وإلا فانظر إلى قبور أصحابكم، فسكت عنه ورجع، وكان عند عبدالله رجل جمال. فلما وصلا إلى عزّ، تأخر عبدالله في عـزّ، وكان منزله بها، وأرسل الجمال إلى الإمام المهنا، فقدم الجمّال على الإمام، وهـو في مجلس الحكم، فلما ارتفع من مجلسه، دعا بالجمال، فسأله عن عبدالله، وكيف كان في سفره، فأخبره بما كان من وسيم، فقال الإمام للجمّال: لا تخبر أحدا بما أخبرتني به، واكتم ذلك. وأكد عليه في الكتمان، فلما وصل عبدالله بن سليمان، سأله الإمام عن خبر وسيم، فأخبره بمثل ما أخبره الجمّال، فكتب الإمام في وقته ذلك إلى والى أدم، ووالى سناو، ووالى جعلان: إذا ظفرتم بوسيم بن جعفر المهري، فاستوثقوا منه، وأعلموني، فكتب له والى أدم: إنى قد استوثقت منه، وإنه قد حصل ما نفذ الإمام إليه يحيى اليحمدي، المعروف بأبي المقارش، مع جماعة من أصحاب الخيل، ثم أنفذ كتيبة أخرى، فلقوهم بالمنايف، ثم أنفذ كتيبة أخرى، فلقوهم في قرية عز، ثم أنفذ كتيبة أخرى، فلقوهم في قرية منح، فلم تزل الكتائب تتراسل والرماح

تحتمله، حتى و صلوا به إلى نزوى، فأمر الإمام بحبسه، فمكث سنة لا بقدر أحد أن يذكره فيه، ولا يسأل عن أمره، حتى وصل جماعة من المهرة، فاستغاثوا على المهنا بوجوه اليحمد، فأجابهم إلى إطلاقه، وشرط عليهم ثلث خصال: إما أن يرتحلوا عن عمان، وإما أن يؤذنوا بالحرب، وإما أن يحضروا الماشية كل حول إلى عسكر نزوى، ويشهد على حضورها العدل، أنه لم يتخلف منها شيء، ويعدل الشهود المعدل بلام، فقالوا: أما الارتحال فلا يمكننا، وأما الحرب، فلسنا نحارب الإمام، وأما الإبل، لنحضرها، فعند ذلك عدَّل الإمام الشهود، وكانوا يحضرون إبلهم في كل سنة تدور، وقيل: إن هذه الاسطوانة التي تسميها العامة باللغة الاصطلاحية النقصية التي ببلد فرق، بنيت في زمن المهنا، علامة لبني مهرة، ليحضروا إبلهم عندها، والله أعلم بالصواب.وخرج المغيرة بن روسن الجلنداني ومن معه من بني جلندى، وغير هم من أهل الفتنة بغاة على المسلمين، فوصلوا إلى توام، وكان أبو الوضاح واليا فيها للإمام المهنا، فقتلوا أبا الوضاح، فلما بلغ ذلك المسلمين، مضمى إليه أبو مروان، رحمه الله، وكان يومئذ واليا على صحار من قبل الإمام المهنا بمن معه من الرجال، واشتمل عليه المطار والهندي ومن معه من الهند، فلما وصلوا توام، وهزم الله بني الجلندي الباغين، وقتل من قتل منهم، وهرب من هرب، عمد المطار الهندي ومن معه من سفهاء الجيش إلى دور بني الجلندي، فأحرقوها بالنار، وكان في الدور الدواب من بقر وغيرها مربوطة [٧٩٣]، فحُكى أن رجلا من السرية، كان يلقى نفسه في الفلج، حتى يبتل بدنه وثيابه، ثم يمضى في النار، حتى يقطع للدواب حبالها، فتنجى أنفسها من النيران، وقد احترقت سبعون

غرفة، وقيل خمسون غرفة (١)، وحُكى أيضاً: إن نسوة من بنى الجلندي خرجن على وجوههن إلى الصحراء هاربات، ومعهن أمَّة، فمكثن ما شاء الله في الصحراء، فاحتجن إلى الطعام والشراب، فانطلقت الأمة إلى القرية ليلا، تلتمس لهُنَ الطعام والشراب، فلما وصلت إلى القرية، وجدت شيئاً من السويق، وسقاء من أسقية اللبن وكسر إناء، فعمدت إلى الفلج، فحملت في سقائها ماءً، فبصر بها رجل من السرية، وقد توجهت نحو النسوة بالماء والسويق ، فأدركها رجل في بعض الطرق ، فأخذ منها السويق ، فألقاه في الأرض وأخذ الماء فأراقه، ثم انصرف عنها، واتفقت الروايات أن أبا مروان لم يأمر بهذا، وأنه قد نهى عنه، فلم يقبل قوله، وصح عن الإمام، أنه بعث رجلين إلى القوم الذين أحرقت منازلهم، فدفعهما إلى الإنصاف، وأن يعطوهم ما وجب لهم من الحق، واتفقت الروايات، أن الذين اجتمعوا مع أبي مروان، اثنا عشر ألفا، وأن الإمام قد جمع خلقاً كثيراً، فلما أتاه كتاب أبي مروان بالنصر على بنى الجلندى، أمسك عن الخروج والمسير، ورجعت عساكره إلى مواطنها. وسمعت الشيخ أحمد العبيداني يقول: قد وقفت على كتاب تاريخ للمسعودي، غير كتاب التاريخ الذي سمّاه مروج الذهب، ولعل هذا الكتاب الذي ذكره الشيخ أحمد كتاب الوسيط الذي ذكره المسعودي في مروج الذهب أنه من تواريخه، قال: وفيه يقول المسعودي بعد كلام طويل: ونزلنا ببلدة مسقط، وشربنا من مياهها العذبة، وسألنا عن الإمام القائم بعمان، فقيل لنا الإمام المهنا بن جيفر، وقد اجتمع تحت رايته أربعون ألفاً بين راكب وراجل شاكين السلاح، فلعل جمع الإمام لهذه العساكر لحرب بني الجلندي، أو لحرب غيرهم، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ££2.

وبلغني أن الإمام المهنا أنه رأى ذات يوم حجّاماً يحجم رجلاً حذا قصر الإمام، فزجر الحجام ونهاه عن تنبيع الدم حذا قصر الإمارة، وللإمام المهنا سير حسان، وأخبار له فيها شان من سطوته وهيبته، وكانت وفاته بنزوى يوم السادس عشر من ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين، ومكثه في الإمامة إلى أن مات عشر سنين وأشهراً وأياماً، ومات والمسلمون عنه راضون، وله موالون ومؤازرون. وفي سيرة الشيخ أبي قحطان خالد بن قحطان (۱) رحمه الله، يقول فيها: إن الشيخ محمد ابن محبوب (۲) وبشير أطلعاني على حديث من المهنا، تزول به إمامته، وإنما كانا يبر آن منه سريرة، والله أعلم بالصواب (۳).

#### الإمام الصلت بن مالك:

الإمام الصلت بن مالك بن عبدالله بن مالك الشاري الخروصي الأزدي اليمني، الناسك، العادل، المشهور، بويع له بالإمامة في اليوم الذي مات فيه المهنابن جيفر، وكان يومئذ بقايا من المسلمين، ورئيسهم وإمامهم في العلم محمد بن محبوب، فبايعوا الصلت بن مالك على ما بويع عليه الأئمة العدل من قبله، فسار بالحق

<sup>(</sup>۱) الشيخ أبو قحطان بن خالد بن قحطان: من أهل هجار الواقعة بوادي بني خروص، من مشاهير علماء الطبقة الرابعة، له سيرة مشهورة وكتاب جامع يعرف بـ "كتاب أبي قحطان". أنظر دليل أعلام عمان، ص ٢٦.

<sup>(</sup>۲) محمد بن محبوب: محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة، يتصل نسبه إلى لؤي بن غالب القرشي، من أكابر علماء عمان في عصره، تولى رئاسة العلم والعلماء أيام الصلت بن مالك الخروصي في العقد الأول من القرن الثالث الهجري، عرف بأبي عبدالله، وابنه عبدالله هو جد الإمام الرضي سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب، لقد كانت هذه السلسلة الذهبية تعرف بآل الرحيل، فجميعهم كانوا منارات علم وهدي، سكنوا صحار وللشيخ محمد بن محبوب أجوبة فقهية، امتلأت بها كتب الفقه الإسلامي بعمان. انظر دليل أعلام. ص ١٥٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> لأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٤٤ – ٤٤٥.

والعدل ما شاء الله، حتى فني من أشياخ المسلمين جملة من الذين بايعوه، و لا ذكر أحداً فارقه، و عمر في الإمامة مالم يعمر أحد قبله، حتى كبر وأسن، [9٧] وضعف عن القيام، وإنما، كان ضعفه من قبل الرجلين، وأما العقل والسمع والبصر، ما أحد سمع يتكلم فيهم بضعف، فلّما بلغ الكتاب أجله، وأراد الله أن يختبر أهل عمان، كما اختبر الذين من قبلهم، فسار إليهم موسى بن موسى (١)، شم اتبعه حتى نزل فرق، فتخاذلت الرعية عن الصلت، وضعف عن الإمامة، واعتزل عن بيت الإمامة، فعقد موسى بن موسى الإمامة لراشد بن النظر، وكان ذلك يوم الخميس لثلاث ليال خلت من شهر الحج سنة ثلاث وسبعين ومائتين، وكانت إمامة الصلت خمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهر وثمانية أيام، وكانت وفاته ليلة الجمعة المنصف من ذي الحجة سنة خمس وسبعين ومائتين، وفي أيامه توفي العالم العلامة إمام العلماء، محمد بن محبوب، رحمه الله، ببلدة صحار، ثم وقعت الفتنة في عمان، وكبرت المحنة والأحنة، واشتئت العداوات، وكثرت بينهم السير والأقوال، واختلفوا في دينهم، وتفرق رأيهم، ووقعت بينهم البزات، وعظم بينهم القبل والقال، واشتد

<sup>(</sup>۱) موسى بن موسى: وزير، قائد، قاض، عاش في القرن الثالث الهجري، هو ابن إمام العلماء موسى بن علي، كان وزيراً للصلت بن مالك الأزدي الخروصي، وممن بايعوا راشد بن النصر بدلاً من الإمام الصلت، ثم حضر بيعة عزان بن تميم الخروصي، بعد الإمام راشد، فأثبته عزان على القضاء، ثم وقعت بينهما العداوة والبغضاء والإحن، فعزله الإمام عران عرن القصاء، وتخوف منه، وأطلق الإمام كافة المسجونين، فساروا إلى إزكي لمقاتلة موسى بن موسى، وقتل. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٥٦.

بينهم القتال، ثم إن موسى برىء من راشد، وفسقه، وضلله، وسار إليه وعزله، والبحث في هذا يطول<sup>(١)</sup>.

#### الإمام عزان بن تميم:

الإمام عزان بن تميم بن أحمد بن صالح بن أحمد الخروصي الأزدي، وداره المسفاة، وهي قرية في وادي بني خروص، بويع له بالإمامة يوم الثلاثاء لثلاث ليال خلون من شهر صفر سنة سبع وسبعين ومائتين سنة، وممن حضر البيعة من المشائخ الثقات عمر بن محمد القاضي (١)، ومحمد بن موسى بن علي (١)، وعزّان بن الهزبر (١)، وأزهر بن محمد بن سليمان (١)، فلبث موسى وعزان وليين لبعضهما المهزبر المشاء، وتّخوف عزان من موسى، فعاجل عزان موسى بجيش، أطلق فيه كافة المسجونين، فساروا إلى إزكي، فدخلوا حجرة النزار، ووضعوا على أهل ازكي القتل والأسر، والسلب، والنهب، وأضرموا فيها النيران، فأحرقوا أناساً وهم أحياء، وقتل موسى بن موسى مع حصيات الردة التي عند مسجد الحجر من حلّة الجنور، وفعلوا في أهل إزكي مالم يفعله أحد قبلهم، فاشتدت الفتن، وعظمت الصغائن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٤٥ – ٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) عمر بن محمد القاضي: عالم، فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري، كان من العلماء الذين لم يرضوا بإمامة الصلت بن مالك، ورغبوا في إمامة راشد بن النظر اليحمدي. انظر دليل أعلم عمان، ص ١٢٠.

<sup>(7)</sup> محمد بن موسى: محمد بن موسى بن علي بن عزرة، أخو موسى ابن موسى، عالم كبير، شارك أخاه في مبايعة عزان بن تميم خلفاً لراشد بن النظر. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٥٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عزان بن الهزبر: فقيه، عالم، عاش في القرن الثالث الهجري، كان من جملة العلماء الذين عقدوا الإمامة للصلت بن مالك، بعد وفاة الإمام عبد الملك بن حميد. انظر أعلام عمان، ص ١١٧.

<sup>(°)</sup> أزهر بن محمد بن سليمان: الأزهر بن محمد بن سليمان البسيوي، من علماء النصف الثاني من القرن الثالث، كان من جملة العلماء الذين بايعوا الإمام عزان بن تميم. انظر: البطاشي، سيف ابن حمود بن حامد: اتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٣.

والإحن، وتفاقمت المحن، وجعل كل فريق يطلب إساءة صاحبه بما قدر، وآوى عزان المحدثين من أصحابه، وأجرى عليهم النفقات، وطرح نفقة من تخلف عن المسير إلى إزكي، وكانت الوقعة هذه يوم الأحد، لليلة بقيت من شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين، فمن أجل هذه الوقعة، خرج الفضل بن الحواري القرشي النزاري (۱) ثائراً بمن قتل من أهل إزكي، وطابقته على ذلك المضرية والحدان، وأناس من بني الحارث، من أهل الباطنة، ولحق به عبدالله الحداني الحواري، ورجال الحدان، وخرج الفضل إلى توام الجوّ، ثم رجع إلى الحدان، فخرج معه الحواري بن عبدالله السلوتي (۱)، ومضوا إلى صحار، وذلك يوم السادس عشر من شوال من هذه المنق المذكورة، ودخلوا صحار يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، وذلك يوم المابمعه، وحضرت [۹۷] صلاة الجمعة، فصلى بالناس زيد بن سليمان (۱)، وخطب الجمعه، وحضرت على المنبر، وأقاموا فيها بقية الجمعة، ويوم السبت، وخرجوا عشية الأحد، لمحاربة الأهيف بن حمحام الهنائي، ومن معه من أصحاب عزان بن تميم، وذلك أن عزان بن تميم، لمّا سمع بخروجهم، وجّه إليهم أصحاب عزان بن تميم، وذلك أن عزان بن تميم، لمّا سمع بخروجهم، وجّه إليهم المهمة من المحاد، وفيهم فهم بن

(۱) الفضل بن الحواري: الفضل بن الحواري السامي، عالم فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري، خرج إلى ناحية السر، ليعدّ جيشاً من هناك، وذلك حين قتل موسى ومن معه من قومه. انظر دليل اعلام عمان ن ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) عبدالله الحداني: عبدالله بن محمد الحداني المكنى بأبي سعيد القرمطي، عاش في القرن الثالث الهجري، تولى الإمامة على الشراة بعد الشيخ محمد بن الحسن الأزدي الخروصي، ثـم عـزل. انظر دليل أعلام عمان، ص 118 - 110.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحواري بن عبدالله السلوتي: قائد عاش في القرن الثالث الهجري، كان أحد الزعماء المشهورين أيام الإمام راشد بن النظر، وكان أحد قادة جيشه الذي لاقي شاذان بن الصلت في نزوى. انظر دليل أعلام عمان، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٤) زيد بن سليمان: لم نعثر على ترجمة له.

وارث (')، فسار واحتى بلغوا مجز أ من الباطنة، وأرسلوا إلى صلت بن نظر، فخرج إليهم في جماعه من الخيل والرجال، ووصل إليهم الفضل بن الحواري، والحواري بن عبدالله، فأشرعوا فيهم القتل، فقتل من المضرية يومئذ خلق كثيــر، ووقعت الهزيمة عليهم، وكانت هذه الوقعة يوم الإثنين لأربع ليال بقين من شهر شوال من هذه السنة المذكورة، ولم تزل الفتن تتراكم بين أهل عمان، وتزيد بينهم الإحن، وصار أمر الإمامة بينهم لعباً ولهواً، لم يقتفوا كتاب الله، ولا آثار السلف الصالح من آبائهم وأجدادهم، حتى أنهم عقدوا في عام واحد ست عشرة بيعة، لــم يفيؤوا بواحدة، حتى بلغ الكتاب أجله، خرج إليهم محمد بن القاسم<sup>(٢)</sup>، وبــشير بــن المنذر، من بني سامة بن لؤي بن غالب، وقصدوا إلى البحرين، وكان بها يومئذ محمد بن نور القرمطي عاملًا للمعتضد، وهو أبو العباس أحمد بن طلحة المعتضد ابن المهتدي محمد بن هارون الواثق، وكان بالبحرين يومئذ محمد بن نور القرمطي عاملا للمعتضد، فلما قدما عليه، شكيا إليه ما أصابهم من الفرقة الحميرية، وسألاه الخروج معهما إلى عمان، وأطمعاه في أشياء كثيرة، فأجابهما إلى ذلـك، وأشـــار اليهما أن يذهبا إلى الخليفة المعتضد ببغداد، ويذكر الليه أمر هما، وأنهما قدما يريدان نصرته. فسار محمد بن أبي القاسم إلى بغداد، وقعد بشير مع محمد بن نور بالبحرين، فلما قدم محمد إلى الخليفة، ذكر له الأمر، واستخرج منه لمحمد بن نور عهدا على عمان، ورجع إلى البحرين، فلما قدم على محمد بن نور، أخذ محمد بن نور في جمع العساكر من سائر القبائل، وخاصة نزار، وحصل معه أناس من الشام من طيء، فخرج يريد عمان في خمسة وعشرين ألفا، ومعه من الفرسان ثلاثة

<sup>(</sup>۱) فهم بن وارث: فهم بن وارث الكلبي، عاش في القرن الثالث الهجري من اليحمد، أحد زعماء القوم في عمان، الذين بايعوا موسى بن موسى بن علي في مبايعة راشد بن النظر، بدلاً من الإمام الصلت بن مالك. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن القاسم: محمد بن القاسم بن المسبح، عالم عاش في القرن الثالث الهجري، ينسب إلى قرية ( هيل ) قرب سمائل . انظر دليل أعلام عمان، ص ١٤٩.

آلاف وخمسمائة فارس، عليهم الدروع والجواشن، وعندهم الأمتعة الجزيلة، وفي ذلك يقول محمد بن نور شعر ا(١):

أمن مبلغ عناً عمان وأهلها بصير بأسباب التصرف قلبه يرى في وجوه القوم ما في قلوبهم ألا فكلوا يا قوم من طيباتكم واقضوا لبانات النفوس فإنني كأني بأهل الدين قد ندبوا لكم فوارس من أبناء عدنان كلها

مقالاً تنقاه حكيم مجَّربُ يظن لك الظن الذي ليس يكذبُ ويعرف ما قالوا وهم عنه غيّب ومن أعذب الماء المبرد فاشربوا أرى نعمه أسبابها تتقضبُ فوارس لا زالت لدى الرحل تطلب لملك فتى العباس ترضى وتغضبُ (٢٩٦]

ثم اتصل خبره بعمان، فاضطربت، ووقع بين أهلها الخلف والعصبية، وتفرقت آراؤهم، وتشتت قلوبهم، فمنهم من خرج من عمان بأهله وماله، ومنهم من أسلم نفسه للهوان بقلة احتياله، فخرج سليمان بن عبدالملك بن بلال السليمي (٣)، ومن

<sup>(</sup>۱) الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٤٦ – ٤٤٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سليمان بن عبد الملك بن بلال السليمي: قائد، عاش في القرن الثالث الهجري، كان أحد قواد جيش الإمام عزان بن تميم في حربه ضد الحواري بن عبد الله الحداني، والفضل بن الحواري، بعد قتل موسى بن موسي بن علي الأزكوي، التقى الجيشان بالخيام من ظهر عوتب بموضع يسمى القاع، وأبلى بلاءاً حسناً، وانتصر في المعركة، وذهب فيما بعد إلى هرمز، وأقام بها، واتخذ بها داراً وأموالاً، يأساً من العودة إلى عمان، وهو الذي قصده أبن دريد في لاميته، حيث يقول:

يا سليمان جرد العزم قدما تدرك الوتر منجدا و هو نول انظر دليل أعلام عمان، ص ٨٣ – ٨٤.

اتبعه إلى هرموز (١)، وخرج أهل صحار بأموالهم وأهليهم إلى شيراز (١) والبصرة، وقدم محمد بن نور بجنوده وعساكره، فافتتح جلفار، ووصل إلى توام، يوم الأربعاء لست ليال خلون من شهر المحرّم سنة ثمانين ومائتين، بعد حروب كانت بالرحا، واستولى على السر ونواحيها، وقصد نزوى، وتخاذلت الناس عن عزان بن تميم، فخرج عن نزوى، ثم مضى إلى سمد الشان، ووصل محمد بن نور إلى نسزوى، وسلمت له نزوى، ثم مضى قاصدا إلى سمد الشان، فلحق عزان بن تميم، فوقع بينهم الحرب والقتال، واشتد الطعن والضرب والنزال، وذلك يوم الأربعاء لخمس ليال بقين من صفر من هذه السنة، فكانت الهزيمة على أهل عمان، وقتل عز ان بن تميم، وخرجت عمان من يد أهلها، ولم يغيّر الله ما بهم، بل غيروا ما بأنفسهم، وكان قتالهم وحربهم بينهم طلبا للملك، ورغبة في الرئاسة، وكل واحد يودُّ أن يكون الملك بيده، أو بيد من مال إليه بودّه، فسلط الله عليهم، وأفسدوا دينهم، فنزع الله عنهم دولتهم، وسلط عليهم عدوهم، وكانت دولة الإباضية مـذ ملكوهـا إلـي أن خرجت من أيديهم مائة سنة وثلاث وستين سنة إلا شهراً واثنى عشر يوماً، والله أعلم. وبعث محمد بن نور برأس عزان بن تميم إلى الخليفة ببغداد، ورجع محمد ابن نور إلى نزوى، وأقام بها. ثم إن الأهيف بن حمحام الهنائي كاتب مشائخ عمان وقبائلها من كل مكان، يدعوهم إلى محاربة محمد بن نور، وإخراجه من عمان،

<sup>(</sup>۱) هرموز: مدينة في البحر، تبحر إليها المراكب، وتنقل أمتعه الهند إلى كرمان وسجستان وخرسان، ومن الناس من يسميها هرمز. انظر الحموي، يا قوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) شير از: قصبة من بلاد فارس، وقيل: سميت بشير از نسبة إلى شير از بن طهمورث. عذبة الماء، صحيحة الهواء، كثيرة الخيرات. وإليها ينسب عدد كبير من العلماء. انظر الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٣٨٠.

ويحتهم على ذلك، فأجابوه، وأقبلوا إليه، فسار بعسكر ضخم وخميس جرار، يريد محمد بن نور، فدخل الرعب في قلبه، فخرج هارباً، فاتبعه الأهيف بعساكره، وكان الرأى الصائب أن لا يلحقوه، بل يسيرون خلفه رويدا رويدا، حتى يخرج من عمان، فيرجعوا عنه، لكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً، فساروا سريعاً، حتى لحقوه بدما<sup>(۱)</sup>، فاقتلوا قتالاً شديدا، حتى كثر القتل والجراح في الفريقين، وكادت أن تكون الهزيمة على محمد بن نور وجنده، فألجؤوه على ساحل البحر ببلدة السيب<sup>(٢)</sup>، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من أهل قدمه، وعليهم من المضرية رجال على كل جمل رجلان، وهم من قبل أبي عبيدة بن محمد الشامي، مددا لمحمد بن نور، على الأهيف وأصحابه، فلما كانوا قريبا من العسكرين، نزلوا من رواحلهم، وأخذوا أسلحتهم، وحملوا مع محمد بن نور على الأهيف و أصحابه ، فوقع بينهم القتال وكادت تكون الهزيمة على محمد بن نور، فوقعت الهزيمة على أهل عمان، وقتل و الأهيف بن حمحام وخلق كثير من عشائره وغيرهم، ولم يسلم من أهل عمـــان، إلاَّ من تأخر أجله، [٧٩٧] ورجع محمد بن نور إلى نزوى، واستولى على كافة عمان، وفرق أهلها، وعاث في البلاد، وأهلك ببغيه الحرث والأو لاد، وفي ذلك يقول محمد ابن درید الأزدی شعر أ<sup>(۳)</sup>:

<sup>(</sup>۱) دَمَا: بفتح أوله، وتخفيف ثانية، بلدة من نواحي عمان، وقيل: تذكر مع دبا، كانت من أسواق العرب المشهورة، منها أبو شداد، قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قطعة من أديم إلى عمان. انظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان، ج٢، ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) السيب: مدينة السيب الحالية، هي مدينة دما أو دبا سابقاً .

<sup>(</sup> $^{(7)}$  الأزكوي، سعيد بن سرحان:: المصدر نفسه، ص ٤٤٨ – ٤٤٩.

لا يفوت الموت منحدراً مفسرع الأكنساف ذو لبد مفسرع الأكنساف ذو لبد إن دهسراً خلّسى حددهم مسا بكائهم إن هُم قتلوا إن أسد الحرب بان لنا في اللهم مسن لا يحسمله أعبد قسن تصادرهم فسرأوا للهسرب طسرده مسيخ تسالط ودم مسيخ تسالط ودم قيسل والمقدار يحرسه

أبق الغ الغ الب والغي المحدولُ مبرص الأوصال مجدولُ حددة لا بددَّ مفلو ولُ صبر هم للقت ل تفضيلُ نصالهم قوم أراذي لُ في كرام القوم تحصيلُ في كرام القوم تتحيلُ طرداً ما فيه تمهيلُ طرداً ما فيه تمهيلُ أخلصت منه السسراويلُ فنجا والسرج مبلولً (۱)

فلما استولى محمد بن نور على عمان، وجعل أعزة أهلها أذلّــة، وقطّـع الأيــدي والأرجل والآذان، وسمل الأعين، وأحلّ على أهلها النكال والهوان، ودفن الأنهار، وأحرق الكتب، وذهبت عمان من أيدي أهلها. ثم إنه أراد الرجوع إلى البحــرين، فجعل عاملاً على عمان، رجلاً يقال له أحمد بن هلال، ورجع هو إلى البحــرين، وجعل أحمد عمالاً على سائر عمان. وكانت إقامته ببهلا(٢)، وجعل علــى نــزوى عاملاً رجلاً، يقال له بحيرة، ويكنى أبا أحمد، فقيل له ذات يوم: إن أبا الحــواري

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) بهلا: مدينة في المنطقة الداخلية، وتعد من أقدم مناطق عمان، وكانت عاصمة عمان في فترات التاريخ القديم، وتشتهر بسورها التاريخي، وقلعتها القديمة. انظر: بهلا عبر التاريخ، الطبعة الأولى ٢٠٠٤ م، ص ٩.

ومن معه من الأصحاب يبرؤون من موسى بن موسى، فأرسل إلى أبى الحوارى جنديًا، فوصل إليه الجندي، وهو قاعد على محراب سعيد المعروف بأبى القسسّام، وهو مسجد الشجبي، بعد صلاة الفجر، يقرأ القران، فقال: إن أبا أحمد يقول لك: سر إليه، فقال أبو الحوارى: ليس لى به حاجة، وأخذ في القراءة، فبقي الجندي متحيرا، لا يدري كيف يفعل به، حتى جاءه رسول البحيرة، فقال له: لا تحدث في أبي الحواري حدثًا، وذلك ببركة القرآن العظيم، وقيل: إن الجندي قال: إنما دعوته ليقوم، لئلا يطش دمه في المحراب، ولم يزل البحيرة عاملا على نزوى حتى قتلوه، وسحبوه، وقبره معروف عندهم أسفل من باب موثر قليلاً في لجيه هنالك، على الطريق الجائز، التي تمر أعلى فرق، يطرحون عليه السماد والجذوع، والله أعلم (١٠). ثم بايعوا محمد بن الحسن الخروصي الأزدي اليحمدي على الشراء، ثم اعتزل، ثم بايعوا الصلت بن القاسم الخروصي، ثم عزلوه، ثم بايعوا عزان بن الهزبر المالكي من كلب اليحمد، ثم عزلوه، ثم عقدوا لعبدالله بن محمد الحداني، المعروف بأبي سعيد القرمطي، ثم عزلوه، ثم عقدو اللصلت بن القاسم ثانية، ومات في الإمامة، ثم بايعوا الحسن بن السحتني، فلبث أقل من شهر، [٧٩٨] ومات، ثم عقدوا للحواري ابن مطرف الحداني على المدافعة، فكان آخذا على يد الفسّاق والسفهاء من أهل عمان أخذا شديدا، إلا أنه إذا جاء السلطان إلى عمان يجبى أهلها، اعتزل عن بيت الإمامة إلى بيته، ولم يمنعه من الظلم والبغي، وإذا خرج السلطان، رجع هو إلى

<sup>(</sup>١) الأزكوى، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٥٠

بيت الإمامة، ووضع تاج الإمامة على رأسه، وقال لمن حوله: لا حكم إلا شه، ولا طاعة لمن عصى الله(١).

وكانوا القائمين بالأمر عند السلطان أناس من بني سامة، إلى أن مات، وهذا السلطان هو سلطان بغداد. قال المصنف: أظن هذا السلطان هو الخليفة علي بن أحمد المعتضد، فإنه بويع في اليوم الذي مات فيه أبوه المعتضد بمدينة السلام بغداد. وهو يوم الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنه تسع وثمانين ومائتين، وأخذ لله البيعة القاسم بن عبدالله (۲)، والمكتفي يومئذ بالرقة، (۳) وللمكتفي يومئذ نيف وعشرون سنة، ويكنى بأبي محمد، وكان وصول المكتفي إلى مدينة السلام يوم الاثنين لسبع ليال بقين من جمادي الأولى سنة تسع وثمانين ومائتين، وكان دخوله في الملأ، ونزل قصر الحسنى على دجلة، وكانت وفاته يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين، وهو يومئذ ابن إحدى وثلاثين سنه وثلاثة أشهر، وكانت خلافته ست سنين وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماً، وقيل ست سنين وستة أشهر وستة عشرة يوماً على تباين الناس في تواريخهم، والله أعلم سالصواب، انتهى قول المصنف. قال صاحب كتاب شف الغمة في افتراق الأمة: ثم

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۲۵۰.

<sup>(</sup>۲) القاسم بن عبد الله: القاسم بن عبد الله بن سليمان بن و هب بن سعيد الحارثي الوزير، ولي الوزارة للمعتضد بعد موت والده الوزير الكبير عبدالله في سنة ثمان وثمانين ومائتين، كان ظلوماً عاتياً، سفاكاً للدماء، أباد جماعة، ولما مات شمت الناس بموته. انظر: الذهبي، شمس الدين محمد ابن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، ج١٤، ص 18-19.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الرقة: مدينة مشهورة على الفرات في بلاد الجزيرة، على جانب الفرات السرقي. انظر الحموي، يا قوت بن عبد الله: معجم البلدان، ج٣، ص ٥٨-٥٩.

عقدو الابن أخبه عمر بن محمد بن مطرق (۱)، فمضى على سببل عمّـه،إذ جاء عسكر السلطان، اعتزل، وإذا رجع عسكر السلطان رجع إلى بيت الإمامـة. ثـم جاءت القرامطة إلى عمان، فاعتزل عن بيت الإمامة، ورجعت القرامطة إلى البحرين، فلم يرجع عمر إلى بيت الإمامة، وكانت هذه القرامطة قد غلبت على سائر البلدان، ومكة والشام، وأطاعهم أكثر القبائل، وهم بنو أبي سعيد الحسن بن بهرام بن بهرست الجنابي<sup>(٢)</sup>، وقد أبطلوا المصلوات والمصوم والحج والزكاة، و زخر ف عليهم و موره على الضعفاء المملقين من العلم و الدين، حتى أنهم يتألهوه من دون الله تعالى، وكان سبب زوال ملكه على يد عبدالله بن على، وكان قيامه عليه بأربعمائة رجل، وكانوا في عسكر جمة وجنود كثيرة، فلبث في محاربتهم سبع سنين، حتى انتزع الدولة منهم، وفي ذلك يقول جمال الدين بن عبدالله بن على بن مقر ّب<sup>(۲)</sup>:

(١) عمر بن محمد بن مطرف: عقد له بالإمامة بعد وفاة عمه الإمام الحواري بن مطرف

الحداني، كان على نحو سبيل عمه، إذا جاء السلطان، اعتزل من بيت الإمامة، ثم جاءت القرامطة إلى عمان ورجعت، فلم يعد إلى بيت الإمامة، بويع من بعده محمد بن يزيد الكندي على الــدفاع. انظر السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن بهرام بن بهرست الجنابي: الحسن بن أحمد بن أبي سعيد حسن بن بهران الجنابي القرمطي، الملقب بالأعصم. استولى على الشام سنة ٣٥٧ هـ. وتوفى بالرملة سنة ٣٦٦ هـ.. انظر: الذهبي، شمى الدين أحمد بن محمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، ج١٦، ص ٢٧٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٥٠ – ٤٥١.

سل القرامط من شطی جماجمهم من بعد أن جلّ بالبحرین شانهم ولم تزل خیلهم تغشی سنابکها وحرقوا عبد قیس فی منازلها وأبطلوا الصلوات الخمس وانتهکوا وما بنو مسجدًا للّه نعرف حتی حمینا إلی الإسلام وانتدبت وطالبتنا بنوا الأعمام عادتنا وقلدوا الأمر منا ماجداً نجداً ماضی العزیمة میمون نقیبته وسار تتبعه غر غطارفة

فلقاً وغادرهم بعد العلى خدما وأرجفوا السشام بالغارات والحرما أرض العراق وتغشى تارة أدما وصيروا العز من ساداتها حمما شهر الصيام ونصوا منهم صنما بل كلما أدركوه قائما هُدما منّا فوارس تجلو الكرب والظلما فلم تجد بكما فينا ولا صمما فلم تجد بكما فينا ولا صمما أعلا نزاراً إلى غاياتها همما [٩٩٧] لو زاحمت سدّ ذي القرنين لانتلما(١)

من قصيدة طويلة. قال المصنف: وصحّ أن الشيخ جمال الدين عبدالله بن علي بن مقرّب قد ارتفع عن الحسا<sup>(۲)</sup> بعدما صنع ببغاتها ما صنع، وسكن بعدما فارق الحسا بلدة طيوي<sup>(۲)</sup>، ومات بها بعد أن بني حصناً بالحجر في الجبل المشرف على الماء الجم، وهو المسمى الشط الشرقي إذ بطيوي شطان: شط شرقي، وشط غربي، والشط الشرقي أغزر ماءً من الشط الغربي، وقد مضيت إلى طيوي مرتين: المرّة

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۲۵۱.

<sup>(</sup>٢) الحسا: بكسر أوله، ومدّ آخره، جمع حسي، وهي المنطقة التي تلتقي بها طئّ وأسد بأرض نجد. انظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، ج٢، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) طيوى: منطقة صغيرة داخل مدينة مسقط حالياً.

الأولى سنة سبع وخمسين ومائتين وألف سنة، والمرّة الأخرى سنة سبع وستين ومائتين وألف، فرأيت الحصن الذي بناه الشيخ جمال الدين عبدالله بن علي بن مقرّب، و هو حصن مبنى بالحجارة فوق جبل شاهق، في أول مدخل البلد، وتحت هذا الجبل الشط المذكور، وماؤه ينساب إلى البحر عذباً سائعًا شرابه، وأراني أهلها النهر الذي أحدثه الشيخ جمال الدين المذكور، وسمّاه النهر اليدوي، وبقي عليه الإسم إلى هذه الغاية، وأراني أهلها موضع قبره، وهو في جبل شاهق، ينساب على ذلك الجبل الشط المذكور، وقد نبت الحشيش على الشط، وإنما هذا الجبل هو الذي قبر فيه الشيخ جمال الدين، و لا حيلة لمن أراد أن يرتقيه إلى وصول القبر، إذ القدم تنزلق فيه، ولا تقدر على الخطو عليه، لصلادته وفرط ملسته. وأما الجانب الثاني من هذا الجبل، فلا تصل إلى رأسه الرعيان وغيرهم، بل لا يقدرون كذلك إلى وصولهم للقبر منه، ومن الجانب الآخر الذي ينساب على أسفله هذا الشط حتى يبلغ إلى البحر الأجاج، يُرى موضع القبر، وهو في كهف من كهوف هذا الجبل، تستره أعشاب وأشجار، تمنع النظر عن الرؤية إليه، وأرانى أهل البلد أيضاً موضع حصن على صخرة صمّاء عالية، وما بقيت من هذا الحصن إلا رسومه والطريق الجائز،  $(1)^{(1)}$  تمر عليه إلى الحلة المسماة الحصن، وإلى سيما $(1)^{(1)}$ ، وميبام الحرة بنى خالد وهذا الحصن المذكور، مبنى على هذه الصخرة في خلف الوادي، لو قال صاحب هذا الحصن للمار عليه من الجانب الأسفل أو الأعلى: قف، لما قدر على المرور،

<sup>(</sup>۱) سیما: قریة فی عمان.

<sup>(</sup>۲) ميبام: قرية في عمان.

<sup>(</sup>٢) وادى بنى خالد: أحد الأودية المشهورة في المنطقة الشريقية في عمان.

فضلاً أن يرميه بحجر، أو بغيرها، ولا انتنى المّار على خلفه خوف الهلاك، وأهل البلد يز عمون أن هذا الحصن كان لامرأة من الجبابرة، يقال لها نينوه، وهي التي وازرت ابن مقرّب، وأعانته بالمال والرجال، ويزعم أهل طيوي، أن الرّماد الــذي خلف شط الشاب، هو أثر من نار هذه المرأة التي أوقدتها للقوم الآتين من الحسا إلى حرب محمد بن عبدالله بن على بن مقرب، وأنها لمّا سمعت بهم وقد وصلوا إلى قريات (١)، جمعت حطباً كثيرا، ووضعته على الطريق الذي يفضى إلى وادي الشاب وشطه، فلما قيل لها: قد وصلوا إلى فنس، وضعت النار في ذلك الحطب، فاتقد، واتقد الحصى، الذي حوله، حتى صار الكل جمراً يتلهّب، فلما رأوا ذلك، تقهقروا عن المرور، ووقع عليهم الصريخ من أهل البلد، فارتقى بهم أهــل البلــد الجبل المشرف على هذا الموضع، فجعلوا يرموهم بالتفق، فانهزم من سلم منهم، وقتل أكثرهم، وكان هذا الطريق مع هذا الحريق في مضيق في الجانب السفلي بحر غرير، وبالجانب السهيلي جبال شاهقة، وأنا قد مررت بالجيئة الأولى على ذلك المكان، وشهدت ذلك الرماد، وهو رماد جم تنخمص فيه القدم، وهذا من أعجب العجاب، إذ هذا الرماد لا يفني من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، فأين هذه الرياح والأمطار منه، وما بعد نظر التحقيق غير التصديق. انتهى. ثم كانت في عمان سنون فترة من عقد الإمامة، حتى عقدوها لمحمد بن يزيد الكندى.

#### الإمام محمد بن يزيد الكندي:

الإمام محمد بن يزيد بن عبدالله بن محمد بن يزيد بن سليمان الكندي النزوى السمدي، [٨٠٠] بويع على الدفاع لمّا اعتل عن بيعه الشراء بزعمه أن عليه ديوناً،

<sup>(</sup>۱) قریات: بلدة على ساحل عمان.

ثم تغلب السلطان على عمان، قال المصنف: أظن هذا السلطان هو الراضي بالله محمد بن جعفر المقتدر، ويكنى أبا العباس، وقد بويع يوم الخميس لست خلون من جمادي الأولى سنه إثنين وعشرين وثلاثمائة، ومات حتف انف بمدينة السلام، وكانت خلافته ست سنين وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام، وأمه أم ولد، يقال لها ظلوم، انتهى. ثم تغلب هذا السلطان على عمان، فحاصره محمد بن يزيد الكندي الإمام بعسكرين عسكر بالسرو وعسكر بالعتيك، ولما تفاقمت الحرب بينهما، هرب محمد بن يزيد من عمان إلى هرموز، فعقوا الإمامة للحكم بمن الملاء البحري السعالي النزوي، ولما أفضت إليه البيعة، أظهر الجبن والارتياع من الحرب، حتى قالت جملة الرواة عنه: فلم نعلم أن إماماً من أهل القبلة، مسلماً أو مجرماً، كان في الضعف والوهنة كمثل الحكم بن الملاء، فإنه اعتزل عن الإمامة، وأقام السلطان العراقي عسكراً بنزوى، والله أعلم (').

وقال بعض الرواة، وأظن هؤلاء الأئمة المذكورين بعد الصلت لم تدن لهم جميع عمان، ولم يجر سلطانهم فيها، وإنما كانوا في بعض من البلدان دون بعض، وعلى أحد من القبائل دون أحد، ولم تتألف كلمة أهل عمان في ذلك الزمان، ولا اجتمعوا على إمام من بعد الفتن التي وقعت بينهم، وذلك بما بدّلوا نعمه الله عليهم، فتستنت قلوبهم، والله يقول: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾(٢). قال المصنف: وقد ذكره الشيخ أبو سعيد رحمه الله في ذكر اختلاف أهل الدعوة في ولاية الحدث الواقع بعمان في زمن الصلت بن مالك، فلا يحتاج إلى ذكره ثانية، وإني لم أترجم الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بين هبيره

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة النّحل، الآية ٣٣.

القرشي، فارس رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه، سعيد بن عبدالله إذ هو معدي النسب وسلسلة نسبة متصلة إلى عدنان، إذ هو لم يكن من بني قحطان، وقد ذكرته في السفر الأول في أئمة بني عدنان، ليعلم الواقف على هذا الشأن(۱).

## الإمام راشد بن الوليد:

الإمام راشد بن الوليد، بويع له بالإمامة بعد الإمام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيره القرشي، فارس رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وذلك لمّا أنه اجتمع الشيخ أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر (٢)، وأبو مسعود النعمان بن عبد الحميد، (٦) وأبو محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن شنحه (٤)،

<sup>(</sup>۱) الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر: من علماء القرن الرابع الهجري، كان في مقدمة العلماء الذين بايعوا الإمام سعيد بن عبدالله، ثم الإمام راشد بن الوليد، كانت إمامته في النصف الأول من القرن الرابع، ومات هذا الشيخ مقتولاً في فتنة وقعت بالغشب من الرستاق. انظر البطاشي، سيف ابن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>۲) النعمان بن عبدالحميد: النعمان بن عبد الحميد، أبو مسعود، من علماء النصف الأول من القرن الرابع، كان في عصر الإمامين الرضيين العلايين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد، ومن جملة العلماء المبليعين للإمام راشد. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: اتحاف الأعيان، ج ١، ص ٥٤٠. (٤) أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي شيخة : كان أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي شيخة أحد العلماء اللذين اجتمعوا في منزل راشد بن الوليد، وكان المقدم فيهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر، فاجتمعوا على أن الواقف عن موسى وراشد والمتبريء منهما جميعاً في الولاية، وأنهما جميعاً مؤتمنان على دينهما في ذلك، ثم بايعوا الإمام راشد بن الوليد على طاعة الله ورسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى سبيل الدفاع وعلى سبيل اتباع أئمة العدل قسطا وعدلاً. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد تحفة الأعيان، ج ١، ص ٢٨١ – ٢٨٢.

وكان ممن حضر بيعته أبو عثمان رمشقي بن راشد (۱)، وأبو محمد عبدالله بن محمد بن صالح (۲)، وأبو المنذر بن أبّي بن محمد بن روح (۳)، وكان هـو لاء فـي تلـك الجماعة التي حضرت البيعة للإمام سعيد بن عبدالله، في زمانهم وأيامهم، لا ينكر أهل المعرفة بهم فضلهم، ولا يجهلون عدلهم، ولا يجبرون في حضرتهم من أهـل نحلتهم مثلهم، ولكل زمان رجال، ولكل مقام مقال، وكل أهل طرف في زمن مـن الأزمنة، مؤتمنون على جميع دينهم، بذلك جاء الأثر، فالحجة لمن حضر قائمة على من غاب أو شهد، وليس للشاهد أن يغيّر ولا للغائب أن يـذكر، ولا للـداخل أن يخرج، ولا للقايل أن يرجع . و قد كانت تلك الجماعة قد عرفوا مـن بعـضهم لبعض، وعلى بعضهم لبعض تفاسخاً وتعاتباً في أمر موسى بن موسى وراشد بـن النظر، فيما عزموا على الإجتماع علـى

<sup>(</sup>۱) أبو عثمان رمشقي بن راشد: من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري، ومن العلماء الذين نصبوا راشد بن الوليد، وبايعوه إماماً، وهو أيضاً من أشياخ العلامة السيخ أبي سعيد الكرمي، هو من علماء إزكي، وقد ذكره العلامة الرقيشي في قصيدته التي قالها في علماء ازكي (يا رعى الله أربعاً بالنزار). انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: اتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٢.

<sup>(</sup>۲) أبو محمد عبدالله بن محمد صالح: كان أبو محمد عبدالله بن محمد بن صالح من المبايعين لراشد بن الوليد على الدفاع، حيث بويع على طاعة الله ورسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٢٨١ – ٢٨٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أبو المنذر بن أبي محمد بن روح: والصحيح المنذر بن أبي محمد بن روح الكندي السمدي النزوي، حضر بيعة الإمام راشد بن الوليد، وأحد المجتمعين على الوقوف عن الخوض في الولاية والبراءة من موسى بن موسى وراشد بن النظر، جمعاً للكلمة ومنعاً للتفرقة. انظر: نزوى عبر الأيام، معالم وأعلام، ص ٩٧.

سبب يعرفونه من الموافقة في أمر موسى بن موسى وراشد بن النظر، فاجتمع من شاء الله من أهل النحلة والدعوة، [٨٠١] وكان في الجماعة من ذكرنا أنه حــضر العقدة لراشد بن الوليد إلا أبا مسعود النعمان بن عبد الحميد، فإنه لم يحضر ذلك، فاجتمعوا في بيت كان ينزل فيه راشد بن الوليد بنزوي، وكان المقدم فيهم أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر، فاجتمعوا جميعا على الوقف عن موسى بن موسى وراشد بن النظر، والتبري منهما جميعا في الولاية، وأنهما جميعا مؤتمنان علي دينهما على ذلك، ولم نعلم من أحد منهم أنه يرى بغير حق، ووقف بغير حق، وجرت الأمور بينهم على هذا النحو، إلا ما زاد من اللفظ أو نقص، إلا أن المعني هو هذا، وأجمعوا على ذلك، ثم من بعد ذلك، بايعوا الإمام راشد بن الوليد إماما على طاعة الله وطاعة رسوله محمد، صلى الله عليه وسلم، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله على سبيل الدفاع، وعلى إتباع سبيل الأئمة العدل قبله قسطاً وعدلاً، وعلى هذا بايعه أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر في المنزل الذي كان ينزل فيه من نزوى، ومن سائر القرى، ثم بايعه بعده أبو مسعود على نحو ما بايعه أبو محمد، وبايعت الجماعة على نحو من ذلك، وقبل منهم البيعة، وخرجوا إلى الناس بالبطحاء من نزوى، في جماعة من أهل عمان من نزوى ومن سائر القرى من شرق عمان وغربها من أهل العفاف منهم والفضل والجاه منهم والرئاسة، مستمعون له من شرق عمان وغربها، مطيعون، لا يظهر أحد منهم كراهية و لا نكيرا، ثم قام أبو محمد عبدالله بن محمد بن شيحة خطيباً على رأسه بين الجماعة، فخطب له بالإمامة، وأخبر الناس أن الجماعة قد بايعت له على الإقامة، وأمر الناس بالبيعة له، فبايع الناس له شاهراً ظاهراً، لا ينكر ذلك من الناس منكر، ولا يغيّر ذلك منهم مغيّر، وكان ممن بايع له في ذلك الوقت بحضرته

عبدالله بن محمد بن أبي الؤثر، وعبدالله بن محمد بن شيحة يبايع ناحيته، وقيل: إن أبا مسعود كان يبايع له ناحيته، وغيرهم من الناس، ودخل الناس في بيعته أنسى جاء، ووفد عليه على ذلك أفراداً وأزواجاً، وأخذ عليهم المواثيق والعهود، وأظهر كل منهم من أهل المضرية الرضى، فبين من يبايعه على ذلك، وبين من يخطب له عند قدومه عليه بالإمامة، وبين من يظهر التسليم بالرضى الظاهر، وليس يحكم على الناس ولا فيهم بحكم السرائر، وبعث الولاة والعمال في القرى والبلدان، فلم يعترض عليهم أحد من أهل المصر بتغيير، و لا ظهر من أحد من أهـل المـصر كر اهية، و لا نكير، فصلى بنزوى الجمعات، وقبض هو وعماله الصدقات، وجهز الجيوش، و عقد الرايات، و أنفذ الأحكام، و جرت له في ما شـاء الله مـن المـصر الأقسام، ولم يبق بلدة من بلدان عمان لم يغلب عليها السلطان، أو ناء عنه في تلك الأيام وذلك الزمان، إلا جرب فيه، وثبتت عليهم أقسامه، وأقرّ في ظاهر الأمر أنه إمامه من غير أن يظهر منه في شيء من سريرته أو علانيته، ولا سريرته شدة ولا غلظه، يخاف بها وتبقى، ولا هوادة، ولا ميل يطمح فيه بذلك و يرتجى، فيصانع عن تقيه أو مخدوع بطمع أو رجيّة، بل كان، رحمة الله، لرعيته هينا، رفيقا بأمرهم، شفيقا [٨٠٢] غضيضا عن عوراتهم، مقيلا لعثراتهم، بعيد الغضب عن مسيئهم، قريب الرضى عن محسنهم، مساويا في الحق بين شريفهم، وتينهم، وفقيرهم وغنيّهم، وبعيدهم وعشيرهم، منز لا لهم منازلهم، متفقدا الأمورهم وأحوالهم، مشاور ا منهم لمن هو دونهم، قابلا من مشاورتهم ما يأمرونه، فلم يزل، رحمة الله، على ذلك يتجشم من رعيته الصبر على الكروب، ومفارقة السيرور والمحبوب، وبصبر منه على الشتم والأذي، ويسمع منهم الخنا والقذا، وهو يأتي في ذلك الأمور، ويرجو من الله الدائرة أن تدور، وكثير من أهـل مملكتــه ومــصره

يتربص به الدوائر ويسر له أقبح السرائر، ويعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وما تخفى صدور هم من الغلُّ والحسد أعظم وأكبر، قد استحوذ عليهم الـشيطان، وغلبت عليهم الدائرة والشأن،ومنهم من تربص به الدائرة، وأظهر له المودة في الأمور الظاهرة، فإن فتح الله عليه فتحاً، أظهر السرور والبشري، وإن كان للعـــدو نصيب، ظهرت منه أمور قبيحة أخرى، لا يقدر من عدوانه أن يعين على طاعته بلسانه و لا بجاهة ومكانه، لو يرجو ا أن يقبل منه الخذلان لخذل، ولو كان به طاقــة على قتال أهل الحق لقاتل، ومنهم من يعين بلسانه في الظاهر، ويخذل في السرائر، ومنهم من يعين بطلب الدّنيا والسمع فيها والرّياء، فإن أصابه خير، اطمأن به، وإن أصابته فتنه، انقلب على وجهه، وأعدادهم وصنوفهم في السر لا تحصى، إلا قليلاً من الضعفاء ممن يعجز عن النصرة له بالوفاء، ولا يُرجى به بلوغ إلى شعار ولا عنايه به في الأمور ، و لا مكتفى، حتى ألت به الأمور ، وجر ي عليه من الله المقدور، أن ظهر من عامة رعيته التخلف عنه والخذلان، وظهرت من عامة خواصه المعاندة والعصيان والمداهنة عليه للسلطان، والمباشرة له في ذلك بالقول واللسان، وخرجوا إلى السلطان مظاهرين، وتألبوا إلى ذلك متناصرين، فمنعهم عن ذلك جبرا، وقسرهم على التخلف عنه عن ذلك قسرا، فوقع بينهم وبين عامتهم العداوة والشحناء، وفارقوه على ذلك من قرية بهلاء متعصبين، معاندين له على ذلك، ومحاربين متوحدين عليه في ذلك متعنتين، وقد صار السلطان بالسير مقبلا، وهو في نفر من الضعاف أقلاء، قد انقضت جماعتهم وصحت معه عداوتهم، وإنما خرج من نزوى في ردّهم عن خروجهم ذلك في حرب العدو المقبل إليه، فلما رأى ما نزل به من الخذلان، وبان له من العداوة والعصيان، واستضعف نفسه ومن معه عن لقاء السلطان، وخاف أن يدهموه على المكان، فتحيّز بمن معه من بهلاء إلى

كدم، ورجا أن يكون قد استوثق لنفسه في ذلك وحزم، فلم يزل بكدم، إلى أن صحة معه أنهم قد دخلوا الجوف، فانحازوا إلى هناك، إلى وادى النخر، ودعا إلى حرب السلطان من حضره، واستنصر عليه من قدر عليه ونصره، واجتهد في ذلك وصبر، ودعا إلى ذلك واستنصر، وراح في ذلك وبكرّ، وأقبل في ذلك وأدبر، فأمدّه الله بمن أمده، فأبلى بهم طاقته وجهده، فجيش إليهم أنصاره وأعوانه، إلا من لا عناية له عنه من خاصته وإخوانه، وقعد لهم في مكانه، وكان السلطان بنروى نازلين وكان تخلفه عن الحرب برأي من بحضرته وإخوانه وأهل شفقته، ورجا أن يكون في تخلفه عزّ للإسلام [٨٠٣] و أهله، وقوة لنصره وعدله، وكان تخلُّفه عــن الجيش إلى بعثه إلى السلطان الجائر بنزوى قريباً من المحارة على عقبة منح، لـم يكن عنهم ببعيد، فأتى الله بالمقدور، وما قد علم الله تبارك وتعالى أن تصير إليه تلك الأمور، فهزم أنصاره و غلبوا، وولوا عنه، وأدبروا مع ذلك، وهربوا، فانفضت هناك جماعتهم، وزالت هناك رايتهم، وخرج مخذولا مغلوبا خائفا يترقب مظلوما، وكان ذلك ضحوة النهار، فلم يكن عشياً من يومه ذلك، حتى انفض عنه جميع من كان معه، ووقعت الغلبه والباس، وأيس مع ذلك نصر الناس، فاستولى السلطان الجائر على جميع عمان من جميع النواحي والبلدان، وأقبل الناس في المصانعات، وأقبل إليهم السلطان الجائر بالسخرياء والمداهنات، حتى دانت له جميع النواحي، وهو خائف في رؤوس الجبال والمسافي، مشفق من السلطان والرعية، يترقب في كل موضع نزول المنيّة، وأن تدهمه في مرقده ومنامه ببليه، وأصبح خائفًا على نفسه وماله، هاربا من داره وعياله، وأصبح جميع أهل المصر قد أمنوا واطمانوا لم يكن له إلى غيره سبيل و لا جهد، فطالع في أمره واستشار، واستــشير لـــه ذوو

الأبصار ، وانتقى في أمره في ما ظهر منه حكمة الأبرار ، وأخذ بالرضية من قول الأخيار، ومما لا نعلم أن فيه اختلاف، أن الإمام المدافع تـسَعَهُ التَّقيـة إذا خذلتـه الرّعية، ولم يكن معنا أصح من ذلك الخذلان، ولا أبين من تلك العداوة وذلك العصيان لله ، وهو الرؤوف بعباده المنان، وما جعل الله على عباده في الدين من حرج، بل الصحيح معنا أنه قد جعل لكل مدخل في دينه باب مخرج، والكل عاجز عن فرض من فرائضه عذراً وباب فرج، ولا فرق بين الإمام والرعية، وكل منهم جار عليه حكم القضية، فألقى بيده إلى منزله، واستسلم رجاء أن يستتر فيه، وأن يسلم، فوصل إليه رسول السلطان إلى مكانه يعطيه الميثاق، فبلغنا أنه أعطاه ذلك بلسانه، ولم يبلغنا عرض اليمين، ولا كان إلى باب السلطان من الوافدين، ولا من القادمين إليه والواصلين، وإنما السلطان الذي وصل إليه واضطره إلى ذلك، وجبره عليه فزالت معنا بذلك إمامته، وثبتت للغدر الواضح له والايته، والا نعلم في الأحكام، و لا فيما اختلف فيه من أمر الإمام أن راشد بن الوليد، رحمه الله، يلحقه القائل في إمامته مقال، و لا طعن، و لا عيب، في حال من الحال، فلبث بعد ذلك قليلا محموداً، ومات عن قريب من ذلك مفقودا، وكان راشد ابن الوليد في أيامه وزمانه وموضعه ومكانه، ومع أنصاره وأعوانه، والعاقدين له من أصحابه وإخوانه فـــى عامة أموره غريباً معدوماً، ولم يكن عند أحد من أهل الخيرة في أموره ملوماً و لا مذموماً، فجزاه الله عن الإسلام وأهله، لما قام فيه من حقه وعدله، وعنا وعن جميع من عرف فضله ما جزّى إماماً عن رعيته وأخاً تصحُّ أخوته، وقال صاحب كتاب كشف الغمة [٨٠٤] في افتراق الأمة، وهو كتاب شريف، كرر ما قد ذكرت من مقاله المخبر عن كماله فقال: وإنما ذكرنا من أمور راشد بن الوليد ما قد ظهر، وما نرجو أنه لن بدفع، ولن ينكر ، و إلا ففضائله كانت معنا أكثر من هذا و أكبر ، وكان

أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر قد قتل في وقعة الغشب من الرستاق، في سيرة الإمام راشد بن الوليد وطاعته، وكان في زوال أمرراشد بن الوليد السي وقعة نزوى، وعنها زالت رايته، وانفضت جماعته، وبان خذلان رعيته له، ولزمته التقية، وخاف هناك من السلطان والرعية أن يقصدوه بالقتل رضاً للسسلطان، ولـم يبرح مستقرا في موضع من عمان من حد جلفار إلى حدّ رغوان، ولا في جبال عطالة، و لا في أرض الحدّان و الرستاق ،فأدهي إليه و أقروا عدى عليه من كل عدو، و اشتروا الله تبارك وتعالى أولى بالعذر من البشر، وكل من عذره الله فـــى دينه، فواجب أن يعذر، وأن يُعان في ذات الله فيما قد نزل به، ويُنصر ، وكان راشد بن الوليد، رحمه الله، فيما ظهر لنا من أمره طاهراً الإيمان ظاهراً، عليه شواهد الفضل و الإحسان هنا من السر و البهتان، صادق الفعال و اللسان، ورعا عن المحارم مجتنباً عن المآثم ، عاملاً بما علم، سائلاً عما نزل به ولزم، متو اضعاً لمن هو فوقه، متعطفاً على من هو دونه، كاظماً للغيظ، بعيد الغيضب، سريع الرضي، محتملا للأئمة، حريصا على إصلاح المسلمين، رؤوفا رحيما بالمؤمنين، متوشــحاً بكريم الأخلاق، صبوراً عند مضائق الخناق، مستقيماً على الحقيقة، قاصداً قصد الطريقة، تضرب به الأمثال، وتعجز عنه الواصفون عن وصفه بالمقال، فرحم الله تلك المهجة وتلك الأوصال، وتفضل علينا وعليه بالمنّ منه والأفضال، وعرف بيننا وبينه في مستقر رحمته، وجمعنا وإياه على جزيل من ثوابه وكرامته، وفعل ذلك بكل مؤمن ومؤمنه من عباده، إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٦٣ - ٤٦٧.

# الإمام الخليل بن شاذان الخروصي:

قال صاحب كتاب كشف الغمة وغيره: ومن الأثمة المعقود لهم بعمان، نعني بذلك المنتسبين إلى قحطان، الإمام الخليل بن شاذان بن الصلت بن مالك الخروصي الأزدي البهلوي، وكان إماماً عادلاً مقتدياً بكتاب الله وسنه رسوله، صلى الله عليه وسلم، ومتبعاً لآثار العلماء والأئمة الصالحين أهل الاستقامة في الدين، وكانت دولة الخليل بن شاذان، رحمة الله، في بضع وأربعمائة سنة، وما وقفت على تاريخ وفاته في أي سنه، وكانت وفاته ببلدة نزوى، عن غير واحد من أهل العلم (۱).

## الإمام راشد بن سعيد:

ولما توفي الإمام الخليل بن شاذان، بويع في اليوم الذي مات فيها بالإمامة راشد بن سعيد بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن محمد الأزدي، فوطىء أثر السلف الصالح، واقتدى بالكتاب والسنة، ولم أقف على تاريخ وفاته، وبلغني أنه توفي ببلدة نزوى، والله أعلم، ثم وجدت كتاباً فيه نبذة من تواريخ العلماء المشاهير بعمان، أن راشد بن سعيد مات في شهر محرم سنه خمس وأربعين وأربعمائة، وحكى لي بعض المشائخ أنه توفي بنزوى، كما قد ذكرت أولاً، وأنه كان عادلاً، ومنذ عقد له بالإمامة إلى أن توفى، ما خرج عليه أحد من البغاة العراقيين ولا العمانيين (٢).

#### الإمام حفص بن راشد بن سعيد:

ولما توفي الإمام راشد بن سعيد، بويع ولده حفص بن راشد بن سعيد بن محمد الأزدي، فاقتفى أثر السلف الصالح، فلبث في الإمامة ثمان سنين، ثم توفي، وقبره في بلدة نزوى، ولم أعلم أن أحداً أنكر عليه، أو نكل فيه بعيب [٨٠٥] أو بريب، والحكم بالظاهر، ولله ما ظهر وما بطن (٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٦٧.

#### الإمام راشد بن على:

ولما توفي الإمام حفص بن راشد بن سعيد، بويع على الدفاع راشد بن على بن سليمان بن راشد الأزدي، فلبث ما شاء الله أن يلبث في الإمامة، ومات يوم الأحد للنصف من ذي القعدة في سنة ست وسبعين وأربعمائة، وقيل: سنة شلات عشرة سنة وخمسمائة، والله أعلم أيهما كانت وفاته، وما علمت أن أحداً تكلم فيه إلا بثناء عليه، وقال: إنه كان عبداً صالحاً محمود الخلال، جميل الأفعال، ومنذ بويع له بالإمامة إلى أن مات، لم يخرج عليه باغ من أهل العراق و لا من سائر الثغور والقرى (۱).

# الإمام موسى بن أبى جابر:

ولما توفي [الإمام راشد بن علي]، بويع من بعده أبو المعالي موسى بن أبي جابر ابن موسى بن نجاد الأزدي، سنة تسع وأربعين وخمسمائة، فلبث ما شاء الله أن يلبث بالإمامة والوقوف على سراط الإستقامة، وما بلغني عن أعيان ذلك الزمان، من أهل عمان، إلا يثني على الإمام موسى بن أبي جابر أبو المعالي بن موسى بن نجاد المذكور، ولا أعلم أن أحداً خرج عليه من البغاة، أو عاندة أحد من الطغاة (٢).

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ٤٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٦٧.

#### الإمام خنبش بن محمد:

ولما توفى [الإمام موسى بن أبي جابر] بويع خنبش بن محمد بن هـشام الأزدي. قال صاحب كشف الغمة في افتراق الأمة: ومن كتاب عثمان بن موسى بن محمد ابن عفان، الساكن في محله الجرمة، من عقر نزوى، كتبه بيده: وكتبت هذا من خطه، فلما كان يوم السبت، لعشر من جمادي الأولى، توفي الإمام خنبش بن محمد بن هشام، فجرى على الناس بموته مصيبه عظيمة، وكان رجل من أهل الـصلاح، ينشد عند قبره شعراً(۱):

و لا شــاة تمــوت و لا بعيــر وليس من الرزية فقد تيس تموت بموتهاخهاق کثیر (۲) ولكن الرزيسة منوت نفسس

الإمام محمد بن خنبش:

وعقدوا الإمامة في اليوم الذي مات فيه خنبش، لولده محمد بن خنبش بن محمد بن هشام الأزدي، والعاقد إليه بالإمامة الشيخ العالم نجاد بن موسى<sup>(١)</sup>، وكان نجاد قاضيا لخنبش، وخطب للإمام محمد بن خنبش، أبو بكر أحمد بن محمد المعلم (٤)،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ٤٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) الشيخ نجاد بن موسى بن نجاد، عالم، فقية، قاض، عاش في القرن السادس الهجري. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن أحمد بن محمد المعلم: من سمد نزوى، من فقهاء النصف الأول من القرن السادس، حضر بيعة الإمام محمد بن خنبش، وخطب له بعد البيعة. انظر البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: اتحاف الأعيان، ج١، ص ٥١٥.

وكان ذلك سنة عشر سنين وخمسمائة، وقبر الإمام بن خنبش لما مات عند مقبرة القاضي أبي بكر أحمد بن عمر (۱)، وولده أبي جابر، وهناك أبضاً القاضي أبو عبدالله محمد بن عيسى (۱)، وكان رجلاً معروفاً بالفسق وشراب المسكر، أوصى أن يقبر عندهم، فقبر هناك، وكان ذلك اليوم يوماً شديداً على المسلمين، فقيل لبعض الصالحين، إن فلاناً أوصى أن يقبر عند مقابر الصالحين، لينفعه ذلك، وقد كان كذا وكذا، فقال له: إنه ينبغي أن يتقرب من الصاحين في الحياة، وبعد الممات، للرحمة التي تنزل، فقبر الرجل هناك، واشتد ذلك على الناس، وهذا الموضع الذي فيه هذه المقبرة، مقبرة الإمام خنبش، وهؤ لاء المذكورين، وهو موضع نعشي الطريق الجائز الذي ينفذ من عند فلج الغنتق، عند مساجد العباد بنزوى، وعند الجبل الأسود الصغير، الذي يُقال له ذو جيود، وله كهوف بائنة من الصخور، من أعراضه، لا من أعاليه، ومات محمد بن خنبش سنه سبع وخمسين وخمسمائه سنة، وقبر أعلى فلج الغنتق، عند جبل ذي الجيود، خلف قبر أبيه خنبش، وأصيب أهل عمان بموته ما لم يصابوا بأحد من قبله (۱).

<sup>(</sup>۱) أبو بكر أحمد بن عمر: قاض، دفن إلى جانبه الإمام خنبش وابنه محمد بن جنبش في نــزوى عند مساجد العباد، عند الجبل الأسود الصغير. وهو من الطائفة الرستاقية. انظر السالمي، نــور الدين عبد الله بن حميد: تحفة الأعيان، ج1 ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>۲) أبو عبدالله محمد بن عيسى: قاض، دفن إلى جانبه الإمام خنبش وابنه محمد بن جنبش، وكذلك القاضي أبو بكر أحمد بن عمر وابنه أبي جابر، في نزوى عند مساجد العباد، عند الجبل الأسود الصغير. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٤ –٣٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٦٨.

## [ الإمام مالك بن الحواري]:

قال صاحب كتاب كشف الغمة في افتراق الأمة: ثم عقد للإمام مالك بن الحواري، سنة تسع وثمانمائة، ومات سنة إثنين وثلاثين سنة وثمانمائة سنة، قلت: إن الإمام مالك بن الحواري هو عدناني النسب، لا قحطاني النسب، وكان إماماً عادلاً، ورعاً، زكياً، تقياً، سلك مسلك السلف الصالح، فأثنت عليه العباد، وزهرت به البلاد، وما خرج عليه أيام دولته أحد من أهل العناد.

قال صاحب [٨٠٦] كتاب كشف الغمة في افتراق الأمة: فهذه مئتان سنة وبضع، لم أجد بينهن تاريخاً لأحد من الأئمة، فالله أعلم أنها كانت سنين فترة من عقد الإمامة، أو غاب معرفة أسمائهم عنا، إلا أني وجدت تاريخ خروج أهل شيراز على عمان ورئيسهم فخر الدين أحمد بن الداية (١) وشهاب الدين (١)، وهم خمسمائة فارس وأربعة آلاف فارس، وجرى على الناس منهم أذى كثيراً لا غاية له، وأخرجوا أهل العقر من نزوى خاصة من بيوتهم، وأقاموا على ذلك أربعة أشهر في عمان، وحاصروا بهلا، ولم يقدروا عليها، ومات ابن الداية، وكسر الله شوكتهم، وأصاب الناس غلاء

<sup>(</sup>۱) فخر الدين أحمد بن الداية: قائد فارسي كان يحكم شيراز من بلاد فارس. خرج لغزو عمان سنة ٦٧٤ هـ في عهد عمر بن نبهان، ومعه خمسة آلاف جندي، وساعده في ذلك شهاب الدين ليلى حاكم هرمز، حيث تمكن من دخول نزوى، لكن الله كسر شوكتهم، وانسحبوا من عمان. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>۲) شهاب الدين ليلى: خكم هرمز من بلاد فارس ، تحالف مع فخر الدين أحمد بن الدايــة لغــزو عمان في عهد الملك عمر بن نبهان، حيث تمكنت قواتهم من السيطرة على عمان لبضعة أشهر، ثم انسحبت منها. انظر السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٩.

كثير، وذلك في دوله السلطان عمر بن نبهان (۱) سنة أربع وسبعين وستمائة قال: ووجدت أيضاً تاريخاً آخر، خرج أمير من أمراء هرموز، يسمى محمود بن أحمد الكوشي، (۱) فوصل إلى قرية قلهات، وكان المتولي يومئذ على عمان والمالك لها أبو المعالي كهلان بن نبهان (۱)، فلما وصل محمود بقلهات، طلب وصول أبي المعالي اليه، فلما حضره، طلب منه المنافع من أهل عمان، وخراج أهلها، فاعتذر أبو المعالي إليه، وقال: إني لا أملك من عمان إلا بلدة واحدة، فقال محمود: خذ من عساكري ما شئت، وأقصد به من خالفك من أهل عمان، فقال أبو المعالي: إن أهل عمان ضعفاء، لا يقدرون على تسليم الخراج، كل ذلك حمية منه على أهل عمان، فلما فحقد عليه محمود، وأضمر له المكيدة، واستدعى بامراء البدو من أهل عمان، فلما أثوه، كساهم وأعطاهم، فوعدوه بالنصر على أهل عمان، والخروج معه عليهم، ثم ارتحل إلى ظفار، وركب البحر، فلما وصلها، قتل من أهلها خلقاً كثيراً، وسلب مالاً

<sup>(</sup>١) عمر بن نبهان: ملك من ملوك النباهنة، غزا الفرس عمان في عهده. انظر: الـسالمي، نـور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) محمود بن أحمد بن الكوشي: فارس أمير من أمراء هرمز، غزا عمان سنة ٢٦٠ هـ عـن طريق قلهات، واتجه إلى ظفار عن طريق البحر، ثم أراد غزو مناطق عمان الداخلية عن طريق ظفار، فمات وجيشه جوعاً وعطشاً. انظر: السالمي: نور الدين عبدالله بن حميد، تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٨ – ٣٥٩.

<sup>(</sup>۳) أبو المعالي كهلان بن نبهان: هو كهلان بن عمر بن نبهان، ملك، عاش في القرن السابع الهجري، تولى حكم عمان بعد أبيه عمر بن نبهان، وفي عهده خرج أو لاد الرئيس إلى عمان، فخرج كهلان لملاقاتهم بالصحراء، ومعه جملة من أهل العقر، فانتصر عليهم. انظر دليل أعلام عمان، ص ۱۳۷.

جزيلاً، ورجع قاصداً إلى عمان، وأخذ على طريق البر، وحمل ثقله في المراكب في البحر، فلما صار في طريق البر، نقص عليه الزاد، وأصابهم جوع شديد، حتى بلغ عندهم من اللحم بدينار، وأصابهم عطش كثير، لقلة الماء في تلك الطريق التي سلكوها، فقيل: إنه مات من عسكره خمسة آلاف، وقتل أكثر منذ ذلك، وكان هذا في سنة ستين وستمائة (۱).

قال المصنف: لما وصل محمود ظفار ، ونهب أموال أهلها، وقتل من أهلها خلقاً كثيرا، وأراد أن يرجع على طريق البر لعمان، ولم يكن له دليل اليها، استدعى بأعراب القرى، وكان لهم جبل شاهق بظفار، ليدلوه على الطريق، فاتوه عشرة رجال منهم، وفرق جيشه برا وبحرا، وقال لجيش البحر: ارجعوا إلى قلهات، و أقيموا بها إلى أن آتيكم، ومضى هو بجيش البر، وأدلتهم القرى الذين ذكر ناهم العشرة، فأخذوا بهم على طريق لا يهتدى بها الدّليل، ولا يعرف دياميها إلا من القرى قليل، فلما توسطوا بهم البرّ، هربوا عنهم ليلا، فأصبحوا حائرين، يترددون في رمال عالية، وفيافي خالية، فعدم الماء عليهم، ونفذ الزاد، فأهلكهم الله جميعا، إلا رجلاً بقى يتردد، إلى أن أتى عمان، فأخبر عن أمره وأصحابه وما جرى عليهم، فما أحبَّ أهل عمان قتله، ومضى على طريق البر، حتى وأفي جلفار، فعبر على سفينة إلى هرموز. أما الذين قصدوا طريق البحر، فلما وصلوا قلهات، أرقوا سفنهم، ودلفوا إلى طيوى، فلما اقتربوا منها، صرخت عليهم رجالها، وبادروهم بالسيف والرمح والتفق، وأحالوا بينهم وبين سفهم، فقتلوهم جميعا، وفسى طيسوي قبور هم مشهورة، وهي حذا الجبل الذي بناحية قبر [٨٠٧] عبدالله بن على بن

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٦٨ - ٤٦٩.

مقرب، وهو على ساحل البحر، فالى هذه الغاية يسمونها قبور الترك، ويزعم أهل طيوي أن في كل قبر من قبور الترك الأربعة والخمسة الرجال، وقد أخذوا سفنهم أيضاً جميعاً، ولا أعلم أن أحداً منهم رجع إلى هرموز سالماً من الهلاك، إلا الرجل الذي نجا من أهل البر، ومضى إلى عمان، حتى انتهى إلى ظفار، وفر منها إلى سفينة لأهل جلفار إلى هرموز.

قال صاحب كشف الغمة في افتراق الأمة:ووجدت أيضاً تاريخاً آخر، فيه خرج أولاد الريس على عمان، وكان خروجهم في شهر شوال سنة خمس و سبعين بعد ستمائة ، وكان المالك لعمان السيد كهلان بن عمر بن نبهان، فخرج إليهم ليلقاهم بالصحراء، وخرج معه جمله أهل العقر من نزوى، فسبقت أولاد الريس على العقر، فدخلوها، وأحرقوا سوقها ، وأخذوا جميع ما فيها، وسبوا نساءها، وأحرقوا العقر، فدخلوها، وأحرقوا سوقها ، وأحرقوا الكتب، وكان ذلك كله في نصف يوم، مخازن المسجد الجامع المتصلة به، وأحرقوا الكتب، وكان ذلك كله في نصف يوم، ثم رجع كهلان بعساكره، واجتمعوا بالسراة، فزحفت عليهم أولاد الريس، ومسن معهم من الحدان، وقتل في هذه الوقعة من الفرقين ثلاثمائة رجل، فلعلها كانت هذه السنون التي بين محمد بن خنبش، ومالك بن الحواري، سنين ملك النباهنة بعمان، والله أعلم. ولعل ملكهم كان يزيد على خمسمائه سنة، إلا أنه كان فيما بعد هذه السنين، يعقدون للأئمة والنباهنة ملوك في شيء من البلدان، والأثمة في بلدان أخرى، والله أعلم.

قال المصنف: والصحيح أنه بعد الإمام الخليل بن شاذان الخروصي، لم تكن للأئمة الواقعة لهم البيعة قوّة باهرة، ويد قاهرة على النباهنة، وكانت النباهنة في ذلك الوقت مصطلمة أكثر حصون عمان، وعلى كل حصن من الحصون التي ملكوها أمير، لا يكترثون بمن نُصب إماماً، ولا يخافون صوله إمام عليهم، لكثره عددهم

وعديدهم، وميل أكثر الناس إليهم، فطال عليهم الزمان وهم في ذلك الشان، وبقيت الأئمة المنصوبه في بعض الحصون، وفي طاعتهم بعض الرجال لا قدرة لهم على خروج النباهنة من الحصون، وأكثر البيعة لهم دفاعاً، وكانت النباهنه قد تحالفت على كل من قصد أوحاربهم أحد بحرب، ويحاول أن يخرجهم من حصونهم، ليكونوا مع صاحبهم الذي يقصد بحرب، ويحاول الذي يحاربه إخراج ما ملك من الحصون، فلأجل هذا قويت شوكتهم، واشتدت قوتهم، في ذلك الزمان (۱).

ووجدت نبذة تاريخ، وهو فيه، وفي سنه ثلاث وعشرين بعد الألف: أخذ عمير ابن حمير العميري ( $^{(7)}$  من الإفرنج صحار، يوم الاثنين، واثنين وعشرين من شهر ربيع الآخر، سنة ثلاث وعشرين بعد الآلف، وأخذها في اليوم الثاني الإفرنج من يدعمير بن حمير، وهو يوم الثلاثاء، ثلاث وعشرين من شهر ربيع الآخر، سنة ثلاث وعشرين من بعد الألف، وحملوا معهم محمد بن جفير ( $^{(7)}$ )، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>۲) عمير بن حمير: عمير بن حمير النبهاني، أمير سمائل، عاش في القرن الحددي عشر الهجري، وكان ذا خلق وحب للخير، وقعت العداوة بينه وبين سليمان بن مظفر، ودارت بينهما حروب، انتصر فيها عمير، وأخرج سليمان من بهلا إلى القرية، ثم عاد سليمان إليها مرة أخرى، واستقر الأمر إلى أن تولى أمر بهلا سيف بن محمد الهنائي. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٢١.

<sup>(</sup>۲) محمد بن جيفر: محمد بن جيفر بن جبر الجبري، كان واليا على إبرا، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، حارب مع أهل نزوى بجيش عظيم ضدّ الملك سليمان بن مظفر، ودانت له سائر الشرقية ما خلا صور وقريات، فإنهما كانتا بأيدي البرتغالين، وكانت بينه وبين الإمام ناصر بن مرشد معارك متعددة، انتهت بهزيمة محمد بن جيفر وقتله. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٤٤.

وكتبت للشيخ الثقة خميس بن أبي نبهان الشيخ العالم العلامة الرئيس جاعد بن خميس سنة سبع وستين ومائتين وألف يسرد لي أسماء أئمة بني خروص وعلمائهم، فكان جوابه لي بعد ثناء جميل عليّ، جزاه الله خيراً، بيان في أئمة بني خروص نقلاً من قصائد الشيخ سالم بن غسان، وسعيد بن محمد بن سعيد، وأبو نبهان جاعد ابن خميس، فأولهم الوارث بن كعب الهجاري، والمهنا بن جيفر الفححي، والصلت ابن مالك الستالي الخروصي [٨٠٨] وعزّان بن تميم، ومسكنه المسفاة، من وادي بني خروص، والخليل بن شاذان بن الصلت بن مالك البهلوي، والصلت ابن القاسم، وعامر بن راشد، ومحمد بن غسان، وخالد بن شعوه، وأبو على الهجاري، لعلها عجار بني خالد، ولا أدري اسمه، و خالد الثاني اللذين ذكر هما السشيخ سالم بن غسان، حبث قال:

فمنا وارث والصلت منا ومنا الخالدان توارثاها(۱)

فهؤ لاء اثني عشر إماماً، وقد أشار الشيخ سعيد بن محمد في قصيدته الرائية أن لهم ثلاث عشرة بيعة، لا أدري الثالث عشر من هو إسمه، والله أعلم، قلت لعله الإمام عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شاذان بن الصلت، ثم قال في كتابه بيان في علمائهم ممن له قصبات السبق في العلم والورع، والحلم والفقه، والزهد والقناعة، والحماسة والكرامه، والمجد الأسنى، والمقام الأعلى، وصاروا حجة الله في أرضه على عباده، فأولهم الوارث، والمهنا بن جيفر، والصلت بن مالك، وعزان بن تميم، وأبو المؤثر الصلت بن خميس الأعمى البهلوي، وولده محمد بن أبي المؤثر، وأبو نبهان جاعد بن خميس العلياني، وولده ناصر بن أبي نبهان العلياني، ومنصور بن

<sup>(</sup>۱) انظر البيت في ديوان اللواح الخروصي ج٢ ص ٨٧ ويقصد بالخالدين خالد بن شعوة الخروصي وهما إمامان مشهوران بالعدل.

محمد بن ناصر بن خميس الـستالي، وعبـدالله بـن ناصـر بـن محمـد بـن بشير الخروصي، وسعيد بن محمد بن راشد السوني، ولكل من هؤ لاء مقام معلوم في العلم، وأما أبو نبهان كالشمس مع القمر والكواكب، فذلك إباضي حقا، وأما ولده ناصر كالبدر مع الشهاب، وأبو المؤثر كأنه نار على علم، والله يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً، نفعنا الله وإياهم بالعلوم النافعة، وأن يتداركنا برحمته إنه أرحم الراحمين، وأما فضيلة الشيخ عبدالله بن ناصر، فقد سمعت والدى أبا نبهان يقول: لو اجتمع أهل عمان على بيعة رجل، لكنت أول من بايع عبدالله بن ناصر، لأن خصال الإمامة فيه كاملة. أنظر يا أخي، هل بقي من شرف الدنيا والدين، إلا هو داخل فيه، وعليه محتو، فيحتاج إلى بيانه على التفصيل إلى مجلد، وهذا محل الاختصار، وذكر الشيخ خميس في كتابه هذا أن السشيخ درويش السوني<sup>(۱)</sup>، عروضي عالم بليغ في علم الفلك، وعلم الحروف، والأوفاق، و فاق أهل زمانه في مصره ومكانه، ثم قال فيه، وقد شهد أبي أبو نبهان لولده ناصر بالعلم والبلاغة، وقد توغلا في فنون شتى من العلوم، وصار عالم زمانه، وأما الشيخ منصور، فذلك صوفي، لأنه تناهى في الزهد والورع، والعفاف والقناعة، مع كثرة علمه، وبلاغة فهمه، فذكره بالمحامد في المحافل ينشد، والركبان بفضائله تحدو وتغرد، فمذ بلغ الحلم، حتى مات، لم نعلم منه هفوة واحدة، وأما أبو المؤثر، وولده محمد، ففضائلهما في كتب الفقه مذكورة، ومحاسنهم مشهورة. انتهى كـــلام الشيخ خميس بن العالم العلامة أبي نبهان.

<sup>(</sup>۱) الشيخ درويش السوني: لم نعثر على ترجمة له.

# [الإمام أبوالحسن بن خميس بن عامر]:

قال صاحب كتاب كشف الغمة في افتراق الأمة: ثم عقد من بعد موت مالك بن الحواري بتسع سنين لأبي الحسن بن خميس بن عامر، ولم يذكر نسبه، وهو من رجال بني العتيك، يوم الخميس في شهر رمضان، سنة تسع وثلاثين سنه وثمانمائة سنة، ومات سنه ست وأربعين بعد ثمانمائة، يوم السبت، وواحد وعشرين من ذي القعدة (۱).

# [ الإمام عمر بن الخطاب ]:

ثم عقدوا الإمامة لعمر بن الخطاب بن محمد بن حمد بن شاذان بن الصلت، سنة خمس وثمانين وثمانمائة سنة، وهو الذي حاز أموال بني نبهان، وأطلقها لمن عنده من الشراه، وكان ذا يَد فيها، وأمر فيها بأوامره، وذلك بأجتماع من المسلمين، لمّا اجتمعوا، فنظروا في [الدماء] التي سفكها آل نبهان، والأموال التي أخذوها وأغتصبوها بغير حق، فوجدوها أكثر من قيمة أموالهم، وكان يومئذ القاضي أبا عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، وكيلاً لمن ظلمه آل نبهان من المسلمين، من أهل عمان، وأقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج (۲)، وكيلاً لملوك بني نبهان،

<sup>(</sup>١) الأزكوي سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج: قائد، عاش في القرن التاسع الهجري، كان وكديلاً على أموال ملوك عمان من آل نبهان، من أرض ونخيل وبيوت وأسلحة، وآنية، وغلة، فقضى قضاءاً واجباً تاماً، فصارت الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين. انظر دليل أعلام عمان، ص

فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر (١)، أن جميع مال آل نبهان الذين بعمان، من أموال، وأروض، ونخيل، وأسلحه، وآنية، وغلل، وتمر، وسكّر، وجميع مالهم كائنا ما كان [٨٠٩]، من ماء، وبيوت، ودور، واطوى، وأثاث للمظلومين من أهل عمان، من غاب منهم أو حضر، وكبر منهم أو صغر، الـذكور مـنهم والإنـاث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، وقد جهلوا معرفتهم ومعرفة حقوقهم، ولم يحيطوا له علما، ولم يدركوا له قسماً، فصار كل مال لا يعرف، مجهولون أربابه راجعا إلى الفقراء، وكل مال راجع إلى الفقراء، فالإمام العادل عند وجوده أولى بقبضة، ويصرفة في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من أصح حقه وأثبته، فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتحرية بما يصح له بقسطه،إن أدرك ذلك، وإن لم يدرك التحرية ولم يحط بها، فذلك النصيب نصيب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء، والإمام يقبض الأموال المغيبة، وأموال الفقراء، وما لا ربّ له، ويجعله في إعزاز دوله المسلمين. فقد صح هذا القضاء والحكم فيه، فمن بدّله بعدما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. وكان هذا الحكم عشية الأربعاء، لسبع ليال خلون من شهر جمادي الأخرى من سنه سبع وثمانين وثمانمائة سنة، وكان هذا في عقده الثاني، فإنه لمّا نصب أو لا، أقام سنة، وخرج عليه سليمان بن سليمان النبهاني (٢)، فانكسر عمر وعسكره بحمت من وادي سمايل، ثم نصب ثانيه، ومكث في الإمامة إلى أن مات $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) أحمد بن صالح بن محمد بن عمران: قاض، عالم، عاش في القرن التاسع الهجري، كان أحد القضاة المفوضين للفصل في قضية أموال ملوك بني نبهان الشهيرة. انظر دليل أعلام عمان، ص ٢٨.

العضاة المعوصين لعصل في قصية الموال ملوك بني بنهال السهيرة. النظر تنيل اعلم عمال، ص ١٠٠٠ النبهان بن سليمان النبهاني: شاعر عاش في القرن العاشر الهجري، وتولى الملك في عصر النباهنة، اشتهر في الشعر باقتفائه أثر الملك الضليل امرئ القيس ومعارضته له في شعره، كذلك أولع بشعرطرفة بن العبد، وعارض أبا العلاء المعري في بعض القصائده، وكان شعره بين شعر الشعراء العباسين، له ديوان الشعراء العباسين، له ديوان مطبوع. انظر دليل أعلام عمان، ص ٨٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٦٩-٤٧٠.

قال المصنف: ولمّا ذكرت أسماء الكتب التي صنفها الشيخ العالم أبو محمد ناصر ابن الشيخ العالم العلامة أبي نبهان على الملأ، وانتهى مما روي من أسماء أئمتهم وعلمائهم، حتى كمل، انتعش في الخاطر أن أنظم فيهم قصيدة، تحتوي على ذكر أئمتهم وعلمائهم، وأعيان رجالهم، وما حماني على ذلك، إلاّ الصحبة التي كانت بيني وبين الشيخ أبي محمد ناصر بن أبي نبهان، إذ ينبغي للحر أن يذكر صاحبه، الذي هو جدير بالثناء عليه، ولعمري إنهم جميعاً لجديرون بالثناء، وقد سميت هذه القصيدة الدر المرصوص في مدح جهابذة بني خروص، وهي شعراً:

لله قوم أحالوا الأرض أفق سما هم البدور إذا ما الليل جنهم في كل ثغر لهم ذكر بنفحت حكى صغيرهم حُلماً كبير هُم فما خبت لهم للضيف نار قرى وإن بحثت قديما عن إمامتهم ياصاح عندك مثلي صحح أنهم لهم مراتب فضل ليس غيرهم فلم يكن منهم إلا حليف ندى أو عالم عَلَم في الفقه أو لبق

ومجدهم ناشر أعلى السبها علما هم الشموس إذا ضوء النهار نما يعطر الصخر والألواح والعلما فالشيخ والطفل منهم حلمه عظما ومنهم كل ذي جود حوى الكرما إليك قيل هم سادوا الورى القدما لكل حرب عوان قعقعوا اللّجما يحط حيث سعت أقدامهم قدما أو باسل أو إمام قد غدا أمما يرضى إذا نشر الألفاظ أو نظما(۱)

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه القصيدة غير موجودة في أعمال ابن رزيق الأدبية والتاريخية الأخرى، حفظها لنا في مخطوطته هذه.

## ذكر أئمتهم:

ففي الإمامة قل لے من كوارثهم والصلت نعم إمام منهم وفري فمات ذاك شهيدا بعدما قطرت فبالها وقعـة حـزب العـراق قلـي تكفِّن الدَّم إذعنه الذي رتقت ومنهم نجل شاذان الخليل فما ونجل قاسمه الصلت الأخير له ونجل راشد ثم عامر دفعت ونجل غسان والرسم السشريف له والخالدان إمامان سرى لهما ومنهم بن على قــد حــوى شــرفاً إثنان مع عشرة عداً أئمتهم تجنبوا الظلم في الحكم الذي اتبعوا أعطوا السيوف من الباغين بغيتها فنوا و مجدهم باق تفوه به وكان أولهم في العلم وارثهم وما اشتكى منه عزان الشهيد صدى وحسببهم بابى نبهان جاعدهم

ومن يحاكي المهنّا في العلا همما برأى عزان والصمصام من ظلما سيوفه من رؤوس المعتدين دما من بأس عزان فيها خرمة ودما به قرونته عن نصره انهزما له شكى السيف لمّا بايعوه ظما عزايم لو رما طودا بها انهدما له إلامامة تاج العز منتظما محمد بـصريح العـدل قـد حكمـا صيت به كل صيت للعدى ثلما مثل الهجاري فحازاه وما اقتسما بمجدهم يبهرون العرب والعجما به الكتاب فصاروا للورى نعما وكل أفق كسته خيلهم قتما أفواه حزب وكتب ما حوين فما والصلت مثل المهنا بالعلوم طما و لا أبو الموثر استسقى فتى ديما وحسبنا إذ يسمى عيلم العلما

أتاه منه الجواب الجم منتظما فوج إليهم عليه بالثنا ازدحما رأى الكثير الذي من غيره لمما بغيره وبه بالسبق قد علما لا غيره فهو أضحى فوق ما زعما لغيره قال قال مان أووهما وكل ما شاءه منه بها اصطلما فراقم الناس بالأنوار ما رقما فيها فما تركت أنواره ظُلُما أو أنه كل علم ثغره التقما فكم به حدّ سيف حاسم حــسما [۸۱۱] إذن بما قلت فيها تدعى صمما فلا أنيع له السرّ الذي كتما إلا ودمعي كوبل في الصعيد هما ذاك الرحال فيجدى الوفد مبتسما له الجواب و هذا مذهب الكرما ولم يكن فخره لمّا منضى عَدَما له يد العلم في أفاقها خيما فمن علیه به تسدی نفی الســـدما

بحرر إذا مادنا أوشط سائله تجنى جو اهره أهل العلوم فكم فمن رأى بعض ما في العلم صنفه به علم ما تضرب الأمثال كل فته وكل من زعم المجد الـشريف لـه لهُ لهُ قصب السبق اغتدى فإذا وابنه ناصر للعلم مد يدأ قد أودع الدر من تصنيفه كتباً لے پیے مستغربا ً إلا وأبرزه كأنما العلم طرأ صار في يده ذو هيبة سيفه أضحى بها قلم ما ناقل الصخرة الصما سواه فمن وكم شهدت له سراً أكتمه سقى الحيا قبره إذ لست أذكره ومنهم الحبر منصور تشدله ولا يماطل من وافا بمسألة قد كان منصور حيّا فاغتدى عدماً ونجل ناصر عبدالله بحر ندى تلاطم العلم من للطم العلم من

إذا ذكرت سعيداً في العلوم فتي وقد شهدت خميساً زاهداً ورعياً ويكرم الضيف مهما زاره لقرى وسالم والفتى الغشري يروق لنا فشاعران أديبان هما انتسبا وفي سمايل أشياخ جهابذة فمنهم ناصر كانت مشار بُهُ والكل منهم حوى كُـلّ الثنـا وإذا بنى خروص لكم فخر به افتخرت وللثنا أنتم أهل فأي فته مدحى لكم قد حوته قبل ذا كتب ودّى السيكم صريح لا يمازجه ألا خذوها بلا مهر فتاة نهي ومن بيان معانيها مرصعها قولوا قبو لا فإن المهر ذاك لها

وما أبوها عليكم مهرها احتكما

وبالسلام عليكم قوله ختما(٢)

رجعنا إلى ذكر الأئمة، ثم نصب بعد ما مات، عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد ابن شيذان بن صلت هذا، وهو الذي أظنه ثالث عشر أئمة بني خروص، إذ عددهم

<sup>(</sup>۱) سواد تعذرت قراءته

<sup>(</sup>٢) بعد البحث والتدقيق تبين أن هذه القصيدة غير موجودة في أعمال ابن رزيق الأدبية والتاريخية الأخرى، حفظها لنا في مخطوطته هذه.

على الأغلب ثلاثة عشر، وهكذا ذكر الغشري في قصيدته، التي ذكر فيها أئمة بني خروص وجها بذتهم، وذكر أسماء أهل الفضيلة، وقال مع الجملة: إنهم ثلاثة عشر، ولم يذكر إمامهم [٨١٨] الثالث عشر منهم، أو ذكره، فنسيه الناسخون مع رقل التاريخ، وأنا سمعت من بعض الناس، أن الإمام عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد خروصي النسب، قال: وقول المؤرخين: أحمد بن شيذان بن صلت غلط، والصحيح أنه أحمد بن شاذان بن صلت، فوقع خلطهم في شاذان فأثبتوه شيذان، إن هذا كلامه، والله اعلم بالصواب. ثم نصب من بعده القاضي محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج الأزدي، في سنة أربع وتسعين بعد ثمانمائة سنة من الهجرة النبوية، فلبث في الإمامة سبع سنين وما أحد تكلم في سيرته بعيب و لا بريب.

# [الإمام عمر الشريف]:

ثم نصبوا من بعده عمر الشريف، وأقام في الإمامة سنة، فلم يرضهم، فخلعوه، ومضى هو بعد ما خلعوه إلى بهلاء، واتفق أهل نزوى على محمد بن سليمان ثانية، فبايعوه، فلبث في الإمامة مدة وخلعوه وعقدوا من بعده للإمام أحمد بن عمر. (١)

# [الإمام أحمد بن عمر]:

وعقدوا من بعده لأحمد بن عمر بن محمد الربخي، وكان مسكنه ضنك من الظاهرة، والرباخ هؤلاء يمنيو النسب، قليلو العدد، ومنهم الرباخ أهل إقليم طيوي.

<sup>(</sup>۱) الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٧٠.

# [ الإمام أبو الحسن محمد بن عبد السلام]:

ولمّا مات [أحمد بن عمر]، عقدوا لأبي الحسن محمد بن عبد السلام، وأقام دون سنة، وخرج عليه سليمان بن سليمان النبهاني، فقعد محمد عن حربه، فخلعوه، ونصبوا مكانه محمد سليمان ثالثة، وأقام أياماً، فلم يرضهم، فخلعوه.

## [ الإمام محمد بن إسماعيل الإسماعيلي]:

وعقدوا لمحمد بن إسماعيل بن محمد بن عمران بن أحمد الإسماعيلي، واختلف في نسبه، فمنهم من زعم أنه يمني النسب ومنهم من زعم أنه نزاري النسب، متخصل نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وأن بني إسماعيل العمانيين يمنيين، وغيرهم هم بنو إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليهما السلام، وعندي هذا هو الأصح، والله علم. ولم أذكره في كتاب المؤتمن مع العدنانية، لأجل هذا الإختلاف، وكان مسكن محمد بن إسماعيل المذكور بحجرة الوادي من بلدة نزوى، من سكة باب مرزار، والسبب الذي أوقعه في الإمامة، أن سليمان بن سليمان النبهاني هجم على إمراة من ألم نزوى تغتسل بالغنتق، فخرجت من الفلج هاربة عنه، عريانه، فظل يعدو في أثرها، حتى وصل حجرة الوادي، فرآهما محمد بن إسماعيل، فخرج إليه، وقبضة، وصرعه على الأرض، حتى مضت المرأة، ودخلت العقر، فخلى سبيله، فعند ذلك فرح المسلمون لما رأوا من قوته في الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، فنصبوه إماماً سنة ست وتسعمائة سنة، ومات يوم الخميس، لتسع ليال بقين من شوال سنة إلى وتسعمائة الله المناه المناه المنه والمنه والمن والمنه والمن والمنه والمن

<sup>(</sup>۱) الأزكوى، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٧٠.

قال المصنف: أخبرني الشيخ القاضى مبارك بن عبدالله النزوي(١) وغيره، عن السبب الذي أوقع محمد بن إسماعيل في الإمامة أن بني نبهان في ذلك الزمان، كان أعظمهم شأناً سليمان بن سليمان، وكان هو المالك في ذلك الأوان لحصن بهلا، فتخلى ذات يوم عن الناس، فخرج من سور البلد، وقعد في ظل شجرة، يفكر في نفسه، في استنكاف أكثر رجال عمان عنه، فجعل يصوغ الحيلة على طاعتهم إليه قسرا، فسمع هاتفا، ولم ير شخصه، وهو يقول: تمتع يا فتى بنى نبهان، فمالك في دولتك نصيب، إلا سبعة أيام، فتطير سليمان من ذلك، فرجع إلى حصنه وصوت الهاتف يتبعه، وكلما نظر يميناً أو شمالاً أو أعلى أو أسفل، لم يَرَ شخصاً لـصاحب الصوت، فلمّا دخل حصنه قعد مهموما مغموما، فقال له بعض وزرائه الجبابرة: ماذا جرى عليك ؟ فإني أراك مهموماً مغموماً، فأخبره بما سمعه، فقال له وزيره: ما ذاك إلا من بعض خيالات الشيطان، ووساوس النفس، فلا تحزن، فإنك أنت ملك عمان، على رغم أنف حاسدك، وجعل يسليه، فما قدر على سلوانه. ثم إن سليمان بعد سته أيام، ركب ناقته، يريد نزوى، وكان له فيها بيت الإمارة، فلما أناخ نا قته، ووضع ما حمله عليها في بيت الإمارة، أخذ عصاه، وخرج إلى الغنتق يريد أن يفجر بمن يصادفه من النساء في الغنتق، فرأى إمرأة ذات حسن وجمال، [٨١٣] وهي متجردة، تغتسل في الغنتق، فهجم عليها، فهربت منه، فتبعها حتى بلغا إلى

<sup>(</sup>۱) الشيخ مبارك بن عبدالله النزوي: من العلماء العاملين، الذين قامت عليهم دولة الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي، تولى القضاء في نزوى، وعرف بشدته في الحق، كان على خلاف مع العلامة سعيد بن أحمد الكندي حول تجنيد الإمام أحمد للرعية لمحاربة الخارجين على طاعت. انظر: الفارس، ناصر بن منصور: نزوى عبر الأيام معالم وأعلام، ص ١٨٥.

حجرة الوادي، فصاحت المرأة واغوثاه، فجرد محمد بن إسماعيل سيفه، فضرب به عنق سليمان بن سليمان، فأبانه عن جسده، وأخبر أهل الحجرة بما صنعه بسليمان ابن سليمان، فأسرعوا في دفنه، واجتمعت رجال نزوى، فشكروا محمد بن إسماعيل، واتفقوا على نصبه، فنصبوه إماماً، وذلك في سنة ست وتسعمائة، كما ذكرنا أولاً، والله أعلم بالصواب.

## [الإمام بركات بن محمد]:

ونصب ولده بركات بن محمد بن إسماعيل الإسماعيلي في، اليوم الذي مات فيه أبوه محمد، ثم لما كان يوم السبت، لعشر ليال من المحرم، سنة خمس وستين وتسعمائة، أخرج جبر بن محمد بن جفير بن علي بن هلال الجبري، بركات بن محمد بن إسماعيل من حصن بهلا، وذلك بعد أن دخل السلطان الأعظم، سلطان بن الحسن بن سليمان بن سليمان بن نبهان نزوى، وملكها، سنه أربع وستين بعد تسعمائة، وثبت حصن بهلا في يد محمد بن جفير، إلى أن اشتراه منه آل عمير بثلاثمائة لك، ودخل آل عمير الحصن، لتسع ليال بقين من شهر جمادي الأخرى، سنة سبع وستين بعد تسعمائة، ولعل كان الإمام الفضيلي (۱)، وهو عمر بن قاسم الفضيلي، في أيام بركات بن محمد بن إسماعيل، والله أعلم (۲).

<sup>(</sup>۱) عمر بن قاسم الفضيلي: إمام عاش في القرن العاشر الهجري، تولى حكم عمان عندما سخط أهلها على الإمام بركات بن محمد بن اسماعيل، فرضي الشيخ الفقيه أحمد بن مداد ومعه كثير من أهل عمان بإمامته، وبليعوه، دخل مدينة منح، ثم حصن بهلا سنة ٩٦٧ هـ، ولم يبق وقتاً طويلاً، لإ انقلب عليه أهل عمان، وبليعوا عبدالله بن محمد القرن إماماً لهم. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٢٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٧٠–٤٧١.

## [ الإمام عبدالله بن محمد القرن ]:

ثم نصب الإمام عبدالله بن محمد القرن في منح يوم الجمعة لخمسة عشر يوماً خلت من شهر رجب، سنه سبع وستين وتسعمائة، ونسب عبدالله بن محمد القرن هذا، من آل أو يس القرني الزاهد المشهور  $\binom{1}{2}$  يمني النسب. ودخل عبدالله بن محمد القرني حصن بهلا يوم الاثنين لليلتين بقيتا من هذا الشهر، من هذه السنة، ثم لمّا كان ليلة الأربعاء، لثلاث ليال بقين من شهر رمضان، سنه ثماني وستين بعد تسعمائة سنه، دخل بركات بن محمد بن إسماعيل حصن بهلا، وأخرجوا منه عبدالله بن محمد القرن، وكان الشيخ الفقيه أحمد بن مداد  $\binom{1}{2}$  يبرأ من محمد بن إسماعيل وولده بركات ابن محمد، فقال في سيرته: فمن ديننا الذي ندين به لله، البراءة من إسماعيل، بجبايته الزكاة من رعيته بالجبر من غير حماية لهم، ومنع من الجور والظلم، لأنه جاء في آثار المسلمين المشهورة عنهم الصحيحة، ومن دين المسلمين أن لا يجبوا

<sup>(</sup>۱) أويس القرني: القدوة الزاهد، سيّد التابعين في زمانه، أبو عمرو، أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني. وفد على عمر، وروى قليلاً عنه وعن على. روى عنه يسير بن عمرو، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو عبد رب الدمشقي وغيرهم، حكايات يسيرة، ما روى شيئاً مسنداً، ولا تهيا أن يحكم عليه بلين، وقد كان من أولياء الله المتقين، ومن عباده المخلصين. انظر الترجمة الكاملة في: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، ج ، ص ١٩-٣٤.

<sup>(</sup>۲) الشيخ أحمد بن مداد: العلامة الفقيه، العارف النحرير أحمد بن مداد بن محمد الناعبي العقري النزوي، أحد أقطاب العلم والعمل بنزوى، من ذرية آل مداد، الذين طبق الأرض صيتهم، واشتهروا بالعلم والفضل، فكانوا قادة للمسلمين، وحماة للدين، وسعاة لمرضاة رب العالمين. وللشيخ أحمد رأي في إمامة بركات بن محمد بن اسماعيل، فهو ومن معه من الفقهاء يبرأون من بركات بحجة أنه لم يحم الديار، وعلى هذا ليس له أخذ الصدقة من الناس. انظر: الفارسي، ناصر ابن منصور: نزوى عبر الأيام، معالم وأعلام، ص ١٤٥ – ١٤٦.

جزية، ولا صدقة، حتى يكونوا على الناس حكاماً ويمنعوا من جبوا من الظلم والعدوان، ومن دين المسلمين، أن لا يجبوا أرضاً لم يحموها و لا يمنعوها، وقال محمد بن محبوب: إنه ليس لإمام أن يجبى قوما و لا يأخذ صدقاتهم، و هو لا يمنعهم من أن يُجار عليهم، فإذا فعل ذلك، فقد جار عليهم، ولا فرق بينه وبين أهل الجور الذين يأخذون منهم، وليس للإمام أن يأخذ من هؤلاء شيئاً، ولا يعقد عليهم لـوال ولاية بلا حماية لهم، ويمنع ومن دين المسلمين، أن لا يجتمع خراج و زكاة في رعيه واحدة، وندين لله عزوجل بالبراءة من محمد بن إسماعيل، بجبره الرعيـة [٨١٤] على شراء الزكاة من ثمرة النخيل، بما يقومه عماله من الدنانير، وأخذه لتلك القيمة بالجبر منهم، لأن الجبر من الإمام على شراء الزكاه من الحب والتمر، قبل قبضها، وبعد قبضها، لايجوز في دين المسلمين، إذ الجبر على الـشراء فـي الأملاك، لا يجوز بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وكذلك لا يجوز البيع، إلا في حال الحكرة والضرر، والإمتناع من البائع عن تسليم حق واجب عليه تسليمه لغيره، وليس في هذا اختلاف بالرأى، وندين الله عز وجل بالبراءة من محمد بن إسماعيل، بجبايته المعاشير غير الزكاة، دنانير بقيمة ثمرة النخل، من أموال رعيته، بما يقومها أعوانه وعماله بالدنانير، بالجبر من رعيته اليتامي، والبالغين، والأرامل، وغيرهم لنفسه، وأعوانه، ولخطاره، وأضيافه، وأهله هدراً وفرضاً بالبينة، لأن الله قد حرم في كتابه أخذ أموال الناس وأكلها بالباطل، وحرمها رسوله، صلى الله عليه، وسلم في سنته، إلا بحقها. وقال الشيخ أبو الحسن على بن محمد البسيوي(١)

<sup>(</sup>۱) الشيخ أبو الحسن على بن محمد البسيوي: الفقيه العلامة، الشيخ أبو الحسن على بن محمد بن على بسن محمد بن الحسن البسيوي الأزدي اليحمدي. من شيوخه العلامة أبو محمد بن بركة البهلوي، والعلامة محمد ابن أبي الحسن النزوي. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب "الجامع" المسمى "جامع أبي الحسن، مطبوع في ثلاثة أجزاء، وكتاب "المختصر" المعروف بسسة مختصر البسيوي" مطبوع أيضاً. انظر الترجمة الكاملة في البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج ١، ص ٣٠٠- ٣١٩.

إذا سئل عن الأموال ما يُحل منها وما يحرّم، فقال: إن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، وقد جعل الله الأموال مقسمة على خلقه، وملك من ذلك ما شاء، وحرم على عباده منها ما شاء، وقد قال الله في كتابه ﴿لا تظلمون ولا تظلمون ﴿ (١)، فحرم الظم كله والأموال كلها، إلا من وجه مااتفق عليه أنه حلال من أموال المــسلمين. وندين لله عز وجل بالبراءة من محمد بن إسماعيل بجبايته للخراج والكره للجبارين من أموال رعيته على الخوف وخشيته الظلم على دولته ونفسه ورعيته، لأن ذلك الخراج والكسرة، هو إثم وعدوان، وقد حرّم الله التعاون على الإثم والعدوان. وقال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثـم والعــدوان﴾ (٢)، وحرتم الركون إلى الظلم، وطاعة الإثم والكافر، وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن معونه الظلمَة، وأوعدهم النار، فقال: يحشر الظلمـة وأعـوانهم ومـن أعانهم بيرى قلم أو مدّه مداد، فمأو اه النار، والله لا يحب الظالمين. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أجمعت الأمة أن الذي يطلبه الجبار وأهل البغي وغيرهم من الناس بالجبر على الخوف منهم على نفسه وماله، وعلى الخوف على الناس، وعلى أمو الهم، من إمام أو غيره، فقد أعان على الإثم والعدوان، وأطاع الإثم على إثمه، والكافر على كفره، وقد عصبي الله ورسوله بفعله هذا، وقد استحق الخلع والبراءة في دين المسلمين، وقد جاء في الآثار الصحيحة عن المسلمين: إذا دخل الظالم البلد، وخاف أهلها اغتصابه وظلمه، فغير جائز أن يأخذ من مال البتيم والغائب والحاضر، ويدفع به الظالم، قبل وقوع ظلمه، لأن الله قادر أن يدفع ذلك بأسرع من طرفة العين، ويمنع من وصول الظالم، وقد أجتمع الخراج للجبابرة، والزكاة في رعية واحدة، عند محمد بن إسماعيل، وقد ضل وكفر محمد بن إسماعيل بأخذه أموال الناس [٨١٥] واليتامي والأرامل والمساجد لنفسه وأعوانه

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> سورة البقرة، الآية ۲۷۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة المائدة، الآية ۲.

وعياله وخطاره وأضيافة، وللجبابره على الخوف، وخشية الظلم، وخالف بأفعالـــه هذه كتاب الله وسنة رسوله ودين المسلمين، وصار بأفعاله هذه فاسقاً ظالما منافقًا ضالاً مبتدعاً كافراً كفر نعمة، لأنه قد حكم بغير ما أنزل الله، وقال في سيرته أيضا: وندين لله بالبراءة من ولده بركات بن محمد بن إسماعيل لجبايتــه الزكــاة، لأبيه محمد بن إسماعيل من الناس بالجبر، ودخوله في طاعته وتصويبه إياه على بدعته هذه وضلالته، فصار بركات بن محمد بن إسماعيل، بولايته لأبيه، وتصويبه إياه في أخذه أموال الناس بالباطل والعدوان، لأن من تولى فاسقا، فهو فاسق مبتدع مثله، وكذلك ندين لله تعالى بالبراءة من بركات بن محمد بن إسماعيل، بو لايته لأبيه، وتصويبه إياه في أخذ أموال الناس بالباطل والعدوان، لأن من تولى فاسقاً، فهو مبتدع مثله، وكذلك ندين لله تعالى بالبراءة من عبدالله بن عمر بن زياد(١)، ومحمد بن أحمد بن غسان (٢)، لو لايتهما لمحمد بن إسماعيل، و ولده بركات بن محمد بن إسماعيل، وتصويبهما إياهما لبدعتهما وضلالتهما، ودخولهما في طاعته على فسقه وظلمه وبدعته وضلالته، التي ذكرتهما في هذه السيرة، من غير توبـة تصح منه معهما، ندين لله تعالى بالبراءة من بركات بن محمد بن إسماعيل بتسميته الإمامة، وبإدعائه أن إمامته ثابته على الناس، وأن له الطاعة على الناس، وبجبايته الزكاة بالجبر من الناس، لأن بركات بن محمد بن إسماعيل ليس بولى عدل

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عمر بن زياد: عبد الله بن عمر بن زياد بن أحمد الشقصى البهاوي، شيخ، فقيه، شاعر، من أهل بهلا، عاش في القرن الثامن الهجري، وعاصر الإمام محمد بن اسماعيل، كان واسع المعرفة، طليق اللسان، من شعره قصيدة مخمسة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء أهل الإستقامة وعلماء عمان، وقصيدة في أحكام الطرق والتحريم، وله رثاء في عمار ابن ياسر والمرداس بن حدير. انظر دليل أعلام عمان، ص ١١٤.

<sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد بن غسان: عالم، فقيه، شيخ جليل، عاش في القرن العاشر الهجري، كان من كبار العلماء في عهد الإمام محمد بن اسماعيل، وفي عهد ابنه بركات بن محمد بن اسماعيل. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٤٤.

عندالمسلمين، بل هو منافق فاسق ضال ظالم مبتدع، كافر كفر نعمة، متخذ دين الضلال، لا تجور له الإمامة، وإمامته فاسدة من أصلها وفرعها بالكتاب والـسنه، وإجماع الأمة من أهل الإستقامة، ثم إن بركات بن محمد بن إسماعيل لم يقنع بفساد إمامته وازداد فسقاً فوق فسقة، وظلما فوق ظلمه، وكفرا فوق كفره، باستحلال ما حرّم الله في كتابه، ورسوله في سنته، ودين أهل الإستقامه من أمنه، لأنه أخذ أموال ر عيته البالغين واليتامي والأرامل والمساجد، وجباها أعشاراً هدراً وقرضاً بالنيّه بالجبر والإكراه، زيادة فوق الزكاة لنفسه وعياله وأعوانه وللجبابرة على خوف وخشية الظلم، واقتدى بفعل أبيه محمد بن إسماعيل، وقلده وقلد من أفتى أباه من العلماء المتأخرين، قياسا ونظرا منهم على الصلاح وعلى نظر منهم على الصلاح وعلى قياس السفينة، إذا ضربها النخر في البحر، فخالف هو ومن أفتى باجازة ذلك كتاب الله وسنه رسوله، ودين المسلمين من أهل الإستقامه، وقاس هو ومن أفتى بذلك من العلماء المتأخرين في موضع النص والدين، كما قاس إبليس، لعنه الله، عند وجود النص والدين، فخالف بقوله هذا حكم كتاب الله وسنه رسوله، بفعله ذلك بالكفر والفسق والظلم، لقوله عزوجل هومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾(١). الكافرون و الظالمون كذلك محمد بن إسماعيل وولده بركات، قلَّدا في دينهما، من أفتى بإجازة أخذ أموال الناس التي حرمها الله في كتابه، وفي سنه رسوله، وفي دين أهل الإستقامة من أمته فضلا، وأضلا من اتبعهما وصوبهما على ذلك وتولاً هما بالدين، لأن التقليد في الدين حرام لا يجوز [٨١٦] في دين الله، ومن ديننا البراءة من بركات بن محمد بن إسماعيل، بزيادته جنائر في أواد أفلاج رعيته، وقعده لتلك الجنائر المزادة بالجبر، وإنفاقه من ذلك على أعوانه وللجبابرة من أهل البغي، كما صالحهم على خوفه منهم على نفسه ودولته، وعلى رعيته

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٤٧.

و أمو الهم باقتدائه بأفعال أبيه المذكورة في هذه السيرة، وتقليده إياه ومن أفتاه باجازة ذلك، لأن ذلك كله محرّم لا يجوز بالكتاب والسنه وإجماع الأمة، وأفعال محمد بن إسماعيل وبركات بن محمد بن إسماعيل وأحداثهما التي ذكرتها في هذه السبيرة، شاهرة ظاهرة، لا ينكرها فاعلها بركات ووالده، ولا غيرهما من رعيتهما وأعوانهما، يشهد بذلك الخاص والعام والبدو والحضر من أهل عمان، وربما شهر ذلك في بعض الأمصار من غير عمان و ربما شهر ذلك عند مخالفينا و قومنا فتعجبوا من هذه الأفعال التي فعلها بركات بن محمد، وطعنوا في المذهب الإباضي من أفعاله هذه على ما ظهر عندنا وبلغنا، وفاعل هذه الأفعال يستحق الطعن والإنكار، إذ هي مخالفة لدين الملك الجبار، ولا يفعلها ويعتقدها صواباً، إلا مفسد في الأرض جبّار، وقد دان المسلمون من أهل الإستقامة بتخطئة من عمل بها من إمام أو عالم أو فاجر ختار، وأقاموا على ذلك الحجج من الكتاب والسنة، وإجماع العلماء الأبرار، وبركات بن محمد بن إسماعيل ووالده يكفيهما من الضلال والبدع بدعة واحدة، فأول بدعهما الخرص في ثمرة النخل وحكمها بما يقومــه الخـراص بالجبر على رعيتهما بعشر ذلك الخرص، ولو ذهبت تلك الثمار بريح أو مطرأو جراد، البدعه الثانية: منهما تقويمهم ذلك الخرص بدنانير بما يقومه عمالهما و أعو انهما و حكمهما بالجبر على الرعية بتسليم تلك القيمة على سبيل بيع الزكاه قبل قبضهما بالجبر والإكراه على الشراء من البيع. البدعة الثالثة: أخذهما عشر الحبوب فيها الزكاه من الزجر والنهر غير الزكاة بالحب من عند الأيتام والأرامل ومن كره من البالغين هدرا لا قرضا، وأخذهما عشر الحبوب التي يباح فيها نصاب الزكاة من الفلج والزجر، ولو مكوك حب، فخالفا بذلك سنه الرسول، عليه السلام، وإجماع الأمة من أهل الإستقامة، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: (ليس في مادون خمسة أوسق صدقة)، والوسق: ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع: البدعة الرابعة: أخذهما

من أموال الرعية عشر القت والقصب وجميع الخضرة بالجبر والإكراه، فخالفا بذلك إجماع الأمة. البدعة الخامسة: أخذهما قيمة أموال الرعية، وأكثرها دنانير، بما يقومة عمالهما وأعوانهما. البدعة السادسة: اجتماع الخراج للجبابرة، وأخذ الزكاة منهما من أموال رعيتهما ، فإن حكم كتاب الله و سنة رسوله و دين المسلمين بالحق و الهدى لنا وباجازة الإمامة للإمام العدل الولي عمر بن قاسم الفضيلي، أيده الله [۸۱۷]، فنحن راضون بحكم الله، واتبعوا في الحكم بيننا وبين بركات كتاب الله وسنه رسوله ودين المسلمين، ولا تقلدونا، ولا تقلدوا بركات بن محمد بن إسماعيل، ولا أحداً من المسلمين من العلماء الأولين والآخرين في الدين، لأن التقليد في الدين حرام، لا يجوز في دين الله ودين المسلمين، قال صاحب كتاب كشف الغمة: فهذا ما اختصرته من سيرة الشيخ أحمد بن إسماعيل، والله أعلم وبه التوفيق (۱).

## ذكر الملوك المتأخرين من النباهنه وغيرهم إلى ظهور الإمام العادل ناصر بن مرشد ، رحمه الله:

إعلم أن قوة ملك بني نبهان العمانيين الأولين بعمان كانت في السنة الخمسمائة من الهجرة النبوية، ولم أجد لهم تاريخاً يشتمل على كوائنهم البسيطة ، لإغفال علماء السير والمؤرخين من أهل عمان الأبرار كوائنهم ومجرياتهم، وإهمالهم لكوائنهم ومجرياتهم في أيام دولتهم من الخلط مرتبة سامكة من مراتبهم السامكة، لأن سفور الكوائن في التواريخ، تظهر محاسن المناقب، وتراقم بأنوارها وجوه المناسب

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه، ص ٤٧١ – ٤٧٤.

وأما ملوك بني نبهان الآخرين العمانيين، فقد أبرزت سيرهم وكوائنهم أهل العلم بالسير، من أهل عمان، وكان ابتداء شأن دولتهم في سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة من الهجرة النبوية، وكان شاعرهم الشيخ الأديب موسى بن حسين المحلياي، ومحليا: هي بلدة صغيرة في وادي عندام من عمان وعلى الإطلاق إن السشيخ الأديب أبو بكر أحمد بن سعيد الستالي، أشعر من الشيخ موسى بن حسين، ويده في الشعر أطول من يد الشيخ موسى بن حسين، فإن الشيخ أحمد بن سعيد الستالي كان فريد عصره، وقطب مصره وغير مصره في الشعر، ولا أعلم أن شاعراً كان أشعر منه بعمان، إلى هذه الغاية، وأما الشيخ موسى بن حسين مشربه في الـشعر، مشرب الشيخ الأديب على بن هتيمل في الرقة، وحسن صيغة الكلم، وديوانه وديوان الشيخ أبي بكر أحمد بن سعيد الستالي موجودان بعمان وغيرها من البلدان، واختلفوا(١) في الشيخ أبي بكر أحمد بن سعيد الستالي أهل عمان، فمنهم من زعم أنه خروصىي النسب، وبلدته ستال وهي بلدة من بلدان بني خروص، أهل وادى العليا، ويحكى عنه أنه قبل أن ينظم القصيدة التي مدح بها السلطان المعظم، أبا العرب يعرب بن عمر، وهي القصيدة البائية التي هنأه بها بعيد الأضحى، سنة أربعمائــة وتسعين سنة من الهجرة، لقد بعث السلطان المعظم أبو العرب إلى الشيخ أحمد بن سعيد الستالي ألف دينار، وثيابا فاخرة له و لأهل بيته، ففصل من تلك الثياب قميصا لابنة الشاعر أحمد المذكور، فلما كان يوم العيد، مضت إلى بيت الإمارة لتعيّد على السلطان، وجلست حذا ابنته، بعدما سلّمت عليها، وكانت نسما بنت الـشيخ أحمـد تسمى ابنة الشاعر حسنا، فلما خرجتا إلى المصلى لاستماع الخطبة، مسكت ذيـل قميص ابنة الشاعر شجرة صغيرة ذات شوك عظيم، فجذبت القميص جذبا مفرطا،

<sup>(1)</sup> وهذه لغة تتكرر عند المؤلف في عدد من المواضع

حتى انشق أكثر القميص من تلك الجذبة، فالتفتت إليها ابنة السلطان، فقالت لها لمّا نظرت انشقاق ذيل قميصها: لو كان أبوك اشترى هذا القميص لما صنعتى به هذا الصنع، [٨١٨] فأخجلتها بذلك الكلام، ولم تحر ابنة الشاعر لها جوابا، فلما انقضت الصلاة والخطبة، ورجعتا، سبقتها ابنة الشاعر إلى بيت الإمارة، ورجعت هي إلى بيت أبيها، وقعدت بين يدي أبيها مطرقة رأسها إلى الأرض، فقال لها أبوها: ما ورائك يا بنيّة ؟ فأخبرته الخبر، فقال لها: ارجعي إليها، وقولى لها إن أباك كـسانا حُلة تبلي، وكسوناه حُللا لا تبلي، فالفضل لنا عليكم، فرجعت، وقالت لها مثل ما قال أبوها، ورجعت مسرعة إلى بيت أبيها، فدخلت ابنة السلطان على أبيها مغضبة، و أخير ته يما قالت ابنة الشاعر لها، فقال لها: لقد صدقت في كلامها هذا يا ينية، فإن الفضل لهم علينا، لقد كسانا أبو ها حُللاً لا تبلى، وكسوناه حُلَّة تبلى، فليتك ما قلت لها ما قلت، ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. ويحكى أن رجلاً من أهل العراق وفد على السلطان أبي العرب يعرب بن عمر هذا وأهدى إليه فرساً رائعاً، جميل الصورة، سريع الركض، وزعم أنه قاد إليه فرساً غيره، وهو مثله في الصورة وسرعة الركض، فمات في الطريق، و أعطاه عن الفرس الذي وافاه به عـشرين ألف دينار، و أعطاه عن الفرس الذي زعم أنه مات في الطريق عشرين ألف دينار، وبعث له بحلل خطيرة سنية، وكان يعرب هذا رجل جوادا مشهورا بالكرم والشجاعة، محبا لأهل الشعر، يجيز من وافاه بالمدح إجازة جميلة، مكرما للضيف، ولمن يعطى مثله حق السيف يوم الطعن بالرمح والضرب بالسيف، منجز اللوعد، صادق القول، والقصيدة التي مدحه بها أبو بكر الشيخ أحمد بن سعيد الستالي مطلعها: كبرتُ و البيض و اللذات من أربي حتى كأني لم أكبر ولم أشب (') و فيها بقول:

يهنيك يعرب أخبار مؤثرة محفوظة لك في الألباب والكتب فهن أحسن مذكور ومستمع بين المشاهد من شعر ومن خُطب (٢)

وقد مدح الشيخ أبو بكر أحمد بن سعيد المذكور السلطان المعظم أبا محمد نبهان بن ذهل بن عمر بن نبهان بن عثمان النبهاني بقصيدة همزية، وهنأه بها بتزويج ابنة السلطان أبي العرب بلعرب بن عمر بن نبهان، وقد مهرها بأربعة آلاف دينار، فضلاً عن الثياب الخطيرة والذهب الثمين، ومطلع هذه القصيدة:

هل أنجزت لك وعد الوصل أسماء أم شان موعودها مطل و إنساء (٢) فحكي عنه أنه أجازه أبو محمد نبهان بن ذهل عنها بثلاثة آلاف درهم، وقد مدح أيضاً السلطان المعظم ذهل بن عمر، وهنأه بعيد الفطر فيها، ومطلع هذه القصيدة:

زمن الصبّى وملاعب الخلطاء بعثا قديم صبابتي وبكائي (٤) فحكي عنه أنه قد أجازه منها بثلاثة آلاف درهم، وحكي عنه أنه لما مدح السلطان المعظم أبا القاسم علي بن عمر بن محمد بن عمر النبهاني بهذه القصيدة، ومطلعها شعراً:

<sup>(</sup>۱) انظر: ديوان الستالي، ص ٢٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ۳۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> المصدر نفسه، ص ۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> المصدر نفسه، ص ٦.

تحيرتُ في تقليب أمرك يا قلبُ وخاطبت تياهاً لقد عظم الخطب<sup>(۱)</sup> قال له: إن شاء الله، لا يعظم خطبك، ووصله بمالٍ جزيل. ولمّا مدح السلطان يعرب بن عمر بن نبهان بهذه القصيدة:

يا مجلس الأنس واللذات والطرب لا زلت في العّز مغموراً مدا الحقب (۱) بعث إليه بمال جزيل، وثياباً فاخرة، وركوباً رائعاً، وكان أخص ممّا مدح به الشيخ الأديب [۸۱۹] أبو بكر أحمد بن سعيد الستالي من بني نبهان أبا عبدالله محمد، وأبا الحسين أحمد، وأبا محمد نبهان، وأبا عمر معمّر، وأبا القاسم علي ذهل، وأبا العرب يعرب، وأبا إسحاق إبراهيم بن أبي المعمر عمر بن محمد بن عمر بن نبهان. ومن أو لادهم أبا عبدالله محمد بن عمر أبا المعالي كهلان بن محمد، وأبا عبدالله محمد بن عمر، وأبا محمد بن نبهان بن ذهل، وأخذ جوائزهم السنية، ونفق شعره في سوق كرمهم المشهور، ولمّا مدح السلطان أبا عبدالله محمد ابن عمر، وخمسمائة، بعث إليه بثلاثة آلاف وعزاه في والدته سعادة، وذلك في سنه ست وخمسمائة، بعث إليه بثلاثة آلاف درهم، وركوب رائع، ومطلع هذه القصيدة:

ألم تعلم بمن تقع الخطوب بلى وكأنما الأحداث تغشى خطوب في الصعاب أشد نكراً

وهل تدري النوايب من تنوب أخلت و أفسطنا تسطوب أخلت و أفسطنا تسطوب وفي الأشراف موقعها غريب

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۱۱.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ۲۳.

وهي قصيدة طويلة، أجاد فيها وأحسن. ولما مدح السلطان المعظم محمد بن عبدالله الريس، سخط عليه السلطان المعظم نبهان بن عمر بن محمد بن نبهان النبهاني، فقال له: لم تصرف المدح إلى غيرنا؟ ألم نكافئك عليه؟ ألم نعطيك ما يكفيك؟ فطلب الشيخ أحمد منه الإقالة والمسامحة، فأقاله وسامحه. ومطلع القصيدة التي مدح بها محمد بن عبدالله الريس شعراً:

يا مزنة الصيف من در الحيا صوبي بواكف القطر منهل الشأبيب(٢) ومضيت ذات يوم من الأيام في سنة إثنين وخمسين ومائتين وألف، إلى مجلس من مجالس أهل الأدب بمسقط حرسها الله، فلما وافيت رحبت بي أهله، وكان فيهم شيخاً أديباً قد أحنى الدهر صعدته، وأبدى من الكبر عدته، فقال له بعض أولئك الأدباء: أيها الشيخ، إن هذا أديباً من أدباء أهل عمان، ينظم الأشعار، ويحب الأدباء الأخيار، فقال له: لعلّه ابن رزيق ؟ فقال له: أجل، فأقبل علّى باحتشام وابتسام، وقال لي: أيها الأديب، أسمعني شيئاً من شعرك، فقلت له: أيها الشيخ، تسمع بالمعيدي خيراً من أن تراه، فقال: لا والله ما أنت الذي يقال فيه هذا، فأنشدته أبيات نظمتها سابقاً في وصف حمامة مغردة على فنن شعراً:

لخليط شخصنه شحطا عليها بالغرام سطا

أترى تبكي على فنن بخليت بالدمع والتبريخ

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص۳۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه، ص٤٧.

سالوها عن قصتيتها قاتصل الله الغصرام امصا كلف الأطيار والتكليف فغدت تبكي على شجن واستقلت فوق مورقة وسادو تراها وهي نايحة لقليت الذائسدين لها

إن جهاتم حددها الوسطا تخط العاشقين خُط عدن الأطيار قد سقطا عدن الأطيار قد سقطا شحو عمد لم يكن غلطا عودها لبكائها انبسطا [٨٢٨] والجدوى يبتزها فرطا أبداً من وجدها سخطا(١)

فقال لي: يا نظير ابن هاني، زدني من مقاطيع مشربك العماني، فأنشدته في وصف سحابة ذار فة مدامعها الوسمية:

هل شمت سارية والريح تبسطها نعم لقد ألبست خضراء سندسة فلا تزال إلى سقيا قرى قبضت حتى إذا لحظت قفراء مهملة جادت عليها بدمع من محاجرها فأصبحت وهي منها روضة أنف والعيش للناس بالأيناس في وسط

إلى طلول بشرق السقط مسقطها فالبرق من ضوئه وهناً يسمطها وللحياة يد الأقدار تبسطها وقد تأيت دموع المزن تنقها لما رأت أن شح الدمع يسخطها وقد زهت بسطة منها بسايطها وإنما أحسن الأشياء أو سطها(٢)

فقال: هل قلت شيئا في الرعد والبرق والمطر؟ قلت: أجل. فقال: أنشدني، فأنشدته:

<sup>(</sup>١) ابن رزيق حميد بن محمد: سبائك اللجين، مخطوط في مكتبة وزارة التراث والثقافة، ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ۳۸۰.

ألا هل بجدب الأرض ذا الجو يسخط فما بالله تنقض منه رواعد يظل لخصب الأرض يقري صحايفاً أتلك تهاطيل ترى أم عزايم رضاً لسقي الأرض يتلوا رياضه بها انجلبت سود الغمايم خشية إذا أفرط الجدب البذيء انبرى له نما برة براً وبحراً ولم يزل ولا زال يجدي كل مثر ومترب

وإن كان منها بالمحلة يشحط بزمجرة كادت على الأرض تسقط علانية في نصته ليس يغلط بها تنتشي السحب الثقال وتنشط بساط الدجى يطوى إليها ويبسط فمدمعها صحف البسيطة ينقط بزمجرة من هولها الخصب يفرط على الجدب فهو الأريحيُ المستلط وكل فتى من رحمة الله يقنط(۱)

فقال لي: لا غرو هذا منكم يا أهل عمان، إذ منكم الشيخ أبو بكر أحمد بن سعيد الستالي، لا يختلف في ذلك إثنان، فقلت له: يا شيخ أين دارك التي ضربت فيها خيامك، وأطلت بها مقامك، فقال: الحسا، فإن كنت لم ترها فعسى، فقلت له أعندكم شيء من نظم الستالي ؟ فقال: أجل، وإنه في نظم القريض لذو معالي، وعندنا من أشعارك كثير، و لا ينبيك مثل خبير، ثم ودعت الشيخ ومن معه من الأدباء الأفاضل، ورجعت إلى منزلي بوافر السرور الكامل، وبالجملة. إن الشيخ أبا بكر الستالي الأديب طبقة والمدح من الناس إليه شن وطبقة، وإن بني نبهان، أهل ذلك الزمان، لهم في الكرم انسجام، لا تناظرهم فيه الغمام.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۳۸۱.

وأما ملوك بني نبهان الآخرين، فمن دونهم في البذل والقوة، وإن وصفهم الوصف في السخاء والمرؤة، ولكل زمان رجال. وبغير مرية، إن الشيخ موسى بن حسين، لقد أخذ جوائزهم، وركز أعلام مرامه في مراكزهم. قال صاحب كتاب كشف الغمة في افتراق الأمة وغيره: إنه لمّا مات السلطان [٨٢١] سلطان بن المحسن النبهاني، وكان موته ليلة الإثنين لا ثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر، سنة تلك وسبعين وتسعمائة سنة، ترك ثلاثة أو لاد وهم: طهميا و قيل : طياقز بن سلطان، وسلطان ابن سلطان، ومظفر بن سلطان، وكان المظفر هو المتقدم عليهم في الملك، وكان موته ليلة السبت من شهر محرم، سنة ست وتسعين سنة وتسعمائة سنة، وترك ولده سليمان صغيراً، لا يقوم برئاسة الملك، وكان أبوه فلاح بن محسن (۱) مالكاً في حصن مقنيات، فلما علم بموت مظفر جاء إلى بهلا، وأقام مكانه، وعَدل في ملكه (۲).

قلتُ: وكان الفلاح بن المحسن هذا رجلاً كريماً، وملكاً مهيباً مسشهوراً بالهيبة وأريحية الكرم، فوفد عليه ذات يوم رجل من أهل العراق راكباً على فرس رائع، وكان الفلاح يومئذ بحصن مقنيات من الظاهرة، وهو الحصن المسمى الأسود، فلما كان بمرأى منه، ربط فرسه، وأقبل على الفلاح، وهو بارز نحو الحصن، وقد أحاطت به قومه يميناً وشمالاً، فقال الرجل للفلاح بعدما سلم وأثنى عليه: يامولانا،

<sup>(</sup>۱) فلاح بن محسن: ملك من بني نبهان، عاش في القرن العاشر الهجري، كان مسكنه في مقنيات من أرض السر، بنى فيها حصن سماه الأسود، وهو حصن منيع، وهو الذي غرس شجرة الأمبا بمقنيات، فكثرت في عمان، ولما ذكر أنها شجرة طيبة، غرس في مقنيات منها شجراً كثيراً، ولما توفي الفلاح، تولى الحكم ولده عرار بن الفلاح بن المحسن، فحذا حذو أبيه في الكرم وحسن الخلق. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٧٥.

أريد خيلاً لقتي، بل أريد قتاً لخيلي، فتلجلج لسانه من الهيبة، فقال الفلاح: يعطى فرساً وقتاً، ويعطى قتاً لفرسه، فلما انصرف الفلاح إلى حصنه، وانقضت برزته، قال رجل من أصحابه للرجل العراقي: أين فصاحتكم يا أهل العراق؛ فإنك قلت للملك أريد فرساً وقتاً، لا بل أريد قتا لخيلي، فقال له الرجل العراقي: ياهذا إن برزة الفلاح بن المحسن تخرس فيها الألسن، فلو برزت أنت أو برزت أمك وعمتك لما تلجلج لساني، ولا وقع على مثل هذا الغلط. فبينما هما كذلك إذ أقبل خادم من خدم الفلاح، يقود للرجل فرساً، ويحمل صرتان من القت، فقال للرجل العراقي: يسلم عليك الفلاح، ويقول لك تفضل بالقبول، فإن الفرس لك والقت لك. فيشكر الرجل الفلاح وانصرف عنه جذيلاً بالحبوة.

وقيل: إن الفلاح هذا هو الذي غرس شجر الأمبا ببلدة مقنيات، وكان غير موجود بعمان، وذلك فيما حكي عنه، أنه تزوج امرأة أبوها من ملوك أهل الهند، فأسكنها حصن بلدة مقنيات، فلما استقرت قالت له: إن هذه الدار خير دار، لكن لا أرى فيها شجرة صفتها كذا، وثمرتها كذا، ولم يحك لذة ثمرتها ثمرة شجرة، فبعث الفلاح في الحال رجالاً من أصحابه، وجهز لهم مركباً إلى الهند، فوافوه لما رجعوا من الهند بشجر كثير من الأمبا، فأمر بغرسه في مقنيات، وتتابعت الناس بغرس الأمبا في عمان، حتى كثر. وملك الفلاح بن المحسن سبع سنين، وعدل في الرعية، ومدحته الأدباء منهم موسى بن حسين، فلما مات ملك من بعده سليمان بن مظفر، وهو ابن اثنتي عشرة سنة، واستولى على الأمر في عمان ونواحيها، وأخذ خراج أهلها من الطائع والعاصي والداني والقاصي، وحاربه أهل نزوى، وكان معهم رجل جبري يقال له محمد بن جفير، وعنده جيش عظيم، فطلع إليه سليمان بن مظفر، وعدرار

ابن فلاح، وعندهما ناصر بن قطن (۱)، ومن معهم من العساكر، فلما النقواهم ومحمد ابن جفير استقام بينهم الحرب والقتل، فقتل محمد بن جفير، وانكسر قومه، وكان ناصر بن قطن منتظراً الأمر بينهم، فنادى بالكف بين القوم عن زيادة القتل، وكان لمحمد بن جفير ولد صغير واسمه محمد بن محمد، وأمه بنت عمير بن عامر، فتزوجها سليمان بن مظفر بعدما قتل زوجها، فركن إليها بالبادية، فكان بالشتاء ينزل ببادية الشمال، ويترك ابن عمه عرار بن فلاح ببهلا، وإذا جاء الصيف رجع إلى بهلا، وكان مهنا بن محمد الهديفي (۱) مالكاً بلد صحار، فسمع أن العجم متأهبون إليه فأرسل إلى سليمان [٢٢٨] بن مظفر لينصره عليهم، فلبّى دعوت، وأطاح كلمته، فخرج إليه بمن عنده من العسكر، وتكاملت القوم بصحار، ووصلت إلى يهم العجم من البحر، فاستقام بينهم القتال وعظم النزال، وارتفع العجاج، وأظلم الفجاج، فانكسر العجم، وقتل منهم من شاء الله، ورجع سليمان بن مظفر إلى داره بهلا، وعنده بنو عمه و هم عشرة، عرار و نبهان، ومخزوم، وبعضهم من أو لاد فلاح بن المحسن، وكان المقدم عليهم عرار، وأمّا أخوه نبهان، فلا يملك رأياً دون رأي

<sup>(</sup>۱) ناصر بن قطن: ناصر بن ناصر بن قطن، أحد زعماء آل قطن، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد قادة الجيش الذي توجه لمحاربة نبهان فلاح في ينقل، وإخراجه منها، تغلب

على ينقل، وتحصن فيها ضد الإمام ناصر بن مرشد، فتوجه له الإمام على رأس جيش وانتصر على وأخرجه من ينقل، وظل على ظلمه وبغيه، ينهب، ويسلب، ويقطع الطريق، حتى سير له

الإمام جيشاً في شمال عمان، هزمه شر هزيمه، فهرب. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٦١.

<sup>(</sup>۲) مهنا بن محمد الهديفي: كان والياً على صحار، استنجد بسليمان بن مظفر، عندما علم بقدوم العجم إلى صحار، فلبى سليمان نداءه بجيش جرار، فنشبت الحرب بين الفريقين، ودارت الدائرة على الفرس. انظر: دليل أعلام عمان ص ١٥٥.

أخيه، وكان لعرار بن فلاح ملك الظاهرة، وأعطى سليمان بن مظفر مخزوماً ينقل، فبقوا عنده تسعة، أحدهم حمير بن حافظ بن حمير بعد رجو عهم إلى بهـــلا بــسنه، وبقى معه من بنى عمير اثنان من العشرة، أحدهما مهنا بن محمد بن حافظ، وعلى بن ذهل بن محمد بن حافظ، وهم على يدى سليمان بن مظفر، وكان لسليمان وزراء في القرية، وفي النزار من قرية إزكي، وفي سمد الشأن، وكانت سمد الشان لقبيلة الجهاضم، وكان جائرا وزيره عليهم، ففروا من شدة جوره وبطشه، وتفرقوا في البلدان مدة ثلاثين سنة، وهم يحتالون في دخولها والتوصل إليها. وكان بنوهناءة من أقرب الناس إلى سليمان بن مظفر، وكانوا أكثرهم عددا وعدة وبأسا وشدة، وكان فيهما رجلان يليان أمرهما، وهما خلف بن أبي سعيد وسيف بن محمد بن أبي سعيد، وكان عندهم قدوة أهل زمانهم، وكان سبب الفرقة بينهم أن قبيلتين من أهل سيفم، أحدهما بنو معن، والأخرى بنو النير، وسبب ذلك أن امرأة من بني معن دخلت زرعاً لبنى النير، تحش منه، فمرت عليها أمة رجل من بنى النير، فقالت لها: اخرجي من زرع سيدي، فأبت، فوقع بينهما الجدال، فضربت الأمـة المـرأة الحرة، فأفقأت عينيها. وخرج ذات يوم جمل لبني النير، ودخل زرعا لبني معن، فقطعت أذنه، فوقعت الفتنه بينهما، وهذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، وأصل الفتنة كالنار اليسيرة تحرق الأشياء الكثيرة، فافترق عند ذلك القوم فرقتين: أما بنو معن و بنو شكيل، فهم مع سليمان بن مظفر، وبنو النير مع بني هناءة، فعند ذلك سار خلف بن أبي سعيد إلى داره دارسيت، وعنده بنو عمه، وكان سليمان بن مظفر يومئذ بالبادية، فعلم بذ لك، فأرسل الى وزيره محمد بن خنجر أن قل لخلف يترك شأن القوم، فأرسل إليه بالكف عن ذلك لغلب القوم على ذلك يريد الإصلاح

بين بنى معن و بين بنى النير، فأرسل الوزير إلى مولاه سليمان أن خلفا غلب على التكفية، فندب سليمان بن مظفر إلى الوزير من كدم، وكانت تلك الأموال السبيخ خلف بن أبي سعيد، فوقعت العداوه والبغضاء بينهما، فأمر عند ذلك الشيخ حلف بن أبي سعيد بني عمرأن اغزوا بهلا فغزوها، فقتلوا من قتلوا فيها [ ٨٢٣] فكتب الوزير محمد بن جنجر إلى سليمان بن مظفر. ما جرى في بهلا، فلما علم سليمان ذلك، قفل من الشمال إلى بهلا، وأراد الصلح بينه وبين بني هناءه، فلم يقع بينه وبينهم صلح، وهيأ كل واحد منهما الحرب لصاحبه، فجمع السلطان سليمان ما عنده من العسكر ليقاتل بني هناءة، فعلم بذ لك الشيخ خلف، فأرسل إلى الأمير عمير بن حمير ملك سمائل ينتصر به على سليمان بن مظفر، فأجابه إلى ذلك، وجاء بمن عنده من القوم من سمائل، فعلم بذلك سليمان بن مظفر، فسار بعسكره إلى غبرة بهلا، فالتقوا هو والأمير عمير بن حمير، فاستقام الحرب بينهما ساعة من النهار، وكانت الحرب بينهما سجالا، ثم رجع سليمان إلى بهلا ، و رجع الأمير عمير إلى سمائل ،و ترك بعض قومه في دار سيت ، وكان الأمير عمير ذا خلق حسن واسع، فلما وصل إلى سمائل، أرسل إلى بني جهضم، وهم متفرقون في قرى وبلدان شتي، فأقبلوا إليه، فوقعت بينهم الإلفة وإثبات الصحبة، ثم أرسل إلى سلطان الرستاق، وهو مالك بن أبي العرب، ليصله إلى سمائل، فسار كذلك بن أبي العرب، وصحبة أبو الحسن على بن قطن، فلما وصلا إلى سمائل، ساروا مع بني جهضم إلى سمد الشأن، وبنوا لهم بنيانا حول دارهم، وترك عندهم الأمير البعض من قومه، وترك لهم كل ما يحتاجون إليه من الطعام، أو الشراب، وآلة الحرب، ورجع إلى سمائل. وأما بنو هناءة وسليمان بن مظفر، فإنهم لم تنقطع بينهم الغزوات، ثم إن الأمير عمير بن حمير والسلطان مالك بن أبي العرب، ساروا إلى نـزوى، وهما ينتظران الأمر، وكان لمالك بن أبي العرب وزير في عيني من الرسـتاق، فـدخل عليه أهل الدّار وأخرجوه منها، وجاء رجل من أهل عيني إلى سليمان بن مظفر، يطلب منه النصر على الخصم، فأعانه ببعض قومه، وأرسل معه عرار بن فـلاح، فجاء الخبر إلى السلطان مالك بن أبي العرب، بما جرى في داره، فأراد المسير إلى داره، فقال له الأمير عمير بن حمير: قف معنا ولا تخف، فهذا من علامات السرور، فقال: كيف ذلك، والعد وفي داري؟ فقال الأمير عمير: ذ لك عندي، وأنا إن شاء الله من الغالبين. قال الله تعالى: ﴿فَإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أن مع العسر يسرا أن مع العسر يسرا أن مع العسر يسرا أن مع العسر

إذا الحادثات بلغن المدى وكادت تذوب لهن المهج وحل البلاءُ وقل العزاء فعند التناهي يكون الفرج<sup>(٦)</sup>

ثم إن بني هناءة أرسلوا إلى الأمير عمير بن حمير أن إقبل إلينا بمن معك من القوم، لندخل بهم بهلا فسار هو ومن معه إلى بعض الطرق، فنظر إلى قومه، فاستقل عددهم، فرجع إلى نزوى، وكان بنو هناءة ينتظرونه في ليلة كانت بينهم للدخول، فلم يصل إليهم، فسار إلى الشيخ سيف بن محمد من دارسيت إلى نزوى، وجرى بينهم جدال كثير، من باب العتاب، فقال الأمير عمير بن حمير: خذ من القوم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة الشرح، الآية ٥، ٦.

<sup>(</sup>۲) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص (87) – (87)

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٧٧.

[٨٢٤] ما شئت، فأخذ من عنده قوماً كثيراً، وسار إلى دارسبت، والأمير عمير بنتظر الأمر بنزوي، فجاء الخبر إلى سليمان بن مظفر، أن القوم طلعوا من نزوي إلى دارسيت، فمنهم من يقول: إنهم قاصدون القرية، ومنهم من يقول: قاصدون سيفم، ومنهم من يقول: قاصدون بهلا، فقسم سليمان قومه، فجعل بعضا منهم في القرية، وبعضا في سيفم، وبني بيتا في رأس فلج الجزيين، مخافه أن يضربه القوم، وترك فيه قوما، وقسم بقية القوم في بهلا، وترك في الخضراء جماعة من قومه، وكذلك ترك في حلة الغاف أحدا، وترك في الجامع من البلاد حمير بن حافظ ومن عنده من القوم، وقسم بقية قومه في العقر، وكان ابن عمه عرار بن فلاح ومن معه من القوم في عيني من الرستاق، فسار سيف بن محمد بقومه من دارسيت ليدخل بهم بهلا، وكان أول دخوله من جانب الغرب، فتسوّروا السور، ودخلوا البلاد، وكان منهم ضربة لازب، ولم يشعر بهم أحد، فقسم سيف قومه ثلاث فرق: فرقة باليمين، وفرقة بالشمال، وفرقة بالوجه، وهي التي تلي الجامع من البلاد، وأحكم أمره في الأماكن المختارة للقتال كمسجد الجامع ومسجد أبي عمر، وجميع أبواب العقر، فما بقى لسليمان بن مظفر شيء غير الحصن والخضراء، بعدما قتل من قتل من سادات قومه و فرسانه تلك الليلة، و نادى سيف بن محمد بالأمان في البلاد، وكان بعض أهل البلاد معه، وجاء الخبر إلى الأمير عمير بن حمير وهو في نزوى، إن قومك دخلوا بهلا، فركب عند ذلك هو والأمير سلطان بن محمد، والسلطان مالك بن أبي العرب، والمنصور بن قطن، وأهل نزوى، وركب خلف بن أبي سعيد الهنائي بمن معه من دارسيت من القوم ينظرون أصحابهم، وكان دخولهم ليلاً، ونزل الأمير عمير بحلة الغاف، وكانت الخضراء في ملك السلطان سليمان، وفيها

على بن ذهل، وعنده قوم كثير، فأرسل إليهم الأمير عمير، ليخرجوا بما معهم من الزانة، فورد على بن ذهل على قومه يحرضهم على القتال، فلم يجبه أحد، وعندوا على الخروج، ووصل الخبر إلى عرار بن فلاح، وهو في عيني من الرستاق، أن القوم دخلوا بهلا، فنهض من عيني بمن معه، ودخل القرية، وكانت القريسة في ملكهم، وكان عمير وسيف لم يشاركهما أحد في البلاد، إلا الحصن، وهم به محدقون، وصنعوا في شجرة الصبار التي في السوق برجا من خشب في أعلي رأسها بالليل، وقعد فيه رجل من الجهاضم، يقال له جمعة بن محمــد المرهــوب، فضرب رجلا من الحصن، كان خارجا في القصبة إلى بيت الوزير، وعمل قوم الأمير عمير برجا في الجامع، فضرب صاحب البرج رجلا من الحصن من مبرز الغرفة من عسكر سليمان، ثم إن القوم قشعوا سور الحصن بالليال، فلما انهدم الجدار، علم بهم عسكر سليمان، فمنعوهم من الدخول، ثم إن العسكر طلبوا من سليمان الخروج من الحصن مخافة القتل، فأقاموا في الحصار ثلاثة عشر ليلة، ثـم أذن لهم، فطلبوا من الأمير عمير أن يسيرهم، فسيرهم بما عندهم من الزانة، وسير معهم وزيره، ثم طلع سليمان بن مظفر هو وبنوعمه وعسكره مسيرين من بهلا إلى القرية، فخرج هو وعرار من القرية إلى الظاهرة، فأمر بعد ذلك الأمير عمير بن حمير بهدم الحصن، فهدم، ولم يبق عمار ولا جدار، فهذه قدرة الله تعالى: ﴿يوتى ملکه من پشاء، و الله و اسع علیم  $(1)^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٤٧.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص  $^{(7)}$  1.

وجعل عمير بن خلف بن أبي سعيد مأمونه في بهلا، ورجع إلى سمائل، فأقام خلف ابن أبي سعيد [٨٢٥] في بهلا أربعة أشهر، ثم خرج عليه سليمان بن مظفر، وابن عمه عرار بن فلاح، فدخلوا الخضراء، وهو في العقر، وكانت هذه الدخلة ليلة رابع من شهر ربيع الأول، سنة ست عشرة سنه بعد الألف. وكان سيف بن محمد هو و بعض قومه في السر، فأرسل سليمان بن مظفر لخلف بن أبي سعيد، ليسيره بما عنده من الزانة، فخرج خلف مسيرا، وأخذ الأمان على أهل البلد، فمنهم من أقام مكانه، ومنهم من خرج خوف السلطان، فلما علم سيف بن محمد هذا الخبر جاء من السر، وعلم به الأمير عمير بن حمير، أقبل من سمائل إلى نزوى، ومنضى إلى السي القرية، فأخذها، ووهبها لسيف بن محمد، فكان مأمونه فيها، ورجع إلى نزوى ينتظر الأمر مدة أيام فمات سليمان بن مظفر، وكان له ولد صغير السن، فملك من بعده عرار بن فلاح، ثم طلع سيف بن محمد إلى نزوى، وأخذ من الأمير عمير قوماً كثيرا، فسار بهم إلى القرية، فمكثوا بها سبعة أيام، ثم سار بهم و دخل بهم حلة من نزوى اسمها حارة أبى مان ، فأحدق بهم عرار بن فلاح مدة أيام ثم إنه سيرهم بما عندهم من الزانة، وثبت له حصن القرية، وتجديد الخدمة مدة سنة، وكانت هذه الدخلة ليلة سادس من شهر صفر سنة أربع وعشرين سنة بعد الألف. (١)

وملك من بعده مخزوم بن فلاح مدة شهرين من الزمن، فخرج عليه نبهان وسيف ابن محمد، ليخرجاه من الحصن، فطلب التسيار، فسيره بلا زانه ولا سلاح، وكان خروجه إلى ينقل من الظاهرة، فتولى الأمر على أصحابها مدة من الزمان، وأقام بها بعده نبهان بن فلاح، وجعل ابن عمه على بن ذهل مأمونة في بهلا، وعلى أثره

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ٤٧٩.

سيف بن محمد، فسار نبهان بن فلاح إلى داره مقنيات، وساق ابن عمه سلطان بن حمير من بهلا إلى صحار، فتولى مكانه ذلك الأمر سيف بن محمد مدّه سنه، والله أعلم. ثم طلع بعد ذلك الأمير عمير بن حمير بما عنده من القوم إلى بهلا، فمنعه سيف بن محمد من الدخول، فرجع هو وقومه إلى نزوى منتظرا الأمر. ثم بعد أيام، رجع عمير وقومه إلى بهلا، ودخل العقر، وكان سيف بن محمد في دارسيت، فعلم بذلك الأمر، فنهض من دارسيت بمن عنده من القوم، ودخل الحصن بقومه، فلم يمنعه أحد، ثم أرسل إلى نبهان بن فلاح أن القوم دخلوا الدار، فأقبل بمن عندك من العسكر، فأقام مده أيام يجمع عساكره، وكان الأمير، عمير بن حمير قد أحكم مقابض البلد من أولها إلى آخرها، وأقام سيف بن محمد في الحصن مده أيام، ينتظر نبهان وقومه، فلم يصل إليه، وأرسل عمير بن حمير ليسير ه، فأبي سيف لأنه يرجو وصول نبهان إليه، ثم طلب سيف التسيار من الأمير عمير، فسيره بما عنده من الزانه، وقصد القرية، وأقام عمير بن حمير في بهلا مدّه أيام، ثم أرسل إلى سيف بن محمد، فوقعت بينهما يمين على الصحبة، فأقام سيف في و لاية الرعية، وعدل فيها، فكان متولى الأمر على بني عمه، وهم له ناصحون، ولما استوى الأمر لسيف بن محمد، وكان سلطان بن حمير، ومهنا بن محمد بن حافظ، وعلى بن ذهل ابن محمد بن حافظ مسكنهم يومئذ صحار، مع محمد بن مهنا الهديفي، وكان محمد ابن مهنا أراد ليدخل بهم على ابن عمهم نبهان بن فلاح في مقنيات، ليصلح بينهم، وكان مخزوم في حصن ينقل، فلم يقع [ ٨٢٦] بينهم صلح، فطلع بعد ذلك سلطان ابن حمير، وعلى بن ذهل بما عندهما من العسكر، فجاء الخبر إلى عمير بن حمير وهو في سمائل، أن سلطان بن حمير سار بقومه من الظاهرة ليدخل بهم بهلا، فطلع

هو وقومه من سمائل إلى بهلا، ينتظر الأمر، ودخل سلطان بن حمير النبهاني، حارة بني صلت من بهلا، ليلة التاسع من شهر صفر، سنة أربع وعشرين سنه بعد الألف، فجاء الأمير عمير بن حمير بقومه، وعلى أثره سيف بن محمد، فوقع بينهم القتال، وبنوا لهم بنياناً حول الحارة من أولها إلى أخرها، وأرسل الأمير عمير بن حمير إلى أصحابه من جميع القرى، فطلع إليه الشيخ ماجد بن ربيعه بن أحمد بن سليمان الكندي(۱)، وعمر بن سليمان العفيفي(۱)، والشيخ سعيد بن أحمد بن أبي سعيد الناعبي(۱)، مع سادات أهل نزوى ومنح، وأقام سلطان بن حمير هو وقومه محصورين مدّه ما شاء الله تعالى، لم يخرج منهم أحد، ولا يدخل إليهم أحد، فطلب عند ذلك سلطان بن حمير بن الأمير عمير بن حمير التسيار والخروج، فسيّره ومن معه بما عندهم من الزّانه إلى الظاهرة، وأقام سلطان بن حمير، وكهلان بن حمير وعلى بن ذهل، ومهنا بن محمد بن حافظ في مقنيات مدّة أيام، وحبس نبهان منهم

(۱) ماجد بن ربيعة: ماجد بن ربيعة بن أحمد بن سليمان الكندي، أحد زعماء سمد نزوى، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، استعان به عمير بن حمير في محاربة سلطان بن حمير. انظر:

دلیل أعلام عمان، ص ۱٤۱.

<sup>(</sup>۲) عمر بن سليمان العفيفي: أحد الزعماء في القرن الحادي عشر الهجري، أصله من نزوى، وكان من أصحاب الرأي المسموع، استعان به عمير بن حمير في حربه ضد سلطان بن حمير في بهلا: انظر أعلام عمان، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن أحمد بن أبي سعيد الناعبي: زعيم، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، من أهل الحل والعقد بنزوى، خرج على رأس قومه إلى بهلا، لمساندة الأمير عمير بن حمير في حربه مع أبناء عمه سلطان بن حمير، وعلى بن ذهل من النباهنة، فالتقى الفريقان في حارة بني الصلت، ودارت رحى الحرب بينهما، و آحاطوا بسلطان بن حمير، وضيقوا الحصار عليه، حتى خرج مستسلماً. انظر دليل أعلام عمان، ص ٧٨.

خيفة أن يخرجوه من مقنيات، فأخرجهم منها، ومضوا إلى صحار، عند الهديفي محمد بن مهنا، وأقاموا معه سنه زماناً، والله أعلم. ثم إن سلطان بن حمير، أشار على محمد بن مهنا أن يغزي دير عمير بن حمير، وهو في باطنه السيب، وكان في الدير الأمير سنان بن سلطان، والأميران على بن حمير، وسعيد بن حمير، فركب محمد بن مهنا، وسلطان بن حمير، وقومهما من صحار، فجاء الخبر الى الأمراء سنان بن سلطان و على بن حمير وسعيد بن حمير أن القوم طلعوا من صحار، فما كان إلا بقدر مايخلع الرجل نعليه، أو يغسل رجليه، حتى أقبلت العسساكر، وسلت البواتر، من البر والبحر، والسهل والوعر، فوقع القتال وعظم النزال حتى بلغت القلوب الحناجر، وقتل عند ذلك الأمير على بن حمير، وانفصل القتال، ورجع محمد بن مهنا، فعلم بعد ذلك الأمير عمير بن حمير بما جرى على إخوته وبني عمه، وهو يومئذ ببهلا، فاعتقد عقيدة الحزم، وتسربل سربال العزم، أن لا يرجع عن صحار حتى يحصدهم بالسيف أو يحرقهم بالنار، أو يبدد شملهم بكل دار، فأخذ في جمع العساكر من البر والبحر، فاجتمع معه قوم كثير، وركب إلى مسقط، ليجمع قوما من البحر، وأرسل إلى ملك هرموز، لينتصر به، فنصره بعدة من المراكب مملوءة من المال والرجال وآله الحرب، وكان قد وصل مركب من الهند بعــسكر كثير، وفيه آلة الحرب، فردته الريح إلى مسقط، فأخذه الأمير عمير بن حمير، وسار هو و من معه من النصارى و غيرهم ، و أقام عمير بقومه في باطنة السيب سبع ليال ، فعلم بذلك محمد بن جفير ، فتوجه بقومه لينصر محمد بن مهنا ، فدخل محمد بن جفير وقومه صحار، ففرح به محمد بن مهنا، فأدخله الحصن، وكان بينهما بعض المقاصيد ساعة من النهار، فأمر محمد بن جفير عبده ليقبض محمد بن

مهنا، فرمى نفسه من سور الحصن، وندب قومه، وكان بعض قومه في برج داخل الحصن ، فوقع القتال بينهم ساعة من النهار ، و طلع محمد بن جفير بقومــه مـن صحار، فبلغ هذا الخبر إلى الأمير عمير بن حمير، فتوجه إلى صحار بمن معه من الجنود من بر وبحر، ودخل صحار نهار التاسع عشر [٨٢٧] من ربيع الأخر، فاستقام بينهما القتال من أول النهار إلى الليل، وانفصل القتال، ثم بعد ذلك بيـوم أو بيومين، هبطت النصاري من المراكب بما عندهم من آلة الحرب، وكانوا يجرون قطع القطن قدامهم، ليتلقوا بها البنادق، وكان معهم مدافع تسير على أعجال من الخشب في البر، وعليها ستور من الخشب، وكان في جانب الدار برج لمحمد بن مهنا، فيه عسكر كثير، فجرتب عليه النصارى قطع القطن، وضربوه بمدفع حتى انهدم منه البعض، وخرج القوم منه، فدخلته النصارى، فعلم محمد بن مهنا بذلك، فندب قومه، فوقع بينهم القتال على البرج بالليل، فقتل عند ذلك على بن ذهل بن محمد بن حافظ، وقتل محمد بن مهنا الهديفي ليلة واحد وعشرين من ربيع الآخــر سنة خمس وعشرين بعد الألف، وأقام بعد ذلك سلطان بن حمير بن محمد بن حافظ النبهاني، وأخوه كهلان بن حمير، وابن عمه مهنا بن محمد بن حافظ، وعـسكرهم في الحصن، بعدما قتل محمد بن مهنا الهديفي، فلما علم الأمير عمير بن حمير أن سيد القوم قتل، ندب قومه للقتال، فكان القتال بينهم في النخل، ثم طلع عمير بمن معه من تلقاء جامع البلد، فلم يمنعه أحد، فقتل عند ذلك سلطان بن حمير ، فانكسر القوم، فصاروا أشتاتا متفرقين، فمنهم من قتل، ومنهم من حرق، ومنهم من أسر، ومنهم من جرح، ومنهم، من خرج ذاهبا على وجهه، لا يدري أين يتوجه، و لا أين يذهب، وعلى هذا جميع أهل البلد، وأحرقت البلد باجمعها من أولها اليي آخرها،

وأقام النصاري في حصن صحار، ورجع الأمير عمير إلى بلدة سمائل جــذلا مسرورًا، وكان مخزوم بن فلاح متوليًا في حصن ينقل، فقبض منهم رجلين، فأمر عبده ليقتل واحدا منهم، فسل عليه السيف ليضربه، فاستجار به، فلم يجره، وضربه ضربة ثانية، فاستجار به، فلم يجره، فلما أراد أن يضربه الثالثة استجار بالله، فاهوى إليه ليمسك فاه، والعبد قد أهوى بالسيف، فضرب يد مخزوم، وأقام سبعة أيام بجر احه، ومات منه، وأما الرجل، فإنه سحبه العبد، ويظنه ميتا، وبه رمق من الحياه، فمر به رجل من أهل البلد، فقال: من يعينني على مواراة هذا الرجل، فنطق الجريح: إنني حي، فحمله على كتفه، وأدخله البلد، فعوفي من جراحه، وعاش بعد ذلك زمنا، والله على كل شيء قدير. وكان هذا بعد دخلة صحار بثلاثة أشهر، فلما علم نبهان بموت أخيه، ركب من مقنيات إلى ينقل، وجعل فيها وزيراً، ورجع إلى مقنيات، وأقام في الملك بعد خروجه من بهلا إلى الظاهرة ثلاثين شهرا، ثم إن نبهان بن فلاح خرج من مقنيات إلى ينقل، وترك بعض عسكره في حصن مقنيات، وكانوا قد ملوّه من كثره جوره وبغيه، فعزموا على إخراجه من مقنيات، فتوجه رجل إلى الأمير عمير بن حمير وإلى سيف بن محمد، ليستنصر بهما، فسار الأمير عمير بن سيف بمن معهما من القوم، ودخلوا حصن مقنيات بلا منع و لا قتال، وأقاموا مده أيام، ثم ركبا ببعض قومهما إلى ينقل، فعلم بذلك نبهان بن فلاح، فخاف نبهان على نفسه، فركب هو وأربعة من عسكره بلا زانه، وقصد إلى دار أخواله الرياسية وذلك لا ثنى عشر يوماً خلت من شهر صفر، سنة ست وعشرين [٨٢٨] بعد الألف، وأقام الأمير عمير بن حمير، وسيف بن محمد في ينقل أياما، ثـم إن الأمير عمير بن حمير وهب البلاد لأهلها، يأكلونها هنيئا مريا، ورجع إلى مقنيات،

ثم أرسل إلى أهل البلد، فسألهم عمّا كان يأخذ عليهم نبهان، فقيل: إنه كان يأخذ نصف غلّه النخل، وربع الزرع، فاقتصر الأمير عمير عليهم بعشر الزرع، وأما أموال السلطان لمن أقام في الحصن، وجعل في الحصن عمر بن محمد بن أبي سعيد، ورجع الأمير عمير بن حمير وسيف بن محمد إلى بهلا(۱).

ثم إن نبهان بن فلاح أخذ جنودا من أخواله آل الريّس، ووصل بهم إلى الظاهرة، و دخل فدا، وأقام فيها مده أيام، ثم جاءه أحد ممن كان له مصاحباً، من قبل من أهل ينقل، فقال له: نحن ندخلك البلد، ونثبت قدمك، ونشد عضدك، وننصرك على القوم، ونستفتح لك الحصن، فسار بقومه، ودخل ينقل ليلة النصف من ربيع الآخر، سنه ست وعشرين بعد الألف، وحكم مقابض البلاد من أولها إلى آخرها، إلا الحصن، وكان فيه قبيلة من بني على، فتحصنوا فيه، وأحدق بهم نبهان، واستقام بينهم القتال، فخرج رجل من أهل الحصن، ومضى إلى الأمير قطن بن قطن، وكان الأمير يومئذ ناصر بن ناصر، فركب معه محمد بن محمد بن محمد بن جفير، وعلى بن قطن بن قطن بن قطن بن على بن هلال بما عندهم من القوم، وكان مسكنهم ببادية الشمال، فساروا، حتى دخلوا ينقل، فاستقام بينهم وبين نبهان بن فلاح القتال، واشتد بينهم الطعن والنزال، وارتفع العجاج، وارتجت الفجاج، فانكسر عسكر السلطان نبهان بن فلاح، فمنهم من قتل، ومنهم من طلب التستيار، فستير، ومنهم من مضى على وجهه. وبلغ الخبر إلى الشيخ سيف بن محمد الهنائي، أن نبهان بن فلاح دخل ينقل، فخرج بعساكره ليقاتل نبهان، فلما كان ببعض الطريق، بلغه ما وقع على السلطان نبهان بن فلاح من الأمر الكائن، والقدره الغالبه، فرجع بعكسره إلى بهلا، وأمـــا الأميـــر

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٧٩ – ٤٨١.

عمير بن حمير، فإنه كان يومئذ يجمع الجموع، لينصر بهم السلطان مالك بن أبي العرب العرب اليعربي، على بني لمك، فأمدّه بعساكر جمّه، فكانت الدائره على بني لمك، ولبث سيف بن محمد الهنائي في بهلا، وآل عمير في سمائل، ومالك بن أبي العرب في الرستاق، والجبور في الظاهرة، إلى أن ظهر الإمام الأشد و الهمام الأمجد، إمام المسلمين ناصر بن مرشد، فاستفتح جميع عمان، ودانت له منها جميع البلدان، فطهرها من البغي والعدوان والكفر والطغيان، وأظهر فيها العدل والأمان، وسار في أهلها بالحق والإحسان، إلى أن توفاه الله إلى دار الرضوان، إنه كريم رحيم منان (۱).

## ظهور الإمام ناصر بن مرشد اليعربي وذكر الأئمة من بعده:

قال صاحب كتاب كشف الغمة في افتراق الأمة: ولما أراد الله أن يمن على أهل عمان، ويكف عنهم الجور والعدوان، ويقصم أهل البغي والطغيان، من بعد أن ابتلاهم بما وقع عليهم من الفتنه والامتحان، صار أمر أهل عمان إلى الخمول، وزالت تلك المخاصمات، ودرست الضغائن والحنّات، وخلف خلف بعد السلف، وبقيت عمان مقفرة بعد تلك الرؤساء المتضادين والخصماء المتحادين، ولم يبق إلا ذكر أخبارهم، وما ذكروه في سيرهم وآثارهم، وآل العلم والعلماء إلى النقصان، وحصل بينهم التواصل والتراسل، وطفئت بينهم تلك الإحن من القلوب، وخمدت مسعرات تلك الحروب، وصارت كلمتهم واحدة، يحملها عليهم أي زمان يقل فيه العلم وأهله، حتى قيل: إنه احتاج في بعض الأزمان ملك من ملوك اليعاربة من أهل وبل من الرستاق إلى قاض، فلم يجد قاضياً من أهل وبل من الرستاق إلى قاض، فلم يجد قاضياً من أهل وبل من الرستاق إلى قاض، فلم يجد قاضياً من أهل

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ٤٨٢–٤٨٣.

الدعوة، فاتخذ قاضياً من أهل الخلاف، فلا أعلم من أي المذاهب، فهم أن يقلب المذهب، ويغيره إلى مذهبه، فسمع به أهل عمان، فأرسلوا إلى ذلك الملك بعزله، فعزله، وأرسلوا له قاضياً من أهل الدعوة، فتعلم منه العلم أناس من أهل الرستاق، وتمسكوا بمذهبهم زمان، وأكثر ملوك عمان أهل جور وفساد وظلم وعناد، وعضدهم على ذلك رؤساء القبائل والظلمة من البدو والأراذل، وساموا أهل عمان سوء العذاب، وساسوهم شر مصاب، وعمّوا بالظلم الكهول والشباب، وأكثروا فيهم القتل والضرب والإغتصاب والإذلال والأسر والإنتهاب، ثم أوقع الله بينهم العداوة والبغضاء، وهكذا طبع أهل عمان، وأرجوا أنه لا يزول عنهم، لهم الهمم العالية والنفوس الأبية، لا ينقادون لسلطان، ولا يقرون على هوان، ولا يستسلمون لغالب، ومع ذلك لا يتركون المطالب، همة الضعيف منهم، كهمة الأمير من غيرهم، كل واحد منهم يريد أن يكون الأمر بيده، أو بيد من مال إليه بوده، والناس أتباع لـه، والآخر كذلك، وإن لم يكونوا أهلاً لذلك، إلا من شاء الله من أهل الورع والصلاح والعفة والفلاح، فإنهم لا تميل بهم الأهواء، ولا تأخذهم الحمية الجاهلية إلى أن صار الأمر منهم إلى الوحشة من بعضهم بعض، فتضادوا، وتحاربوا، وتناهبوا، وتسالبوا، ولم يقصر كل فريق منهم عن إساءة قدر عليها في خصمه، ولم يبق أحد من أهل المدر والوبر، من البادية والحضر، ولو كان في شواهق الجبال، أو فـــي أودية الرمال، إلا وقد تجرّع غصص المخاوف، وصار الدين والأموال والأنفس إلى أشد المتالف إلا من هوتن الله عليه المحنة، ونجأه من الفتنه، ومن عليه بالعصمة، فلم يز الوا كذلك منهمكين في موبقات المهالك، سالكين شر المسالك، إلى أن منّ الله عليهم بظهور عبده الأرشد إمام المسلمين ناصر بن مرشد، وذلك أنه اختلفت أراء أهل الرستاق، ووقعت بينهم المحنة والشقاق، وسلطانهم يومئذ مالك بن أبى العرب، المقدّم ذكره، فاستشار العلماء المسلمين أهل الاستقامة في الدين أن

ينصبوا لهم إماما، يأمر هم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، فأمضوا نظرهم، وأجالوا فكرهم، من يكون أهلاً لذلك، والقدوة يومئذ خميس بن سعيد الشقصي (۱) فاجتمعت آراؤهم أن ينصبوا السيد الأجل ناصر بن مرشد، فمضوا إليه، وطلبوا منه ذلك، ورغبوه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأجابهم إلى ذلك، فعقدوا له في عام أربع وثلاثين بعد الألف، وكان مسكنه بقصرى، من بلد الرستاق (۱). قلتُ: وقد وقفت على تواريخ عدّه لأصحابنا أهل عمان في السبب الباعث، لنصب الإمامة، لقطب أهل مذهب الاستقامة، الممجد ناصر بن مرشد، فمنهم من اختصر، ومنهم من طوّل الكلام، وقد فات من اختصر ومن طول منهم كثير، من إبراز مناقبه الجليّه، وسيرته الصالحة الرضيّة، فأشار عليّ بعض الإخوان في دين الله المنان أن أنظم سيرته في سلك الحقيقة لأهل مثلى الطريقة، [۸۳۰] فلما رأيته في دلك، لا يقبل و لا يسوغ له، إلا ذلك القيل، أجبته عما وضح به الدليل، شجت سيرته

الرضية فنشت غصونها بأشعار جليّة، وسميتها كتاب سراج المسترشد الهادي إلى

مناقب سيرة الإمام الممجّد ناصر بن مرشد بن مالك بن ناصر بن محمد بن يعرب

بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب بن بلعرب بن مالك بن يعرب بن مالك

<sup>(</sup>۱) خميس بن سعيد الشقصي: هو الشيخ العالم العلامة الفقيه خميس بن سعيد بن علي بن مسعود ابن عبدالله بن زياد الشقصي الرستاقي. والشقصي: نسبة إلى أبي الشقص جدّ لهم. ويعد من مشهوري علماء عمان في القرن الحادي عشر الهجري، ومن المؤلفين والمتصدرين في الفتيا، من مؤلفاته: منهج الطالبين وكتاب منهج المريدين "، اختصر فيه كتاب منهج الطالبين. والسيخ خميس هو الذي أشار على إخوانه من العلماء والأكابر البيعة للإمام ناصر بن مرشد اليعربي (رحمه الله) لما عرف عنه من الفضل والزهد والورع، وصار الشيخ خميس من أركان دولته، وقاضيه، وقائد جيشه لحرب البرتغالين في مسقط. انظر الترجمة الكاملة في البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: اتحاف الأعيان، ج٣، ص ١٤٩ – ١٥٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٨٣–٤٨٤.

اليعربي العربي، وهذه خطبة سيرته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ناصر أئمة العدل على من طغى من العباد في البلاد، مرشدهم بسلطان الاجتهاد إلى طرائق وحقائق الجهاد، مالك عزة عزائمهم الصادعة، ببلعربهم عزّه عزائمهم أهل العناد بعد المشرفية الحداد، المؤيد منهم كل عادل ناسك، بسلطانه السامك، فأصبح منهم كل مالك محظوظاً بمرّي المراد، الذي أبا العرب السالكين مذهب الاستقامة إلا نيل عزة وإمامة، ترغم أنوف أهل الإحن والأحقاد ببيض حداد، وسمر صعاد، فالد درّهم، لقد نالوا محض الحمد المحمد، فأصبح لسانهم يعرب الشكر للصمد الموحد، ويتتي على محمد، ويعرب له التفخيم عن النفس البسيطة والعقل المجرد في الأصايل والأراد، أولئك الذين تسربلوا بسلطان حمير، فشرفهم مرزاحم بلعرب المرتضى محمد مناكب مناقب الفضلاء الأمجاد، فلا غرو أن فاقت العرب بالثناء المرتضى محمد مناكب مناقب الفضلاء الأمجاد، فلا غرو أن فاقت العرب بالاتقاد، والصلاة والسلام على خير من جاهد في الله حق الجهاد، سيدنا محمد خير العباد، وعلى آله وأصحابه أهل العدل غيوث البلاد، ليوث الجلاد.

أما بعد، لقد أشار علي من أردت نصحه، وأرى أنوار الأراد بصبح صلحه، أن أنظم درر عهد سيرة الإمام الأرشد ناصر بن مرشد اليعربي العربي، رحمه الله، على الجملة والآحاد، فاشتغلته بعدم المواد، وسلب السّائغ السّائع بمرّي واجبه المراد، واعتذرت إليه من أمور كدتُ بها أمور، وأحوال كدتُ بها أحور، وأملاق بعرفه منكرة ومعرفة، فلما رأيته لا يقيل، ولا يسوغ له من المعذرة المقيل، لبيته سميعاً، وأجبته مطيعاً، وقلت شعراً:

مفارقة المرافق يا يمينى تهون لدى مفارقة الرفيق

ولمّا نبهت الفكرة من سنتها هبّت، وأصبت القلوب صباها حين هبّت، وحين نفح الأنوف بنفسجها، وحرّكت القلوب سجسجها، قلت لها ويك، ناظري سجع حمائم الأيك، وفوهي عن شانك بسائغ لسانك، حتى يقول الناقض والمبرم: ناهيك ناهيك، إنه للفظ مُحكم، فإنّ الإمام الهُمام الأرشد ناصر بن مرشد بغير شك بهيم، لجدير بالتفخيم، شعراً:

شانه شانع بكل مكان وثناه ساناً بكُلِ لـسان مايقول الشاني إذا شان أيعكس شانا يـشع بالشعـشعان (۲)

أيا من حوى من المعرفة العباب، لقد سميت هذا الكتاب المستطاب "سراج المسترشد الهادي إلى مناقب سيرة الإمام ناصر بن مرشد"، فلله درّه من إمام عادل، [٨٣١] و ندب نابه فاضل. أما في سمو النسب، فقد كاد أن يكون محّله مع السبعة الشهب، وأما في صفة الجمال، فقد حاز غاية الكمال، وأما في الورع والخـشوع المـشهود لواجب الوجود، فهو ممن سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأما في الحكم فهو

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق في الأعمال الأدبية والتاريخية التي وضعها ابن رزيــق تبــين أن هــذه الأبيات غير موجودة فيها، وحفظها لنا في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>٢) بعد البحث والتدقيق في الأعمال الأدبية والتاريخية التي وضعها ابن رزيــق تبــين أن هــذه الأبيات غير موجودة فيها، وحفظها لنا في مخطوطته هذه.

العلم الباهر، وأما في العلم، فهو العيلم الزاخر، وأما في ذلاقة اللسان، فهو الند لسحبان، وأما في طريقة الحقيقة فقد فاق بصفة صوفيته الأنيقة، وأما في البسالة والجلاد فهو أسد الآساد، وأما في الصبر على محن الزمان، فهو أقسى في باب القياس من كهلان، شعراً:

حوى الفضل فهو الفاضل الكامل العدل زكى فعله والمرء لهم يحومرية لله من ندب ولى بنسكه

فقل فيه مما تشتهي ولك الفضل إذا ما زكى في الصالحات له الفعل بغير مراء يشهد العقل والنقلُ(١)

وبالجملة، إن مناقبة لا تحصى، وفضائله لا تستقصى، ولكن سأشرح بعضها، ولا يستطيع المعارض نقضها، وبالبعض الكفاية، لمن له دراية، فمن ذلك عمّا روت عنه بعض الرواة ، المصدّق قولهم كل أواه: إن رجلاً قام ذات ليلة في مسجد قصرى من الرستاق، فرأى كأن في زاوية من زوايا ذلك المسجد سراجاً أو بارقاً لا يفتر بائتلاق، وقد استوعبت كُرة ذلك المسجد المعمور، و تماذج ذلك النور، فلما انتبه من المنام، لم يَر فيه مضطجعاً غير الإمام (٢)، فاعترف بشانه وفضله وبرهانه شعراً:

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق في الأعمال الأدبية والتاريخية التي وضعها ابن رزيق تبين أن هذه الأبيات غير موجودة فيها، وحفظها لنا في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>۲) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩٣.

سر الولاية بالأ نوار ياتلق المساجد تبدي كل مؤتلق المساجد تبدي كل مؤتلق رأى بمسجد قصرا ناصراً رجل فقال هُنيت بالنور الجلّي أيا ففي النهار وجنح الليل ما برحت إذا حضرت وإن غبت الكرام فعن يقول كل لبيب للرواة إذا يا ناصر ناصر للدين أنت وقد إن نم عن نورك المحراب لا عجباً أنت الإمام الذي أنواره اتقدت

فاهلها بهم لسم يسبهم الفلسق عنهم كما يبدي عن برق الحيا الأفق ونوره في الكرى عنه انتوى الغسسق هذا السولي فمنك السصلح مُتَسبق أنسوار وجهك بالإيماض تستبق إيماض صلحك يا نور الهدى نطقوا تحدثوا بسضياء عنك قد صدقوا تألقت لك من أنواره الطرق أن السولي به المحراب يأ تلق من يصحب النور لا بالنار يحترق (۱)

ومن فضائله وبراهينه، رضي الله عنه، أنه كانت له أم تحت [۸۳۲] زوج بعد أبيه، وكان يأمرها أن تؤخر صنع طعام زوجها، وتقدم صنع طعامه، لئلا تبقى بقية من طعامهم، فيدخل في طعامه، وذلك من نسكه واحتشامه، فخالفت ذات يوم المقال، أو نسيت ما قال، فأدخلت بسبب غسل الإناء في طحينة من طحينهم بعض الإضافة، فلما خبرته بلطافة، التصقت يدها بالطوبج المحتدم، فلما أقبل إليها ولدها

<sup>(</sup>١) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

الإمام، وهي واهية من الألم نزع يدها ببنانه، وخلصها من الطوبج الدالع شرر لسانه، ورضى عنها عما اقترفته (١)، وحمدت شأنه لما عرفته، شعراً:

قال بما شائت هكذا الأولياء إنما قولهم يُرى منه تاثير إن مما جرى على حُررة الجيب نسيت قول ابنها الناسك الطهر دونها الناس كانت في كل صلح سلمت كفها من الحر بالكف وعفافهي عفة وها وعفافهي عفة وها وليا إنما ناصر إمام وليي ألف الزهد فهو عن كل مثقال رضي الله عنه فها و منيب

سرّهم يسري في سناه الضياء فعنه لا يُسسطاب الإباء فعنه لا يُسسطاب الإباء إذا ما بخثت وهو الصمّلاء وتنسى مثل الرجال النساء دونه في الدّيانة الأتقياء التينية الأتقياء التينية ورها له أنواء فعليها كما عليه الثناء فعليها كما عليه الثناء فله تسهد الورى الكرماء من الحوب كفّه بيضاء فاضل دون فيضله الفيضلاء (٢)

ومن فضائله وبراهينه، رضي الله عنه، أنه بعدما عقد له بالإمامة، وصار معلوماً بها مع الخاصة والعامة، اجتمع أناس من أهل الرستاق، منسوبون إلى النفاق، يسبونه بكلام قبيح، في بيت رجل منهم غير مليح، فنهتهم زوجة صاحب ذلك

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩١.

<sup>(</sup>۲) بعد البحث والتدقيق في الأعمال الأدبية والتاريخية التي وضعها ابن رزيق تبين أن هذه القصيدة غير موجودة فيها، وحفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

البيت، وهم يعر بدون بالسب عربدة شارب الكميت، فلما لم تَـر مـنهم مطيعـا، خرجت عنهم، فخرعايهم سقف ذلك البيت (۱)، فماتوا جميعاً، شعراً:

من سب أهل التقى بَـشرْهُ بـالتلف أهـل النفاق عليهم دك بيـتُهُم أضحى لهم جدثاً من بعدما اعترفت سبوا الإمام وقد ذاقوا الحمام فـلا تفرقوا بعد جمع في الصعيد ومـن ما ضر ناصر من أهل النفاق فـم أوداهم إفكهـم فاستـصحبوا سـقراً إن ابن مرشـد لا زالـت محامده لله مـن ناسـك أضـحت محاتده لا زال في النظم والنثر الجلي لـه

وعزه بانقصاض البيت والسينة والسينة الما أبوا قول ذات العقد والسينة لله المعارج والأركان بالغرف بكتهم مقلة بالمدمع الذرف يفعل كذا يُجز ذا والأمر غير خفي الخا تكلم منسوب اللي الجيف وصلحه نبر يُستَف في المحف ما فوفت روضة في تغر كل وفي لها مناسك فضل نير الشرف مدح يقصرعنه لؤلؤ الصدف (٢)

ومن فضائله وبراهينه، رضى الله عنه، أن مطّية لبعض الرّجال، أكلت مع الإغفال، من زرع بيت المال، فتحرشت تحرشاً، كاد أن يفضي بها إلى الزوال، فلما رأت الإمام، وثبت إليه، ووضعت رقبتها عليه، وحين أتى صاحبها، سأله الإمام عنها،

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

فأخبره عما كان منها، فسامحه وأحله وإليه أدنابها، ومسح بيده على رقبتها فرال عنها عناها(١). شعراً:

هكذا العدل هكذا البرهان قد أصاب الشملال داء فقالوا أكلت والإمام لم يدر حتى وهوَت من تحرش اسقط الوبر نظرت حتفها يعوم فلاذت وضعت رقبة إليها عليه وأتى خاضعاً له من حواها نال منه الإحسان فهو كريم فانثنى بالسرور يثني عليه إنما ناصر بن مرشد ندب رضي الله عنه فهو ولي

من إليه كناصر الطهر شان أطعام لها انبرى أم طعان أطعام لها انبرى أم طعان خيل سنانها أتاه السنان منها فعات فيها الهوان بإمام منه يرجّى الأمان في شفتها باللمس منه البنان فحوى ما يحب منه الجنان من أتاه له أتى الإحسان وبحمد له يفوه اللسان فاضل سري هجان فاضل سري هجان فبه طاب للأنام زمان (۱)

ومن فضائله وبراهينه، رضي الله عنه، أن جراب تمر أشبع أيام دولته مائة رجل أياماً، ومثل ذلك قورة أرز، فحسبه برهاناً وإكراماً<sup>(٣)</sup> شعراً:

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩١-٤٩٢.

<sup>(</sup>۲) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩٢.

إن بالعدل تنزل البركات لا عجاب إذا جراب من التمر لا عجاب إذا جراب من التمر أو بأرز يقل في الكيل أياما هكذا العدل صنعه إنما نا فاضل ناسك إمام تقي فعل الطيبات والخير تنميه كيف تسري مجاعة للبرايا وجد المترب الضريك به التبر إن بالعدل يكثر الرزق للنا لم يزل سعيه مدى الدهر مشكوراً

وتناقى السورى بسه المستعبات القسوم نمست بسه السساعات طسوالا إلسى السورى أقسوات صسر برهانسه لسه آيسات في البرايا سرت له الحسنات إذا مسا بحث تم الطيبات وأياديسه للسورى ثسرات ففاقست بعدلسه الفاقسات ففاقست بعدلسه الفاقسات فبرهسان ناصسر غايسات (۱)

ومن فضائله وبر اهينه، رضى الله عنه، أنه كان نائماً ذات ليلة في سطح بيته بقصرى، فارتقى إليه رجل من أهل النفاق، يريد أن يقتله قسراً، [٨٣٤] فلما سلل عليه الخنجر، مسكت يده، وتحير، وحين انتبه الإمام من رقاده، سأله عن مراده، فقال: ما يسعني غير حلمك وعفوك، فإني عزمت على قتلك، فهذا ما جرى، كما ترى، فعفى عنه الإمام، ومضى، ويده صحيحة، لا بها تقلص، ولا آلام. (٢) شعراً:

من البغاة ولي الله محروس ومن مبادرة الإيحاش مأنوسُ

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>٢) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩٢.

إذا غوى على المرء الولي نصا خناجر البغي لا يغرين خنجره فكم يد مسكت نصلاً وقد مسكت من عندة الله نال الستعد قاطبة يدُ المنافق لا نصر الها وجدت لا نهرة بظلم فيه ممكنة عرز المنافق إبليساً فقال له هبّ الإمام بلا ذعر فقال له فقال ما نافعي إلا الصواب فقد فقال كُفك هل كُفَـــت فقال أجل فقال لا باس حركها فقال له أسرار ناصر تسري والبلاد فلم إمام عدل أيا أهل القياس به فحمده کے حین فے مدارسےا

سنان نصل أتاه الأمر معكوس لها إلى الله تسبيح وتقديسُ عن الولى فما أمسى لها بوس منه فما حظه المسعود منحوسُ أما درت ناصرا بنموه ناموسُ وفي صباح فما تغني الحناديس لا نافع لك في المجروس إبليس ما بال نصلك لا في الغمد مدسوس أردت قتلك منك العفو ملموس تقلصت إذا دهت قلبي الوساويسس تخلصت كل من ناواك مرموس تجهل بهن الكرام السسادة السسوس إذا وجدتم لعدل غاية قيسوا لها به فتية التدريس تدريس (۱)

ومن فضائله وبراهينه، رحمه الله، ورضي الله عنه، أن بدوياً ضلت له ناقة، فتجشم في طلبها وعراً وسهولاً، ورأى أثر قدم استظهرها عرضاً وطولاً، فانتهى به قص الأثر إلى خميلة منحشرة الشجر، مخضلة الزهر والثمر، فسمع صوتاً من باطن

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

كُرة تلك الشجر الداني يقول: أبشر بالتهاني فإن ناقتك في المكان الفلاني، وقل للإمام الأرشد ناصر بن مرشد أن يلزم هذه السيرة فإنها سيرة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فرجع البدوي مذعوراً، تمسك صدره المضطرب الرواجب، و رأى ناقته في المكان الذي وصفه له ذلك المخاطب، فركبها و مضى بنجح المرام إلى الإمام، فأخبره في محفل من الورى، عما قيل له ورأى، واتفق أن الإمام رأى في المنام بدوياً يبشره أنه على سيرة خير الأنام محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، فأخبر بذلك الكلام بعض الكرام، قبل أن يأتي إليه البدوي الذي ضلت ناقته، فوجدها، وأخبره عن صاحب الصوت من كرة الشجر المخضرة قبل أن ياته يحرز مقودها، وما قال له: قل للإمام، كما ذكرنا إلى تمام الكلام. (۱) شعراً:

به هتفت في المورقات الهواتف يفخمه من لا يُرى كالذي يُرى لقد صدق الراوي الذي ذهبت له فحاك من القول الطريف مطارفاً روى عن صدوق في ظلال خمائل به وجد الحرف التي ذهبت ومن فقال له بلغ سلالة مرشد له سيرة يرضى بها الله ذو العلى

ألا من له عرف به فهو عارف ويتنسي عليه الفه والمخالف ويتنسي عليه الفه والمخالف ذلول فلاحت حين لاح الطرائف إدا نشرت تطوى لديها المطارف [٨٣٥] لها أرج فيها اليه مواقف دلالته الوصف الذي هو واصف سلمي فذاك الطهر للدين آلف وأحمد فليحمده راج وخائف

<sup>(</sup>١) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩٢.

عليه بها فهو الذي ببهائه حكى للإمام العدل عما حكى للإمام العدل عما حكى له فكان كما في النوم قيل مقاله ألا إن محمود الستجية ناصراً عليه من الرحمن إيماض رحمة

أضاعت أقاليم القرى والتايفُ بنيه عن الأسرار بالكشف كاشف أليه ومنه طاف ما منه طايف على الدين والإيمان والبر عاكف بما تستهل الساريات الذوارف (١)

ومن فضائله وبراهينه، رضي الله عنه، أنه كان يعطي نفقة من بيت المال، ولم يكن له قدر يطبخ لهم فيها طعام، فكانت زوجته تنقص من النفقة قليلاً قليلاً، فلما مضت على ذلك أيام باعتها واشترت منها قدراً من صفر، فلما رآها الإمام، سألها سوال الحاذق الذمر، وحين أخبرته عن الطيّ والنشر، قال: استعمليها، وارفقي بها مع الإستعمال، فإنها لبيت المال، وأمر وكيل الغلّة أن ينقص من نفقتهم ما كانت تنقصه زوجته (۲)، فانظر لما حوى من صالح الأعمال، شعراً:

مثر من الزهد لا مثر من المال الترب كالترب عند الأولياء فلا إذا حوى قدر صفر كان قولهم له الهنى ناصر بالعدل فهو له قلى الدنانير بالدين المنير ولح

من أكثر الزهد لم يحف ل باقلال ميل السيهم السي مال بآمال المال في الحال لها فأنت لبيت المال في الحال مع الإمامة أضحى أصلح أبدال يكن إلى سحتها يوما بأكال

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>٢) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩٢.

ومُدذُ رأي فضلةً أفضت لنفقت والقدر قال لبيت المال مرجعها كذا كذا يفعل الزهد الصريح كذا ما كلّ من يسمو في مجد إليه رضي لقد تسربل زهدا ناصر و أرى حاز الإمامة والزهد الصريح فلا

بنقصها أمر المعطي بإعجالِ فإنما مال بيت المال لا مالي فايصنع الصالح السامي بأفعالِ بمطعم يرضى أو ثوب أسمالِ اليه ما لاح برق خير سربالِ يزهي بمالٍ ولا فال ولا آل(۱)

ومن فضائله وبراهينه، رضى الله عنه، أن قاضيه محمد بن عمر، (٢) دخل عليه ذات يوم من الأيام، فرأه متغير الحال من الإهتمام، فسأله عن الأجاج والقراح، فسكت عن الإيضاح، ثم أخبره بعد الإلحاح أنه لم يكن له من الطّارف والتليد ما ينفقه على أهل بيته لسنة العيد، فذكر القاضي إلى الوالي عبدالله بن محمد أن يدفع إلى الإمام شيئاً من دراهم بيت المال، فدفع إليه عشرة دراهم (٢)، فانظر إلى ما حوى من صالح الأعمال شعراً:

<sup>(</sup>١) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>۲) محمد بن عمر: هو الفقيه العلامة الزاهد العالم العامل، قاضي المسلمين، محمد بن عمر بن أحمد بن محمد بن مداد بن محمد بن مداد بن محمد بن مداد بن محمد بن فضالة المدادي الناعبي، من علماء النصف الأول من القرن الحادي عشر، وأول العلماء المداديين في القرن المذكور. والشيخ محمد من القضاة وله أجوبة كثيرة في مسائل الأديان والأحكام. انظر الترجمة الكاملة في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج ٣، ص ٤٧٠–٤٧٥.

ألا قـل هكـذا فعـل الحميـد يد بيضاء مـن بـيض وصـفر ألا إن الإمـام غنـيُ زهـد أتـى عيـد إليـه ولا إليـه فقـال إليـه قاضـيه بلطـف فكان النـشر منـه بعـد طـي فناجـا عنـه واليـه فوافا كـذا شـأن الإمامـة إن حواهـا حوى الرشد بن مرشد فهو عـدل عليـه ألـسئن النـستاك تثنـي عليـه ألـسئن النـستاك تثنـي عليـه ألـسئن النـستاك تثنـي

ومن في قلبه خوف الوعيد [٨٣٦] السي ملك خلت أيسام عيد فقيسر مسن طريف والتليد فقيسر مسن الأتسلاد كفوء للوليد أراك اليوم فسي هم عتيد يسد للعيد مثل يد البليد البليد البليد وليسه النزر مسن كنز مديد وليسه الزهد لسم يك بالزهيد اليسه الزهد لسم يك بالزهيد وتتلو الحمد في بيض وسود (١)

ومن فضائله وبراهینه، رضي الله عنه، أنه منذ سكن عقر نزوى ، بعد البیعة، كما يروى لم يمت من بشرها كبير و لا صغير، والخبر شهير شعراً:

يطول العمر بالعدل الطويل أرى كثر العويل بنزر عدل وكل محلّة أضحت محللاً

ومن جم التقى جم الجميل وكثر العدل إقال العويل للاصر ربعها غير المحيل

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

إمام فاضل مافاه عنه تطول بعداله الأعمار حتى يحلُ الخير حيث يحلُ طراً النيه سيرة غراء ترضي يقوم إذا أقام بكلُ أرض وللأغلصان بالأنواء نور قد حاز الثناء المحض حتى

فتى حاوي الفضائل بالفضولِ كأن الموت عنها في رحيلِ فما للشر فيه من سبيلِ الله العرش والهادي الرسولِ مقام السحب طراً والسيولِ و للأطيار أنواع الهديلِ به الأعمار طالت أي طول (١)

ومن فضائله وبر اهينه، رضي الله عنه، أنه لم يفترس في أيام دولته ذئب شاةً بأرض عمان، حتى مات، تغمده الله بالمغفرة والرضوان، شعراً:

بالعدل لا أطلس للـشاة يفتـرس إن الإمام الولي العدل ناصـر ذو أمانـه جنّـة للنـاس فهـو بـه إذا رأى الذيب شاة راغ مندهـشا وكلُّ باغ تـشكى وخـز هيبتـه أمانه للورى شمساً غـدا ولهـم

إذ نوره العدل منه يهرب الغلس نصر به لا يصول العابث الشكس من العواء أصاب الأطلس الخرس عنها وقل له من رعبه النفس كأنما خطه من رمحه الورس أمسى هو البدر لم يحفل به القبس

<sup>(</sup>١) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

به الهدى رائق الإيراق وهو به يحاذر الليث والسرحان هيبت مطهر بسيوف العدل كل حمى وكل من سلك الأنصاف منزله به الهدى رائق الإيراق وهو به لا زال بالنصر مشهوراً وهيبت له

حمّى الضلال وربع البغي مندرس فعن سطى الذيب أهل الكفر قد نعسوا يحلّب بخسس أو كافر بخسس ينيره العدل لا بالجور يختلس [٨٣٧] حمى العدى بالمواضي أرسم درس بها الهزبر إذا ما ضامه نكس (١)

فيا أيها الباحث عن السبب الباعث إلى إمامته وإظهار براهينه وكرامته، وهو السيد الفاضل الأرشد، ذو الورع الناسك ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن أبي العرب اليعربي العربي نسباً، وقصرى الرستاق مسكناً، والإباضي مذهباً، لقد جرى بعمان من الجور والطغيان، قبل أن يلي الإمامة، ويعم عدله الخاصة والعامة، ما يتعذر حصره على العلماء الأعلام، بجموع الصحف والأقلام مع كثرة الليالي والأيام، وتفاقم الظلم، واندرس العلم بعمان، فصار أهلها في هوان وتناهي امتهان من أهل البغي والطغيان، أعراضهم وأموالهم منهوكة مهتوكه، ودمائهم، مسفوحة مسفوحة مهتوكه، لا دائد لهم مجير، ولا قائد خفير، ولا نابه يفوه بإصابة الصواب، ولا عالم عيلم له يد في المسألة والجواب، حتى بلغنا أن ملكاً من ملوك اليعاربة من أهل وبل الرستاق، لما كثر الجهل من الفساق، واضمتحل العلم وأهله من عمان على الإطلاق لم يحصل إليه قاض من أهل الاستقامة يقضي بين الخاصة والعامة، فأتي له بقاض لم يحصل إليه قاض من أهل الاستقامة يقضي بين الخاصة والعامة، فأتي له بقاض

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

من أهل الخلاف، الحائدين عن الانصاف، فلما تولى الحكم، استعمل فيه الظلم، حتى أراد أن يدرس به مذهب الاستقامة وأن يذهب المتمسكون به إلى مذهبه المفضي لضد السلامة، فسحقاً له من حائد لم يسلك الرشاد، ولم يبلغ السداد، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أو يشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام ﴿وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾(١)، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون﴾(١) ﴿ ويريدون أن يظفئوا نور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون﴾(١) فهو كما قال الشاعر:

والسى السضلال يميسلُ لسم يسصطحبه دليسلُ ب مع السصواب عليسلُ

قاض يميل عن الهدى فاذا قضى فقضاؤه فهو الصحيح مع الكذا

فلما سمع خيار أهل عمان بسوء صنيعه وتشنيعه، بعثوا كتبهم بعزله إلى الذي أمره بالحكم، فعزله وأراح الله العباد من الظلم، في ذلك الزمان بالعدل، إذ لم يبق أحد من أهل المدن والقرى من أهل عمان إلا وتجرع غصص المخاوف، وصار في قبضته الهوان والامتهان والمتالف إلا قليلاً، والقليل من روادف الرواجف صار

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة البقرة، الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية 20.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> سورة الصف، الآية ٨.

عليلاً ضئيلاً، فلما تفاقم الظلم بعمان، عمَّ الجور والنفاق، ووقع طائر الشقاق بين أهل الرستاق غدو الما دارت الدوائر، كما قال الشاعر:

السي الفضايع بالصقاح النفاح المنابع بالسمقاح النفا المنابع ال

ق وم ت تلّهُمُ البغاة وتقول إن جدت ببغي وتقول إن جدت ببغي أم والهم وهي الأجاج ودمائهم وهي الحرام والهم وهي الحرام والسيهم شري الكرام ومقالهم عند الجنوح

وكان يومئذ ملك الرستاق مالك بن أبي العرب على الإطلاق، وملك نخل بلا ريب سلطان بن أبي العرب<sup>(۱)</sup>، وملك سمائل مع الجمهور مانع بن سنان العميري المشهور، وملك حصن سمد العالي علي بن قطن الهلالي ، وملك إبرا عن أهل الدراية والخير محمد بن جفير، وإزكي على الشهرة بيد بني عزرة، ونزوى بيد أهل العقر كما يروى، ومنح عما روت أهل الأمثال السائرة بيد الأغابرة، ومع السامع والرائي حصن بهلا، وحصن بلادسيت بيد سيف بن محمد الهنائي، وحصن مقنيات وبات على المشهور بيد الجبور، وحصن ينقل في ذلك الزمن بيد الهلالي ناصر بن قطن، وحصون جو توام عن كل مفضال بيد بني هلال، وحصن لوى بيد

<sup>(</sup>۱) سلطان بن أبي العرب: وال، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، تولى الزعامة على نخل قبيل قيام دولة ابن أخيه الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، الذي حاربه، وانتزع منه نخل. انظر دليل أعلام عمان، ص ٨١.

المنسوب لهم اللوى، لبحير سيف بن محمد بن جفير، وحصن جلفار الصير بيد العجمي ناصر الدين عن الجماهير، وأما صحار ومسقط وقريات وصور، فبيد النصارى على ما روى الجمهور، فاجتمعت أراء المسلمين الذين لا تأخذهم في الله ملامة والمتمسكين بمذهب الاستقامة أن ينصبوا لهم إماماً يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر المأنوف، فاجتمعت مع ذلك المرام من جهابذة العلماء الأعلام سبعون رجلاً لا يطوون عزائمهم، إذا نشروا إلى الحرب علم الأعلم، شم الأنوف، يتوثبون إلى الصقوف كأساد الشرى، شراة يرون من باع نفسه في سبيل الله بها حياته اشترى، شعراً:

استقاميّة لهم في الجهاد قساليهم فيه أمسر المنأيسا مقتوا كل مايسل لسضلال لم تذر بيضهُمُ عنيداً ولا سمراً لم يرعهم ضرب الرقاب ولا طعن إنما الضرب عندهم ضرب والطعن

دلفات القساور الآساد لا يشك المنيب أمر المراد فغدا حدّهُم له بالحداد وبيضاً إلى أهيل العناد صدور بالذابلات الصتعاد فند يوم الوغى والجلد (١)

وكان القدوة لأولئك الأعيان في ذلك الزمان المجدُّ في المراقي و النظر، السشيخ التقي، الجهبذة الناسك، خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي، فلما أمعنوا النظر بمركزه في الإمامة، وصاحبها المتسربل بأثواب الثواب والكرامة، كلمهم قال في

<sup>(</sup>۱) انظر الأبيات في: ابن رزيق، حميد بن محمد: الفتح المبين في سيرة السادة آل بوسـعيديين، ص ٢٣٠.

المجال: ليس لها غير الفاضل الممجد ناصر بن مرشد، فلما مضوا إليه، وأخبروه بما عولوا عليه، أجابهم إلى ذلك بعد عذر بسيط متدارك، فعقدوا له الإمامة جهراً في مسجد قصرى، في يوم الجمعة، السادس من شهر الحج، بغير خلف، عام أربع وثلاثين بعد الألف، وكان مسكن الإمام المذكور على المشهور في قصرى الرستاق على الإطلاق، فلما بايعته المسلمون، وعلم ببيعته الشرائية الأدنون والساسعون، لاذت بذيول رايته آساد النزال وأيدته، لا سيما رجال اليحمد بالأنفس والأموال، وقال مالك بن أبي العرب، المالك لقلعة الرستاق استهزاءاً بين أهل الشقاق، افتحوا أبواب القلعة لناصر ومن معه، لإزالة البدعة، فطفقوا في استهزائهم يقهقهون، الله يستهزء بهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فلما دلف إليه رجال [٩٣٩] الإستقامة، أخرجه ومن معه، يعض الكف من الندامة، فظل مالك يخاطب بلسان حاله عند زياله من كان له صديقاً ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ﴿())

ما أشرق الرستاق بعد ظلامها إن ابن مرشد للبرية مرشد إن قلت شمساً فهو شمس ظلامها متسربل درع الإمامة ضارب للم يبق جوراً عدله لمعاند إن الضلال به انتوى وبه خلت

وأتمّها نوراً بنور إمامها نالت به الأفراح في أيامها أو قلت بدراً فهو بدر تمامها جيد العدى بوميض حدّ حسامها هام العداة أذلّ من أقدامها كُرة البسيطة من دجي إظلامها

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> سورة الإسراء، الآية ٨١.

لله من ندب إمام عادل أو ما يرى الرستاق خالية من لا زال شمسا للعباد ولم تزل نصر الإله على الأعادي ناصرا

للمسلمين غدا سنام سلمها الفساق حالية بعقد نظامها فلكا فقل ما شئت في إعظامها وأذاقها بظباه كأس حمامها (١)

فلما صارت إليه قلعة الرستاق، وانشقت شقشقة أهل الشقاق، رَحَـل إلـي نخـل، مستصحبا جيشا لهاما فاصطلم حصنها من ابن عمه سلطان بن أبي العرب، بعد أن حاصره أياما، ثم إن سلطان بن أبي العرب نقض إبرام العهد والميثاق، قبل أن يرجع الإمام إلى الرستاق، فحصره الإمام في حصنها المشيد، ومع سلطان فئة من أهل نخل مناكيد، وقد أتت نصرة إلى الإمام رجال اليحمد وغيرهم من الأنام، فبدد بهم شمل الأعداء بعد الإلتأم، وحين خلصت إلى الإمام بلدة نخل، وصارت إليه البيعة من أهلها على الآحاد والجُمل، رجع بحسن الوفاق، إلى الرستاق:

> أضحت به و ضاحة فكأنما وكأنما من لؤلؤ وحصاتها إن الإمام الندب ناصر ناصر کانت تری نخل دجی فأنار ها بلد بــه أضحت تـروق جنانها من كان يقصر عن زيارتها الخطا

نخل نما بسليل ناصر نورها وسرى إلى سر القلوب سرورها شمس الضحى منها يلوح سفورها و صعيدها جريالها و عبير ها أرجا عمان وأهلها ونصيرها إذ شمسها هو حسبها ومنيرها وتلوح بالنور الجلع قصورها في كل حين بالسرور يزروها

<sup>(</sup>١) بعد البحث و التدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

أضحت تميس غصونها وحمامها أضحت بناصر في أتم سرورها رضى المهيمن عنه فهو من الورى

يصبي القلوب هديلها وهديرها معددونب لفر الأنسام نميرها تثنى عليه صدورها وسطورها(١)

ثم إن الإمام بعد أن لبث في الرستاق بعض الأيام على الإتفاق، و فَد اليه الشيخ أحمد ابن سليمان العبسي برجال من قومه، كرام الشمائل، ورجال من قبل مانع بن سليمان العميري، يدعونه إلى الإستيلاء على حصن سمائل، فأجابهم إلى المقال، ووثب إليها بمصاليت أبطال من اليحمد وغيرهم [٨٤٠] المشهورين بز لازل النزال، فلما وصلها، أخذ البيعة من أهلها جميعاً، وترك مانع في حصنه، لما رآه له سميعاً مطيعاً، ثم مضى الإمام بجيشه الهمام إلى إزكي ومعه الشيخ الثقة خميس بن سعيد، كما ذكر المحكي، فلما وصلها، حمل رجالها، إذ سلمت إليه أنفسها ومالها، شعراً:

زكت إزكي في شرقها الإمام غيد دت بضيائه أفقاً فقالت نعم إن ابن مرشد شيمس عدل حوت إزكي به أنواع نور فقيل لعمان إنك في أمان أتيح لناصر نيصر وفيت لقد أفنى العدى بوميض بيض

بعدل منه ينجاب الظلامُ أشم سنت أم بدر تمامُ أشم سندر إن تفاخرت الكرام وأنواء تجول بها الغمامُ تقيلُ مع السبّاع به السبّوامُ بيكي ويبتسم الحسامُ يبكي ويبتسم الحسامُ يطير بها للأعداء هامُ

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتنقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

مو البــــه بـــسلّمه الـــسلّم معادیـــه بلـــسعته ســـلیم يمن علي أعاديه مراد ويحلب للمحبب به المبرامُ برضـوان بـسر مده الـدو امُ(۱) عليه رحمة الرحمن تسرى ثم مضى بجيشه إلى نزوى، فالتقته أهلها بالترحيب، وأقام بعقرها، فصدع الباطل بعدله المهيب، فلبث فيها بعض الشهور عل المشهور، ثم إن بعض أهل المكر من أهل العقر، أراد أن يخرجه من كرة الحجرة، وطووا النشر عن العامة، فنالت الخاصة بذلك محض الخسرة والحسرة، فلما كان يوم الجمعة، خرج الإمام للصلاة إلى المسجد الجامع، وحوله من حاولوا البغي، يمشون مشية الخاضع الخاشع، فلما قضيت الصلاة، أخبر الإمام بعض الأنام عن شأنهم، فلما شاعت إليه أشياء شنانهم، أمر بإجلائهم من البلاد، ونهي عن قتلهم، والبطش بهم، مع القرب والإبتعاد، فتفرقوا أيادي سبا في البلدان، ولجأ جمهورهم إلى سيف بن محمد الهنائي(٢) ببهلا، وإلى العميري مانع بن سنان، وقبد كان مانع قد عاهد الإمام على إتباع الحق، فشايعهم على الضلال، وفتق الربق، وضد الصدق، وقد زهي سيف بن محمد

<sup>(</sup>١) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>۲) سيف بن محمد الهنائي: قائد ، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، سار بقومه من بلاد سيت إلى بهلا مناصراً للأمير عمير بن حمير، فتولى الحكم بها، بعد أن أصبح كل جزء من عمان يخضع لحكم غير الذي يخصع له الآخر، خاض حروباً ضد الإمام ناصر بن مرشد، فوجه إليه الإمام جيشاً بقيادة عبدالله بن غسان، فلما نزل الجيش بلاد سيت، هرب الهنائي من الحصن، فأمر الوالى بهدم حصنه، فهدم، ثم أتى الهنائي إلى الإمام يطلب منه العفو والغفران، ودانت بذلك للإمام جميع قبائل عمان. انظر: دليل أعلام عمان، ص ۸۷.

الهنائي المتولي حصن بهلا بمشايعة الفئة الناكثة، وتخيلت إليه بواعث من نفسه العابثة، فلم يزل الإمام يغازيه، ويفل شوكة عازيه، وقد أشاد الإمام بشورى كل ناسك الحصن القديم الذي بناه بالعقر الإمام الصلت بن مالك، فلما أكمل بنيانه واستملح عيانه، أتته رجال أهل منح، لإقامة العدل فيهم، وكف كف من يبغي يوافيهم، فوفد عليهم برجال ضياغم كماة أكارم، فاستأصل الحصن والبلاد، وأنال العباد من عدله وإحسانه المراد، شعراً:

لقد حوت منحاً لم أحصها منح القى لها ناصر نصراً به انشرحت لها به حصل الإبهاج فهي به تهنى الأنام به فهو الإمام لهم بعدله الناس بالإيناس في دعة بابن مرشد نال الناس رشدهم بعدله دمر البغي البهيم فما لله من عادل ندب فلا عرض يثني عليه ويتلو حمد سورته من الصدور سطور من محامده

وعمّها بالإمام العادل الفرخ وكل صدر بنصر منه منشرخ لها بهاء به الإبهاج متضمّخ [٨٤١] لها بهاء به الإبهاج متضمّخ [٨٤١] بأمنه العُفُر والسيدان تصطلح فعنهم ما يُعنّي النفس منتزخ بنوره ظلمات البغي تتشخ به يُحَسنُ إلى باغ ولا شبخ بالعدل مغتبق سار ومصطبح فكم لنا الشارحون الحمد قد شرحوا(١)

فلما خلصت له منح، وحصلت لها من عدله المنح، رجع إلى نزوى، عما يروى، أثنه رجال أهل سمد الشأن بخضوع وإذعان، وكان يومئذ ملك حصنها العالي علي بن قطن

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

الهلالي، فبعث اليها الإمام جيشاً يعب بالشجعان أميره الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان (۱)، فلما وصلها، استأصلها، واستعذبت الكرام زلالها، حين نزلها، شعراً:

سمد الشأن حزت بالعدل شانا صرت خير المكان والعدل لا زا أنت إن لُحت لُحت للعين أنها نلت عدلاً من ناصر وبه نال ما أحيلا به عمان لقد أضحت مزق البغي وانتوى الخوف عنها إنّ للحال ألسنا يخفض السمع حاز فضلا ينيره منه برها شمس عدل وبحر علم فلا يلفظ نال منه محبة سنن الفضل

وانتوى عنك كلما قيل شانا لل بانواره يسزين المكانا لل بانواره يسزين المكانا رأ وطابقت بالقصور الجنانا مسن الله ذي العلى الرضوانا عمان به تجسر الأمانا فهسي تغري أمانه إعلانا فهسي تغري أمانه إعلانا وأيها من كان شهما لسانا والبرهانا وأضفى الأفضال والبرهانا والمرجانا العدو منه الستانا والمرجانانا (٢)

<sup>(</sup>۱) مسعود بن رمضان: الشيخ العلامة الفقيه مسعود بن رمضان بن سعيد بن محمد بن أحمد بــن عمر بن نبهان بن مظفر بن نبهان بن ذهل بن محمد بن عمر بن نبهان بــن عثمــان النبهــاني النزوي العقري، كان مسكنه سمد نزوى، وكان من قضاة الإمام وولاته، وهو الذي افتــتح ســمد الشأن للإمام ناصر، وللشيخ مسعود فتاوى كثير لاة، توفي في أيام الإمام ناصر بن مرشد اليعربي. انظر الترجمة الكاملة في البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٤٨٩ – ٤٩١. (٢) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

فلما صارت إلى الإمام سمد الشأن، وفدت عليه رجال إبرى بإذعان، وكان ملكها يومئذ عن كل نابه وحبر محمد بن جفير بن جبر، فدلف إليها الإمام، وحصل لها إذ خلصت له الكرام، ودانت إليه جعلان وسائر الشرقية، ففازت أهلهن بعيشة رضية، شعراً:

قـل لإبـرا وسـائر الـشرقية ولجعـلان قـد أتـاك أمـان لم فضل الإمام فاض علـيكن ناسك سار سيرة الناسك الـصد استقامي أبـيض الوجـه والفعـل حبُـه الـدراهم واللـذا حبُـه الـدراهم واللـذا بذل النفس للجهاد وقال الـشر منه نالت عمان محـض أمان إنما ناصـر بـن مرشـد مفـضا رضـي الله عنـه فهـو ولـي

جاءكن الهني أرى بالسسويه بعد طعن الصدور بالسمهرية علي أنسه أبسر البريسه علي أو سار سيرة عمريسه نقي التقي رضي السجية ذة لا جمع صرة عسجدية في المحض في ظبى المشرفية [٨٤٢] فهي غراء بالفعال الرضية للها إمام زاكي الفعال الجلية يتسولاه ذو المساعي الزكيدة (١)

ثم إن الإمام رجع إلى نزوى مؤيداً بالناموس، وبقيت صور وقريات ومسقط وصحار بيد النصارى الطموس، وقد أنفذ الإمام جيشاً إلى بهلا، فرجع أميره من

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

قاع المرخ لرأي رآه من المناجزة الأولى، ثم جمع جيشاً جراراً، وضم إليه رؤساءً أخياراً، ومضى به إلى الظاهرة بعزيمة قاهرة، وحين وصلها، نصرته رجال الغيالين على القالين، ففتح وادي فدا على رغم العدى، وأقام أركان حصنها القديم، فأجره على الله الكريم، شعراً:

بني الإمام العدل حصناً فجاء إليه راكبهم ذلي يقول لصحبه و العيس تحدي يقول لصحبه و العيس تحدي ألا إن الإمام إليه جيش فليس لنا سوى الإذعان شيء أتيح لناصر نصر وفتح أتيح لناصر نصر وفتح إذا غشي العداة بجر جيش إمام قد أمات الخهل طراً فبات عدوه يذري دموعاً به أضحى المحب حليف بشر

على رغم العدى كهلاً وناشي يعثره الجوى في زي ماشب به و بهم أرى ذا الذل فاشي على أعدائه ينمو بجاش في أعدائه عنكس وخاش في خاشع نكس وخاش لمه في كل حاشيه حواش في كل حاشيه عواش وأضحى العدل منه في انتعاش ويفترش الكآبة في الفراش وقاليه بلسم وانتهاش (1)

فلما قضى الإمام وطره من فدى، ورجع مسرورا إلى نزوى بفل شوكة العدى، مضى إلى سمد الشأن، فلم ير من أهلها غير الطاعة والإذعان، ثم مضى بجيشه الدفاق إلى الرستاق، برجال كرام من بني ريام، فلما وصلها، أتاه صارخ عن نخل،

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

إن محمد بن جفير بقومه دخلها، فاستحلها، فوثب إليه الإمام بجيش همام فيه من المعاول وغير هم رجال كالأعلام، فلما سمع محمد بن جفير بجيش الإمام فر فرار الفرار من الإضرام، فلبث الإمام في نخل يومين، ثم رجع إلى الرستاق بنصر الله الخلاق، قرير العين، شعراً:

واهره ألم تر إن سار السرور يسايره المرور يسايره فما في النضير النسك ندب يناظره (۱)

زکت بالهدی أعراضه وجواهره بؤیده ایمانه فهو طاهر

فلما كان مقامه بالرستاق بعض الأيام، وفد عليه السيخ خميس بن رويسد الضنكي، (٢) بمعاشر فاخرة، يستحثّه على حروب الظاهرة، وفل شوكة من فيها من الجبابرة [٨٤٣] فدفق الإمام جيشاً أرعناً عليها، وخيم بالصخبري، حين دلف إليها، وقد نصرته أهل الشرق الضحاحكة بأموال ورجال متداركة، فلما مضى إلى الغبيّ

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن البيت غير موجود في المصادر الأدبيــة والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظه لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>۲) خميس بن رويشد الضنكي: الشيخ العالم الفقيه خميس بن رويسشد بن خميس المجرفي الضنكي، من علماء القرن الحادي عشر الهجري، أيام الإمام ناصر بن مرشد اليعربي (رحمه الله). وعندما توجه الإمام ناصر إلى الظاهرة، وافتتح وادي فدى، وأمر ببناء حصنها، ناصره أهل العلاية من ضنك، وكان في مقدمتهم الشيخ خميس بن رويشد، ورجال الفيالين. وهو من ولاته وقواد جيشه، ولما تحركت الظاهرة بعد فتحها، أقبل الشيخ خميس يستنصر الإمام، فجهز الإمام جيشاً، ساربه بنفسه، وفتح عبري وحصن الغبي، وولي الشيخ خميس على حصن الغبي، وللشيخ خميس ارجوزة في الفقه تبلغ مئات الأبيات، أولها:

الحمد لله الذي ليس له قبل و لا و لا عدله

توفي الشيخ خميس بن رويشد الضنكي أيام الإمام ناصر بن مرشد. انظر الترجمة ونص القصيدة في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: اتحاف الأعيان، ج٣، ص ١٤٤ – ١٤٩.

بالرجال، صك بهم دونها جمهور أل هلال، فكانت بينهم وقعة تطايرت بها الجماجم، وتصرمت الآجال والصوارم، فقتل من مصاليت الإمام الأشد أخوه جاعد ابن مرشد (۱)، ومن ساير قومه يسير، ومن فئة الأعداء كثير، والخبر شهير، شعراً:

فنال أجرا جزيلا غير منخذم علیے کل کمی ناسک بدم فباء قاتله بالسخط والندم إذا أتى جحفل الأعداء بالعلم فكل حيى سوى الرحمن للعدم وعم أهل النهسى والمجد والهمم منه الرضى وجزيل العفو والكرم أنواع أنسواره فسي اللسوح والقلسم بغيرهن وغير الله لم يدم يوم المعاد وجوه النور والظلم أفواهكم حمده تفضيله وفمي رب العباد فلا يرتاب كل كمي نار الوغى داسها بالنعل والقدم ولا يقول مع الأغوال واندمي وجه هو البدر لا يرتاب في الحمـم لفيلق الخصم فلاق إلى القمم

قضى الرضى جاعد بالصارم الخذم إلى الجهاد مضى حتى قضى فبكي مضى حميداً شهيداً في ثياب دم قد كان في موقف الهيجا يرى علماً لا غرو إن صاريا أنــصاره عــدما أجر العزاء لقد خص الإمام به من باع لله نفسا في الجهاد له إن السشهيد له أجسر له أرج من لم يمت بالظبى كانت منيّته تفنى النفوس ويبقى الفعل مصطحبا باللرجال قضى خير الرجال ففي فيها الجهاد لقد أرضي بمهجته ففي الزحام إمام كلما احتدمت فما يقول مع الأهوال واسفى إذا رأى شهب الأرماح لاح له أعطى الظبا حقها بالضرب فهو فتي

<sup>(</sup>۱) جاعد بن مرشد: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وهو أخو الإمام ناصر بن مرشد وأحد رجال دولته، قتل في حصن الغبي في الحروب التي دارت بين الإمام ناصر مناوئيه. انظر: دليل أعلام عمان، ص ٤٥.

لاغرو إن ثلمته البيض يوم وغي مضى حميدا فلا ذما اليه ترى أضحى الثناء عليه بالسنا سوراً كسعيه من أراد الحمد يصحبه

إن الحسام لقد ينبوا بلا سئم أهل الحفاظ وأهل الصدق والكرم فمحمده في اتصال غير منصرم يسعى فلا خيم للمقصور في الخيم (١)

فلما تحصنت الفئة الباغية عن الإمام في صياصيها، دلف إلى عبري، فافتتحها بعد سفك دم عاصيها، ثم رجع إلى الصّخبري مهال وملبي، وفتح بالمحاصرة حصن الغبيّ، فجعل واليه فيه خميس بن رويشد الضنكي شعراً:

لقد دانت الغبيّ بعد عنادها رماها إمام المسلمين بفتية حلا نصره للناسكين فجّرعوا حوت فئة الأعداء شجواً فلم تزل الم يعلموا أن الشراة إذا انتضت محبتهم في الدين لا في دراهم كفي ناصراً نصر الإله فإنه هو الباسل النّدب الذي ترك العدى رماهم ببيض الهند والسمر فاغتدت ألا في سبيل الله ما عنّ من عنيً

ولان بحد البيض صعب انقيادها تصعد أرواح العدى في صعادها [٨٤٤] به عصبة الأعداء غير مرادها قلوبهم في جمرها واتقادها حساماً رأت كل الهني في جهادها يلوح اتقاد الحسن عند انتقادها به أحرم الأعداء طيب رقادها ترى جمعها من وحشة في انفرادها رؤوسهم تدلي بينع حصادها له فهو أعطى البيض حق جلادها

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

ثم إن الإمام، مضى إلى بات، ففتح حصنها بالعزم والإثبات، وجعل إليه فيه الشيخ الرستاقي محمد بن أحمد، ومعه محمد بن سيف الحوقاني (٢) الممجد، شعراً:

فأصبح غاويها رشيدا بمرشد إماماً حوى إخلاص نسك وسؤدد بانواع أنواع أنوار على كل مهتد رما كلّ من يأبي الهدى بمهند يؤيده شرعاً بعضب مجرد ويقتلهم في كل بيد وفدف إليه وداد في لُجين وعسجد وخير العباد الهاشمي محمد عليه الثناء المحض في كل مشهد

حوت بات أشتات الهنى بابن مرشد رأت كل صلح نير حين صالحت إمامته بالعدل يضفو فرندها رنا كل من يبغي الهدى بمودة تجرد بالنسك الصريح فلم يزل يصول على الأعداء في كل معقل اليه وداد في جهاد ولم يكن له سيرة يرضى بها الله ذو العلى على أنه طهر إمام مهذب

<sup>(</sup>١) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>۲) محمد بن سيف الحوقاني: قائد، وال، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، أحد رجال الإمام ناصر بن مرشد اليعربي (رحمه الله). قام بدور مهم في أيامه لإقامة معالم الإسلام في ربوع عمان، ولاه الإمام ناصر قرية بات، ومعه وال من أهل الرستاق، وعهد إليه بالتعاون مع والي الرستاق، ثبت دعائم الدولة اليعربية في منطقة الظاهرة. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٤٧.

وعند رجوع الإمام من بات إلى نزوى، أمر محمد بن أحمد ومحمد بن سيف بسل السيف على أهل الشقاق والعدوان، وبفتح ما بقي من قرى الظاهرة بيد الجبابرة، فلما أزمع الإمام للترحال، ترادفت المغازي عليها من بني هلال، وهم يومئذ بناحية الأفلاج من ضنك وأقاصي الشمال، فدلف إليهم الواليان الوليّان بجيش كثير، فصادف جمعهما بالدّير، فتمزق جيش البغاة بسيوف جيش الشراة تمزيق الشوب البقير، وقد أخذ الواليان الوليّان إبل قطن بن قطن الهلالي ليستنصرا بها على كل مستنكف قالي، وقد حصر أركان حصنه الشهير بالمشاهير، فلما يئس من النصر، ركب إلى الإمام، فصالحه على تسليم حصنه برد الإبل والعير، فكتب الإمام برد بيله وعيره عليه حين صار حصنه إليه، فكان الوالي فيه من قبل الإمام، محمد ابن سعيد بن عبدالسلام. (٢) ثم دلف الولاة إلى حصن مقنيات، فحصروه، وبه وزير من عبر العليم المتعال، فخاف جيش الشراة إدلاف جيش البغاة إلى بات، [ ١٤٥] فلما غير العليم المتعال، فخاف جيش الشراة إدلاف جيش البغاة إلى بات، [ ١٤٥] فلما

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سعيد بن عبد السلام: هو الشيخ الفقيه محمد بن سعيد بن عبد السلام، من بلدة نخل، له مؤلفات عديدة منها: كتاب "سر الأحكام، ورحمة الحكام" في الفقه، وكتاب "منهاج الأبرار في بيع الخيار". وكلاهما في مكتبة وزارة التراث. انظر: البطاشي، حمود بن حامد: اتحاف الأعيان، ج٣، ص ٤٤٤.

مضوا إليها بالعزم والإثبات، صادفوا بمري جيش الجبابرة، فزاحموه بالعزائم الباهرة، فوقع بينهم ضرب وطعن شديد، تتلّم منه الحديد، فانكشف جيش البغاة إلى مقنيات، وتبعه جيش الشراة بعزائم أريحيات، فوقع القتال الثاني بينهم دون الدار، من صلاة الفجر إلى نصف النهار، فكان القتل والجراح في المسلمين، وأكثره في المستنكفين، حتى عجزوا عن دفن أصحابهم باليسار واليمين، فلما تحصنت البغاة في حصنهم الأسود، من مقنيات رجعت المسلمون بالخط الأبيض إلى بات، وأما الإمام، رضي عنه الله، العلام، جمع جيشاً يموج كاللج، فدخل به ليلة العاشر من الحج، فلما حصرها بجيشه اللهام شهرين إلا ثلاثة أيام، دلف من الظاهرة جيش الجبور نصرة إلى سيف بن محمد الهنائي المتوقل في الطماح المشهور، فالتقى فيلقهم الجبور نصرة إلى سيف بن محمد الهنائي المتوقل في البيد والأودية والأكام، وقد قبل من جرثومة الجبور الدهمشي القاسم بن مذكور (۱) وما خلاه من قومه كثير، والخبر شهير، فلما طال على الهنائي الحصار وعدم الانتصار، سلم الحصن إلى بالا سيت، سليماً من السنان والحسام، شعراً:

ألا إن بهلا عمنها الخير والهنا عت ثم دانت للإمام الذي غدت حوى ناصر نصراً من الله فاتحاً إذا ما سعى يبغي الجهاد وقد رأى إمام حباه الله عزاً وصولةً

وليس لها عَمَّنْ إذ سالمت عنا محبته في الدين لا في هوى الدنا به كل باب قفله البيض والقنا أمر ً المنايا فيه فهو له المنا بها إذتفاني الصبر لا يختشي الفنا

<sup>(</sup>۱) قاسم بن مذكور الدهمشي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، أحد قادة جيوش الجبور في مقنيات، والتي حوصرت من قبل الإمام ناصر بن مرشد على يد الهنائي لمدة شهرين، وقد قتل في هذه الحروب. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٣٣.

مهيب يروع المعتدين بهيبة يطاول أفلاك الدراري سنانه معاديه في رأس الأسنة رأسه ألم تر بهلا قد غدت بعد ظلمة ألا رضى الرحمن عنه فإنه

إذا ما نأى عنهم له الله أودنا ويبهرها إن لحن بالضوء والسنا وكف مواليه لها الغنم والغنا إليها يرى نور الغزالة من رنا لقد كان شهما صالح الفعل مُحسنا(١)

فلما صار حصن بهلا إليه، رجع إلى نزوى وألسنة الناس تثني عليه، فما لبث فيها غير أيام قلائل حتى جمع جيشاً، فدلف به إلى سمائل، فلما وصلها، عاهده مانع على اتباع الحق، وعفا عنه، لمّا رآه راتقاً للفتق، ثم إن الإمام أمر ببنيان حصن سمائل القديم، فلّما تم، ولّى فيه الشيخ محمد بن إبراهيم شعراً:

شرفت سامائل بالإمام العادل وجدت بناصر نصرها فتناظرت فغدا بها غيث الرفاهة سائلاً دار غدت دارين في نفحاتها قد أشرقت فضياؤها من جوهر لا غرو إن أضحت به مخضرة للسيوفه في كل باغ رنّة

وسمت بشم مناقب وشمائل أرجاؤها ببسيط بُشر كامل وغدت بداك و سائلاً للسائل الأفسائل الأفسائل الأفسائل المام فضل عادل يمحو به ظُلم البهيم الحايل لما حماها بالوشيح الذابل [٨٤٦] وبكا الصوارم بابتسام الباسل

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

للّـه مـن نـدب إمـام عـادل فاليـه أشـهى مـا تمنّـى فيلـق فعليه رحمـة ربّـه مـا غـردت

يهوى الجهاد ولم يصخ للعاذلِ مناصلِ مناف بسنوابل ومناصل ورق الحمام في اخضرار خمائل (١)

فلما قضى الإمام وطره من سمائل، رجع إلى نزوى، يشتمل الشمائل، فلما وصلها، لبث فيها بعض الأيام، ثم مضى إلى مقنيات بجيش لُهام، فلما وصلها وقع بينه وبين الفئة الباغية طعان، رعفت منه الحراب، وضراب تثلّم منه القضاب، وقد خلص له حصنها بعد أن حصره ثلاثة أشهر، هكذا الخبر على الأشهر، شعراً:

دانت مقنات بالهندية القضب وسلّمت لإمام العدل حين رأت رمى العدى ببروق من بوارقه و بالكتائب وافاهم فغادرهم لله من عادل ريق الحسام يرى له مقنيّات دانت بعدما عبست تمزّقت بسيوف الدين وانتشرت ونال من مال للتقوى هنى وغنى من نال من ناصر نصراً أتيح له

وبالقنا الأصفر المنسوب للعرب يرى الضراب له أحلا من الضرب و من قناه رمى الأعداء بالشهب في ألسن الناس أخباراً وفي الكتب أحلا له من رضاب الخرد العرب بوجهها فعدت بالبشر في طرب بغاتها في الحمى والبلقع الخرب إن الهدى لشراء المترب الترب بأس يناظر بأس الحرب والحرب والحرب

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

فلما صار بيد الإمام حصنها المشيد، جعل واليه فيه الشيخ محمد بن على بن محمد الممجد، ثم إن سعيد بن سيف الخيالي وجماعته، جزاهم الله شراً، جعلوا يكاتبون الجبور لحرب و لاة الإمام سرا، فدلفوا إلى الصخبري بطغاة لئام، فقتلوا رجلا من الضحاحكة، وأناساً من شراة الإمام، فدلف إليهم محمد بن سيف والى الإمام العادل بقبائل وقنابل، وكان بينهم من البؤس نظير حرب البسوس، ومن الهياط والمياط عام ابن همام بدمياط، أما ملحمتهم بالعجفيه غير مخفية، ووقائع بملاحم متوالية بالغالية، ووقعة بالمطهرة غيرمنسيا، ووقعة بالزيادة ربت بالزّيادة، ووقسايع شتى كاد أن يتزعزع بهن ركن الإسلام أو حتى، فلما تكاثرت على محمد بن سيف مدد الأعداء جمهوراً جمهوراً، أدبر عنه أكثر قومه، فبقي في حصن الغبي محصورا، فلما علم محمد بن على بمصابه، وتجرع صابه وأوصابه استصرخ رجاله، ودعى أبطاله، [٨٤٧] فسار بهم إلى الغبّي سرا، ووضع السيف على الأعداء، لمّا وصلها جهرا، فصدعهم بالبيض والزجاج صدع الزجاج، وتركهم بالمدى والخناجر رؤوسا بلا حناجر، فلجأ من نجا منهم إلى ينقل، والى كلّ منزل إلى الأعداء ومعقل، وأيَّد الله المسلمين بالنصر والفتح المبين، شعرا:

بالنصر حزب الإستقامة أجدر حزب البغاة وإن نما لا يظفر

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

ضحكت سيوف فتى علي في العدى هزّ الصوارم والزجاج فأصبحوا للّه من ليث هزبسر زائسر يهوى الوغى فإليه حرّ نزالها فإذا تأخرت الرّجال عن الوغى كثرت على أعدائه دلفاته ويرى إذا البيض الحداد تألقت ترك العدى يوم العريكة سجّداً فكأنما أضحى خطيباً سيفة لا زال ناصر ناصراً إذ ناصر

وبكت فمدمعها نجيع أحمر مثل الزجاج لدى الدوغى تتكسر مثل الزجاج لدى الدوغى تتكسر لا للعداة لديسه ليسث يسزأر يسوم الهياج هو النزلال الكوثر وشيا سعى فيها ولا يتأخر فبه لقد يروى الوشيخ السمهر فبه لقد يروى الوشيخ السمهر بيضاً تألق لاذها المتعصفر والسيف للباري الجليل يكبر والهام من فئة الأعادي منبر والهام من فئة الأعادي منبر ألهل الإستقامة ينصر (۱)

ثم إن مانع بن سنان طفق يكاتب سيف بن محمد الهنائي ذي الشنان، وبعض رجال عقر نزوى، لنكث عهد الإمام بالكتمان، فلما أجابوه على المكر، دخل بقومه حلة العقر، فما تركوا إلى الإمام ذماما منشوراً، بل لجوا عتواً ونفوراً، وتركوه ومن معه في الحصن محصوراً، فلما علمت فئة الإسلام بما جرى على الإمام، أتته رجال النصرة من إزكي وبهلا وجبل بني ريام، فأخرج به الفئة الباغية من العقر، وصرع من صرع منهم بالردينية والبتر، فخوطبوا بلسان الحال، مع الانحلال من مال إلى الضلال رأس أفعاله خبيث فعله (ولا يحيق المكر الستي إلا بأهله) أيا من تمشى تيهاً، من حفر لأخيه حفرة أوقعه الله فيها، ومن أراد محض الغدر بأهل السكر

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

عذره لا ينفعه، ومن كان مع الله كان الله معه، يحظى كل ناسك حليم من الكريم الكرامة، ويحظى كل باغ مرتاب من شديد العقاب بضد السلامة، أيا من راغ ويا من رعا لمقال ذي الجلال سمعاً ، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلما صفا كدر نزوى إلى الإمام، وعذب مشربها للأنام، مع الرّي والأوام، وجب تفخيمها بالنثر والنظام، لا سيما إذ هي تدعى بيضة الإسلام، شعراً:

حوت نزوى لها البشرى ضياء رأت من نصر ناصر كل نور رأت من نصر ناصر كل نور تقول الزّائرون أأنت أرضي حباك النور صنع إمام عدل فحسبك بالإمام العدل فخراً به الإسلام أصبح في ابتهاج رمى الأعداء بالبيض الدّوامي يرى ضرب الطلّى ضربا إذا ما رأت راياته الأعداء تسري

وحازت بالسنا الصافي الصياء وقد شفّت ببهجتها ضياءً أيا نزوى فصرت لنا سماء [٨٤٨] فمحض النور منك لنا تراءً فأنت به لقد حزت الثناء فأنت به لقد حزت الثناء يهز من الصياء له لواءً فحدقق في ربوعهم الدماء عن الدين العدى ركبوا الإباء بنصر فتحه منه أضاءً

فلما صارت بيد الإمام، مضى إلى سمائل بجيش كامل، فهدم على رغم أهل العدوان حصن مانع بن سنان،وقد هرب مانع قبل وصول الإمام إلى فنجا، ثم مسقط، مع النصارى بالمنجا، ثم رحل إلى لوى، فلاذ بمحمد بن جبير والتوى، فلما رجع الإمام، بحظو الغاية القصوى إلى نزوى، جمع جيشاً يموج كالتيار بالإكثار، أميره

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

عبدالله بن محمد، صاحب كتاب خزانه الأخيار في بيع الخيار، فقصد به عن أمره بلادسيت، فلما وصلها، ترك تربة حصنها بالهدم دارسيت ، وقد فر واليها سيف بن محمد ببعض الأنام إلى الإلمام، فلما وصله، وطلب منه العفو مع الإمام، عفى عنه وصار معه من الأمان، و الذّمام وفي عزازة واحتشام، فلما دانت قبائل عمان بلا إيهام، وحصل له منها مري المرام، زهت به فخراً، وأثنت عليه شكراً، وفاه لسان حالها بتفخيمه شعراً:

صفى فصفت بنضرته عمان فما برحت به تصفو بهاءً لقد كانت دجاً فغدت نهاراً تلف العفر والسيدان فيها وكل محلحةكانت خرابا إذ سن البغاة البغي فيها فحسب عمان حازت محض نصر نما الإيمان فيها فهي تزهو عليه الناس بالإيناس تثني تسربل بالإمامة نور عدل جيزاه الله خيراً فهو ندب

ولاح لها بنصرته الأمان لله في أوجه البشرى عيان به ولها من الأنوار شان من الأمن الأمن الأمن المحاني والرعان نمت فيها المساجد والأذان تثنى في رؤوسهم السنان بناصر فهي بالبشرى جنان بنامن يستضيئ به الزمان ثناء في معانيه بيان فأضحى في المكين به المكان فأضحى في المكين به المكان إمام في الطغاة له طعان (١)

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

ثم إن الإمام، مضى بجيش لُهامُ، ومعه الشيخ خميس بن سعيد الهُمام، فحضر بحصن ينقل ناصر بن على الهلالي، ومن معه من الأنام، فلما استيقن ناصر أنه مغلوب ومن الحصن على طول الحصر مسلوب، سلّم الحصن إلى الإمام، وسلم من السّنان والحسام، شعراً:

أتى خاضعاً دونه الخاشع فتى قَطَن ناصر" لَمْ يجد أتساه بجند الهدى ناصر أصان فالقى الستنان وحاز الأمان حواه إمام له صولة محبتُ المتين ليس الدنا إلى اللغو لم تصغ آذانه غدا سعية في سبيل الإله فراياته كل عين تراها عليه الثناء إليه سنا

وأنى له لوعتا مانع [٨٤٩] له ناصع وفي كفه مخذم قاطع وفارقه الحصن والتابع وفارقها المتاجع الفتى الشاجع وخيلٌ له السساجد الراكع وللصلح فهو الفتى السامع به يقتدي الناسك الطائع يرفرفها نصصر ها اللامع يتألقه للصورى شائع (١)

فلما صار حصن ينقل للإمام، جَعلَ وإليه فيه العبري بجاد بن حمحام، وحين رجع الإمام المؤيد بنصر الخلاق إلى الرستاق، جهز جيشا يموج بجأش قوي، أميره الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان النزوي، وأمره أن يقصد بذلك الجيش اللهام بلدة

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

الجّو المعروفة بتوام، فلما مضى عبدالله إليها بالجيش المجري، صحبه الشيخ خميس بن رويشد الضنكي، وحافظ بن جمعة الهنوي، ومحمد بن سيف، ومحمد بن علي، ومن معهم من الأنام، فافتتحوها بالجيش اللهام، بعد طعن السنان وضرب الحُـسام شعراً:

دانت الجّو للإمام الرّضي ورأت لا علوها بعلسو ورأت لا علوها خميساً خميساً خميساً ورآها فتسى علي ضراباً ورأها فتسى علي ضراباً أستقامية لقد نصروا الدين ووفاهم صديقهم و هو أعلا نصر الله ناصراً فهو ندب مزق البغي بالقواضب والسمر إنما حبّه التقي ليس هواه رضي الله عنه فهو جدير

بعد جز الرقاب بالمشرفي هو مجدي لها مع السمهري ورأت هونها مع الهنوي ما حكاه إلا ضراب علي مسيف ردّى من جهاده العمري فكانوا يد الإمام السولي وربية عند ربهم والنبي ناسك ذكره بكل ندي فلم يبق بغي باغ غوي فلي وسيم اللجين والعسجدي وسيم اللجين والعسجدي برضي الخالق العليم العلي العليم العلي

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

فلَّما صار حصن توام إلى الإمام، ولَّى على أهلها الشائع بالشرف أحمد بن خلف،<sup>(١)</sup> وقد وقع حمّ شقاق منشور، وتفاقم نفور بين الجبور، لمّا قتــل محمــد بــن جفيــر المشهور، فأقوى بذلك قوى بني هلال، وأشرف نظام عقدهم إلى الانحلال، وقال لسان الحال مع الزيال انقرضت دولة أهل البغي والشماس، ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾(٢). وكان المالك يومئذ لحصن لوى المشيد، سيف بن محمد بن جفيــر النجيد، فكتب محمد بن على إلى الإمام الولى بما جرى بين أهل الشنئآن من الشأن، فأمر بجمع جيش، ونشر لوى لحرب لوى، فجمع ونشر، ودلف إلى لوى كما أمر، فلما أحاط بها لم يترك لسيف بن محمد بن جفير نصيرا، بل تركه في حصنه محصورا، وأمّا إخوته ووزاؤه لعدم الانتصار [٨٥٠] لجأوا إلى النصاري بصحار، فكانوا هم ومانع بن سنان ومن معهم من أهل العصيان يغزون أصحاب الإمام الحاصرين حصن لوى بجيشهم اللهام، وطفق أبناء محمد بن جفير يسمعون في الصلح غدراً، ويمدون شيعتهم المحصورين بالطعام وآلة الحرب سراً، فلما شاع إلى والى الولى محمد بن على، ما كان منهم من الغدر، بعث جو اسيسه، فوجدوهم مجتمعين بالمنقل، مما يلى جنوب الحصن على ساحل البحر، فلما أخبروا محمد بن على عن شأنهم، وما سمعوه من لسانهم، دلف إليهم برجال الجلادو ضياغم العناد ، فناجز هم بالبيض والسمر الصنعاد، فلما شرد محمد بن على أهل الضلالة، رجع

<sup>(</sup>۱) أحمد بن خلف: هو الشيخ أحمد بن خلف بن أحمد الرقيشي، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، ولاه الإمام ناصر بن مرشد، ناصره الولاة في وجه هجوم ناصر بن قطن. انظر دليل أعلام عمان، ص ۲۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة آل عمران، الآية ١٤٠.

إلى الحصار، فأحاط بالحصن إحاطة الهالة، وقد التف مع الوالي المذكور قبل اصطلامه للحصن المشهور ناصر بن قطن ورجال المعمور، فلما طال على سيف بن محمد الحصار، وله تعذر الانتصار سلم الحصن على الإرغام لوالي الإمام، شعراً:

نشرت لوى ليد الإمام لواها نفضت غلو بغاتها ومن الهدى أضحى إمام المسلمين مليكها فهو الذي أناى الضلال بعدله يغشى الحروب ولم يخف أسادها يهوى الجهاد فلا يرزال مجالدا سل السيوف الآكلات عداته بالعدل يحكم فهو منشور له دانت عمان له فصار له حمى فعليه رحمة ربة ما حركت

فتألق ت بسسمائها وسسناها أضحى يباري النيرات علاها وبسه تسألق للعيون هداها وهو الدي عنها العدى أنباها مهما أتت بزئيرها وظباها فئة يفيء إلى الصلال هواها ومسن النجيع قناته روّاها علم به فئة الصلال طواها علم به فئة الصلال طواها عذب الغصون المورقات صباها(۱)

فلما نشر محمد بن سيف بحصن لوى، لوى المرام، ترك في الحصن خيار أصحابه، ومضى هو حتى وفد على الإمام، فلما أخبره عما كان، وشرح له المكين والمكان، جهّز الإمام جيشاً يموج بجأش الشّجعان أميره الشيخ الناسك مسعود بن

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

رمضان، وأمره أن يقصد به مسقط لمحاربه النصارى، وهم يومئذ من صولة الإمام و شراته حيارى، يرون من الخيال والأهوال أنواع القتال، شعرا :

صليل ضراب سيف المسلمينا يلوح إذا أضاء البرق منه جزى الله الإمام العدل خيراً إليه تهيبت طرف الأعادي مواكبه تسير بكل أرض مواكبه تسير بكل أرض مصاليت إذا شهدوا كفاحاً لهم من سر ناصر جيش نصر رعا الله بن مرشد فهو ندب أباد المشركين وكل حزب علو

يبثُ صواعقاً في المشركينا فيخطف بالوميض الكافرينا فيخطف بالوميض الكافرينا لقد أحيا بموت الشرك دينا رأى منها الصواعق والمنونا فتصطلم الأعادي والحصونا إلى معينا به قد شاهدوا فتحا مبينا ولي شاد عز المؤمنينا [٨٥١] عصدو للشراة الصمالحينا بنسك يرضي رب العالمينا (١٥٨)

فلما مضى ابن رمضان بالعزم الأوضح، وأباد بالجيش كل بيد وأبطح، أقام بطوي الرولة من بلدة المطرح، فنازل بالموحدين فئة المشركين نزالاً استطار به شرر المشرفية، واتقد به دبال السمهرية، وكان شعار أهل الفرقان، يوم التقى الجمعان الله أكبر، خسئت فئة المدامة، وربحت فئة الإستقامة، فلله در المسلمين، لقد فلوا شوكة المشركين، فهدموا من مسقط لأهل الفرنجة بروجاً باذخة ومبان شامخة، وقتلوا من

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

فئة المشركين رجالاً عجزت عن دفنهم أهلهم باليسار واليمين، ثـم إن المـشركين صالحت المسلمين بعد الملحمة الذريعة على فك ما بأيديهم في صحار من أمـوال العمور والشيعة، فلما وفوا بالعهود رجع مسعود إلى الإمام بالسعود، ولم يزل مانع ابن سنان كامنا إلى الإمام بالعدوان، فلما تفاقم منه الفساد في دولـه الإسـتقامة، و تأججت مظالمه بالضرامة، استأذن مداد بن هلوان (۱) الإمام في قتله، فأذن له إذ كان ذلك بذلك هو الجدير بفعله، فلم يزل مدّاد ينفذ كتبه إليه من لوى إلى دبا، وعليه بالثناء والحمد ما أبى، ولم يزل بذلك الشان مانع بن سنان يكسر أراءه ويـصوغ، ويقبل تارة إلى القول ويروغ ، تأنسه أفكاره تارة بأخذ شامخ الأركان ، وتوحـشه أطواراً بضرب الحسام ووخز السنان، فهو كما قال الشاعر في هذا الشان شعراً:

# أسأت الي فاستوحشت منى ولو أحسنت آنسك الجميل

فلما تواترت إليه كتب مداد، وأطمعه الظن بالبياض والسواد، فركب ناقته، فانساب في القفار حتى أناخها بأرض صحار، فلما علم مداد أنه بصحار، التوى بعد النوى، بعث كتاباً يعده فيه بملكه حصن لوى عند وصاله بأكارم العمومة في ليلة معلومة، وكان الوالي يومئذ بحصن لوى شاجع الشجعان حافظ بن سنان، فأخبر مداد الوالي، بما جرى بينه وبين الإمام، في مانع من الكلام، وأشعره عن التحصيل بالكامل

<sup>(</sup>۱) مداد بن هلوان: أحد رجال الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كلفه الإمام باعداد حيلة للقبض على مانع بن سنان، الذي تآمر عليه، فنفذها مداد بالتعاون مع حافظ بن سيف والي لوى، وتم القبض على مانع، وقتله. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٥١-١٥٢.

والبسيط الطويل على التفضيل، وقد بعث الوالي ليلة الميعاد آساد الجلاد، لاحاطة البلاد، وأمرهم بأسر ابن سنان، وقتل من يمانع عنه بالسيف والسنان، فلما أكمنوا ووافى بالرجال والجمال انسابوا اليه كالصلال، وأحاطوا به عن يمين وشمال، فأخذ حينئذ مانع إلى الوالي قهراً، فأمر به فقتل صبراً، وقتل من قومه مع الاضطراب من وقف للطعن والضراب، وسلم منهم من فر على ظهر الركاب، شعراً:

كذا كذا البغي في الدنيا عواقبه قد ظن مانع بالطغيان ممتنعا غدا أسيراً وسيف العدل يرفعه ففي لوى ظن أن يضحى اللواء له وما درى البغي يطوي ما تبشره من الحسام رأى كأس الحمام وما قد كان مانع ذا غدر تؤيده قضى بعضب فلا يبكي عليه فتى نبستم الدهر لما مات من فرح فالحمد لله لا هما ولا حزناً

وصاحب الخسر يوم الحشر صاحبه ولا يلين لحد السسيف جانبه بوقع ضرب به فرت مناكبه وخاطب النصر في الأعواد خاطبه ظنونه وبه تقوى مراتبه أ[٨٥٨] كأس الحمام له تحلوا مشاربه به الأباعد من خير أقاربه تلوح في رئيب التقوى مناقبه وكل من كان يقلي الدين نادبه عليه فليبكه من لايجانبه ألابا

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

ثم إن الوالي، بعث إلى الإمام أساطير كتابه، شارحاً فيها إليه عما جرى على مانع ابن سنان وأصحابه، فلما وصلته، وفهم ما فيها من خطاب، دخل عليه السرور من كل باب، فما لبث غير يسير، حتى جمع جيشاً لحرب الصير، أميره علي بن أحمد، ومعه عدة من بني يعرب مشاهير، وكان ملك جلفار الصير يومئذ من الأمم ناصر العجمي، ومعه عدة من عساكر العجم، فلما وفد عليهم علي بن أحمد بالأجند، العجمي، ومعه عدة من عساكر العجم، فلما وفد عليهم علي بن أحمد بالأجنداب جالدهم بالبيض الحداد، وطاعنهم بالسمر الصعاد، وتفاقم بينهم حرر الضراب والطعان، حتى تركوا الأرجاء بسفك الدماء كالأرجوان، ثم إن أهل الفئة الباغية عجزوا عن الخروج، فمكثوا في الحصن وسائر البروج، وكان لحصن الصير برج غجرجة جدره من جدره العلية، وبه فئة تقاتل بعزيمة ربوية، وللنصارى سفن تدافع بمدافعها المسلمين، وتذودهم برصاصها الحديدي عن الحصن الحصين، فلما كانت ذات ليلة حالكة الجلباب، ركض المسلمون على البرج، فاقتحموه بالمشرفية والحراب، ثم مالوا بجبال الحديد إلى الحصن المشيد، فاصطلموه بنصر الله الحميد،

سلمت بالسفار جلفار قهراً خفضت جاشها لجيش يحيل الجمر بهظ المعتدين بالبيض والسمر إن جلفار قد أتتها رجال نالت الرشد بابن مرشد محضا ناسك عسادل إمام ولي حبّه الدين لا الدراهم والدينا جيشه في مشارق الأرض والغر نال منه التقي عدلاً وعزاً

شعرا:

إذا أتتها عساكر الدين تترا ماءاً ويترك الماء جمرا وسد الآفاق بيضاً وسمرا كلّ مُر يرونه هو أمرا فاستنارت بناصر الدين نصرا نشر الدين بالصوارم نشرا ر إن أشرقت لجيناً وتبرا ببه يبتغي من الله أجرا فال منه الغوي سمراً وبترا

فلما صار حصن جلفار إلى الإمام المؤيد، جعل الشيخ على بن محمد واليا للإمام فيه العنبوري عبدالله بن محمد، وكان لجلفار حصن ثاني للنصاري على ساحل البحر ، متقلَّصة به أهله، خشية الأسرة والقهر ، وقد أقبل خميس بن مخزوم ببعض الأنام من الدهامشة الكرام، نجدة لأصحاب الإمام، فلما سرّ بقدومه قلب الوالي، الموالى، [ ٨٥٣] وساء قلب القالى، أمر محمد بن على الوالي ببناء حصن مقابل حصنهم العالى، فلما تمَّ، جنحت النصاري إلى السلم، فسلموا حصنهم العالى إلى عليَّ، وسلموا من السنان والقضم، فترك الوالي المذكور فيه بعض رجاله، ومضي إلى نزوى، فشكر الإمام صلَّحَ أفعاله، ثم إن الإمام كتب إلى حافظ بن سنان، والـــى لوى، بجمع عسكر وبشر لوى، وأن يسير بالجيش الجرّار إلى صحار، ويبنى بها حصناً شديداً، ليرغم به من كان طاغياً عنيداً، فلما وصله كتاب الإمام، شرع في جمع جيش لهام، واشتملت عليه من بني خالد والعمور وبني لام كثير من الأنـــام، وكان رجال جمّه من أهل صحار، يكاتبون الإمام بالانتصار، فلما مضى بالجيش إليهم حافظ، وقال له: قرّبت العمق لحظها إلا حظ بات بالعمق، ودلف ضحى إلى صحار من الغرب والشرق، وقد كان ذلك بغير خلف، آخر المحرم، سنة تلاث وأربعين بعد الألف، فكان مقامه منها بالبدعة عما حكت غير أهل البدعة، فاشتدت الحرب حينئذ بين المسلمين والمشركين، وتواترت بينهم الحملات من اليسار واليمين، حتى تفرقت المرافق بالبوارق، وتخرقت الصدور بالعواسل والبنادق، فجعل المشركون يضربون المسلمين من الحصن برصاص المدافع، حتى تأخروا من المكان الذي أقاموا به، إلى مكان ثان غير شاسع، وجاءت رصاصة من مدفع حصنهم بشهابها الوقاد، فأصابت الشيخ الثقة راشد بن عباد، فمات شهيدا، فأجره

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

على رب العباد بالجهاد، ثم إن الشيخ حافظ بن سنان شرع في بنيان الحصن، حتى أتمّه بمحكم البنيان، ولم يزل يزلزل النصارى بوقائعه، ويقطع أصولهم، وفروعهم بقواطعه، وقد بعث إمام المسلمين الشيخ خميس بن سعيد برجال موحدين إلى مسن بمسقط من النصارى المشركين، فلما سار إليهم بالعديد الأكثر، وأقام ببوشر، أتت رسل نصارى مسقط، تريد منه محض الإصلاح والأمان لرقابهم من ضرب الصفاح فأتحفهم بالأمان الأوضح، وسار بمن معه، حتى أناخ بأرض المطرح، فلما انتشرت فيها ألويته المنصورة، أتته أكابر نصارى مسقط وأيديهم بالإذعان بعد المد مقصورة، فصالحهم على فك ما قبضت يدهم من مسقط والمطرح من المعاقل، وعلى رفع السيف عنهم من فئة الإمام العاد ل، وعلى السياق لسوقهم ما يستشهونه تخيراً من الأمتعة المحللة للشرى، فلما تم بينهم العقد على ذلك، رجع إلى الإمام، فحمد سعيه بذلك، ثم إن الإمام أنفذ لهام جيش منصور إلى بلدة صور، فحصرها أياماً، ثم افتتحها إرغاماً، شعراً:

لوى ناصر المنصور قد رف في صور إمام فما يخشى الجموع إذا أتت رما صور بالجمهور فابتز حصنها أصار نصار اها تلوك مآتما أوليون هاك الحصن والدار إننا ألا في سبيل الله سعى ابن مرشد لقد نصر الدين القويم فلم يذر محامده ترضي الصدور وفخره صبور إلى ما تنقش البيض من دم ألا رضي السرحمن عنه فإنه

فطمس ناموس النصارى السناظير فمفرده في الروع جمم الجماهير فأضحى له العاصي نسيب العصافير [٨٥٤] وتذري دماها بالدوائر في الدور خيدانا فما جند إلينا بمنصور اليه جبان في الوغى غير مذعور له علما في موضع غير منشور اليه بهاء باهر في الأساطير اليه بهاء باهر في الأساطير بجند الأعادي لا لنقش الدنانير إمام ولي لا يميل لمحضور (١)

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

و لما اصطلم صور بالعزم والإثبات، دلف إلى قريات، وكان بها حصن للنصارى، فبنى أمير جيش الإمام حصناً حوله، فتركهم بالحصر في حصنهم حيارى، فلما تجرعوا مر ً المرام، سلموا الحصن إلى أمير جيش الإمام، فحينئذ صارت أقاليم عمان إلى الإمام جملة، واستعذب من النصر المعين والفتح المبين العلّة والنهاة، شعر أ:

عمان أصابت بالإمام أمانها فلاحت مع البشرى قصوراً علية فلاحت مع البشرى قصوراً علية حوت كل نصر مستبين بناصر رمى من غدا للدين خصماً بقاضب رئيس العدى أضحى برأس قناته أصار قصور الخصم للخيل حلبة أصار قصور يثني الجهاد فإنه فلا زال يسعى حيثما كانت العدى لقد نال رضوان الإله بسعيه

وقد حمدت عين السرور عيانها مجاورة أنهارها وجنانها فوشى بشان النصر والفتح شأنها تفارق كف الخصم منها بنانها يناظر مع دلع اللسان لسانها تجر متى تدعى بهن عنانها به حمدت أهل الجلاد زمانها إلى أن رأت شر المكان مكانها فإن به أهل الجهاد أعانها

فدانت للإمام جميع الديار، ماخلا مسقط بصحة الأخبار، ظل ناصر بن قطن يغزوا أقاليم عمان، ويدلف من الحسا إليها بالركبان، يسلب من بواديها كرائم العيس، ويقتل مع الأقتدار من صادف من مشاهيرها كل رئيس، ثم يرجع إلى الحسا ببغيه يتحسا، فلما تواترت منه الغارات، وتفاقمت بدلفاته الآفات، كتب الإمام إلى محمد بن سيف الحوقاني بالتجسس عن ذلك الشاني، فإذا علم بقدومه إلى عمان، فليسعى له دونها بالأبطال والشجعان، فلما وصله كتاب الإمام، بعث إلى تجسيسه كرام الأنام، وحين ناجت ثغور الجواسيس، أذن الوالي بقدوم ناصر بن قطن الهلالي،

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

سار إليه بجيش جرار من بدوي وحضري كرّار، فلما علم ناصر بجيش القهر، رجع، فانحصر في حصن الظفرة، وقد حمته رجال بني ياس، وهو مع تلك الحماسة من الحياة في ياس، ثم إن ناصر بن قطن، بعث رسله إلى الوالي يطلب منه محضة الأمان، وليرجع ما أخذه من عمان لأهلها، إذا وصل إلي أراضيه والأوطان، فصالحه محمد بن سيف على ذلك لعدم الزّاد، وابتعاد البلاد، فلما رجع الوالي إلى نزوى، وأخبر الإمام عمّا كان بينه وبين ناصر بن قطن من الشرى والسلوى، تواترت عنه صحائح الأخبار من الديار، على أنه قد جمع رجال الظفر ليصطلم حصن الجو بهم بالقسر، وكان والي الحصن المذكور أحمد بن خلف المشهور، ولما دلف إلى الجو بالأقوام، أعانته بغاة توام على والي الإمام، فأطاعوا شيطانهم المريد، وأعانوا ناصر بن قطن العنيد، [٥٥٨] فحصروا الوالي بالعدد والعديد في القصر المشيّد، شعراً:

لا در در بغاة الجو إنهام أتوا إليه فأضحى قدوة لهم توهم الدين أضحى في أسنته بجنده خادعته أذنه بسوغى حتى رأى ظنه محض الضنون فلم قد فاته الخير لكن لم يفته غدا من شأنه الغدر لا ينفك في محن فليت ناصر إذ كانت سرائره أفنى الزمان هموماً والزمان بها أضحى فتى قطن بالبغي مدرعاً

على الضلال أعانوه فتى قطن وكان بالبغي أخلاهم من الفطن فظل خصماً لدين الله والسنن ما آفة القلب غير العين والأذن ينل بها غير طعم الصاب و الحبن شر تجرع منه حنظل المحن تزفه لدواهي القبر والكفن شراً عليه لحاه الله لم يكن معمراً وهو من جم الهموم فني وللردي شام عضباً منه في الذقن (۱)

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

فلما أحاط ناصر بن قطن وشيعته بحصن توام، وثبت عليه من الباطنة والظاهرة جنود الإمام، ولمّا ركض بهم أحمد بن خلف عليه وهزمه، وما ترك عصبة إليه، ثم أقبل من نزوى إلى توام والي الإمام عبدالله بن محمد بجيش لُهام، فلما فاته جلاد جيش الناكثين، هدم حصون الجوّ، ما خلا حصن إمام المسلمين، وقد كان عبدالله نجل محمد المذكور كبير و لاة الإمام على المشهور، شعراً:

ألا إن عبدالله نجد محمد له السبّقُ في يدوم الفخار بنسكه وكان في يدوم الفخار بنسكه وكان في يدوم الفخان في خدا نسكه يرضي الإله وبأسه يضيء إذا سلّ الظبا موقف الدوغي أضاءت أراضي الجو كالجو إذ أتى فهدم بنيان الغدواة ولم يدز ولم يبق أنفا شامخاً لمعاند غدا سيف نصر للإمام مجرداً ألا في سبيل الله إماض سعيه

كبير ولاة الأريحي بن مرشد علي كل وال للإمام ممجد تفوه به الأفواه في كل مشهد به ويرضي حدّ المشرفي المهند يضيء إذا صلى معا كل مسجد فأضحى لها كالكوكب المتوقد فأضحى معقل الندب الإمام المؤيد ولا مرفقاً منهم رفيقاً إلى يَد إذا هزة في ماقط كل معتد لقد كان وسمى الندى وسنا الندى (١)

ولما نأت فيه الطعاة عن توام، ورجع عبدالله مؤيداً بنصر الله إلى الإمام، تفرقت شيع ناصر بن قطن في البلاد، فلجأ مع النصارى بصحار جرثومتهم عمير بن محمد ذو الأحقاد، وذهبت طائفة منهم بالفرار إلى عقبة جلفار، فكانوا يقطعون السبيل، ويصلون العدوان الطويل، فطفق يغازيهم الوالي محمد بن خلف، ويستقيهم بغاراته كأس المكاره والتلف، فعقر عليهم عدة من [٨٥٦] الصلندحات، وأبكى

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

عليهم جمّة من النائحات، وقد غزا ناصر بن قطن الباطنة بأقوام، فأخذ عدّة من إبل بني خالد، وبني لام، وسلب ما على النساء من الحلي والكساء، ثم رجع بإلمامه إلى الحسا، ثم دلف ثانية إلى عمان، فقصد أرض باطنتها للغارة بالعدوان، فلمّا شاع خبره إلى الإمام، أنفذ جيشاً أميره العبري علي بن أحمد القمقام (۱)، ومعه أحمد بن بلحسن البوشري (۱)، ذو الإقدام، ومحمد بن الصلت (۱)، جرثومة بني ريام، ومراد بن راشد بن حسام (۱)، وأخاير الشراة الكرام، فصادف جيشهم جيشه بأرض لوى، فكشفوه، وطووا إليه لنشر اللوى، ثم مال بجيشه إلى مجيس، فكشفه علي بن أحمد العبري بكل رئيس، فلمّا تقصد جيشه من اليمين والشمال، قصد ببقيت أرض الخروس من الشمال، فلحقه أحمد بن بلحسن، ومراد بن راشد برجال النزال، فقاتلوه قتالاً فجيعاً، حتى قتلوهم، رحمة الله عليهم جميعاً، شعراً:

<sup>(</sup>۱) على بن أحمد العبري، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، أحد قادة جيوش الإمام ناصر ابن مرشد اليعربي، أرسله على رأس جيش به بنو عمه آل يعرب، وأمره باسترداد قرية جلفار الصير -من يد ناصر الدين العجمي ومن معه من الفرس، فحاصر الجيش حصن الصير، ودارت الحرب، ولما كان العجم يمتلكون سفناً حربية مجهزة بالمدافع، فقد صعب ذلك على العمانين الوصول إلى الحصن، فظلوا يحاصرونه حتى فتحوه ليلاً على غرة، ثم سار إلى جلفار، ففتحها بعد هزيمة أهلها، وطلبهم للصلح، فصالحهم، وولى عليها والياً، وعاد إلى نزوى. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١١٧.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن بلحسن البوشري: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، أحد رجال دولة الإمام ناصر بن مرشد البعربي، استعان به الإمام مع غيره من الرجال على تثبيت دعائم دولته،، ثم قتل في إحدى المعارك التي خاضها ضد ناصر بن قطن. انظر: دليل أعلام عمان، ص ۲۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> محمد بن الصلت: محمد بن صلت النبهاني، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد قادة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٤٧.

<sup>(1)</sup> مراد بن راشد بن حسام: قائد بطل، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، خاض الحروب من أجل تثبيت دعائم دولة ناصر بن مرشد، وقتل في إحداها. انظر: دليل أعلام عمان، ص

مثل هذا فلتصنع النجباء معسر جاهدوا البغاة وقالوا لن من مات في جهاد من الله إن من مات في جهاد من الله إن نيل البيض الحسان وعدن في سبيل الإله ماتوا كراما قد أراقوا دم العداة فأشرقن أصبحوا كالشموس يوم كسوف استقامية إليهم من الصتلاح وكرام لا يبخلون إلى الحرب فوقو الزهد بالجلاد فماتوا فعلى الله أجرهم إذ هم شوس

شهد الله أنههم شهداء السيس يلوى لوائها الأولياء السيس يلوى لوائها الأولياء البيس يليس دونها البسمراء بظبا بيض دونها السمراء فعليهم تبكي الورى الكرماء عليهم لما أصيبوا الدماء لا ضياء بهم لها أو رجاء اتقاد يعوم فيه الصنياء بهم يعيش الوفاء كرماء بهم يعيش الوفاء كرماء بهم يعيش الوفاء كرماء الفاضل أنقياء المناء ا

ولما ساير جيش الإمام إلى أرض الخروس، ورأوا أجسام أصحابهم، رحمهم الله، بلا رؤوس، وقد فاتهم ناصر بن قطن وأصحابهم الطاغون، قالوا كما يقول المصابون الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، فلما واروا أصحابهم في الصعيد، رجعوا بعدما قبروهم إلى أوطانهم بالصبر الحميد. ثم إن محمد بن حميد بن عثمان غزا أرض السرو، ولم يدلف إلى عمان، والوالي بحصن الغبيّ في ذلك الزمان محمد بن سيف الحوقاني، ومن الخاصة معه سعيد بن خلفان، فأنفذ إليه باستعجال رجال النزال، مع الشيخ سعيد النجيد المفضال، فلما صادفوه، أحاطوا به عن يمين وشمال، فأسروه وأتوا به إلى الشيخ محمد بن سعيد المقتدي بالشريعة، فلما أسلموه وأتوا به إلى الشيخ محمد بن سعيد المقتدي بالشريعة، فلما أسلموه وليه بسجد الشريعة، فلما أن يرد عليه ما كسب ونهب، فأبي وتغلّب، فأمر عليه

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

بالأسر والقيد بعد التأبي، فأسر وقُيد بحصن الغبّي، ومضى محمد بن سيف إلى الإمام بحسن الوفاق، فوافاه ببلدة الرستاق، فلما أخبره عن الموضوع والمجمول، والفروع والأصول، [٨٥٧] من قبل محمد بن عثمان المكبول، أمر بالمامـــه اليـــه، فلما حضر لديه، أمر بحبسه في سجن الرستاق الأوفى، فلبث فيه شهراً وتوفى، ثم إن الإمام المتسربل بالبرهان جهّز جيشاً يموج بالشجعان، أميره سعيد بن خلفان، وعضده بعمير بن محمد بن جفير، المشهور بالضرّاب والطعان، فمضى الجيش تحت ظل العوالي، لأخذ إبل ناصر بن قطن الهلالي، فألتقته بنو ياس برجال كثيرة في موضع يسمى الشعب، قريب من الظفرة، فتصافحوا بالصفاح، وتخاطبوا بالرماح، فسجدت حينئذ الجباه بالمشرفية، وخرّت الأذقان بالسمهرية، وكان لبني ياس يومئذ رئيساً، سقير بن عيسى، فنصر الله أهل الاستقامة، على أهل الظلامـة، فقتل سقير المريد، وأخوه محمد بن عيسى العنيد، ومن قومهما جـمّ يتلاشــي بــه التعديد، وطلب من بقى منهم محض الأمان، من أمير جيش الإمام المؤيّد بالبرهان، سعيد بن خلفان، فَمنَّ عليهم بذلك منَّة الأجواد، ورجعوا إلى الظَّفرة من الظفر بسلب المراد ، وقد رجع بالجيش إلى الأوطان، والى الإمام سعيد بن خلفان، شعراً:

ألا إن أهل البغي بالبيض قُتلوا أرادوا السردى للمسلمين ببغيهم غدوا قوت غربان وسيد وقشعم أتيح إليهم كل عضب له أذا إلى البيض عل بعد نهل من العدى بقتل شقير ذي الأذى وشقيقه رمته ببيض الهند والسمر عصبة غدا في الثرى مثر ويا بؤس صحبه يقول لسان الحال عند زيالهم

وبالدم من وخرز الأسنة غسلوا فبادوا وسيف البغي للمرء يقتل ولم يهنهم من فضلة الراد مأكل تخارج عنه الغمد في النفس مدخل غدا ولها في جانب الحدة منهل لقد عاش في أفراحه المتمول لها حنظل الهيجاء أري و سلسل وكلهم في رأسه صل منك منصل به هكذا من يفعل البغي يفعل

جزى الله جيش المسلمين بسعيه وشرق بالفضل الجزيل إمامهم ألا رضيى الرحمن عنه فإنه

سروراً به الجنّات والحور تحصلُ فتى مرشد إذ فضله المحض أفضلُ إمام هدى ما نسكه المحض يُجهلُ (١)

ثم إن الإمام المؤيّد بالبرهان، أمر سعيد بن خلفان أن يمضى برجاله على كل عرندس، لأخذ إبل ناصر بن قطن الهلالي من المورد المعروف بدعفس، فلما مضى سعيد إليه بالشجعان، أخذها سائمة من ذلك المكان، فتركها عند عمير بن محمد بن جفير أمانة، وحذره الخيانة، فلما رجع سعيد بن خلفان إلى الأوطان، ترك عمير الإبل، الني استأمنها عند أخيه على بن محمد، فمضى بها لمّا خان، إلى ناصر بن قطن المتمرد، فما زال ناصر يغزوا أطراف الباطنة بالمامه، ويسلب كرائم سوائمها بلئامه، حتى أخاف بدوها وحضرها بدلفاته، [٨٥٨] وأوحشها بآفاته، فألجأ بشروره، والطغيان أكثر أهل البادية إلى البلدان، ثم دلف دلفة أخرى، فأقام بقليب دعفس وأنفذ الغارات إلى الظاهرة في زاد وأصيل وحندس، فلما شاع خبره إلى الإمام الناسك، أرسل جيشاً عليه أميره اليعربي سيف بن مالك، ومعه من مشاهير جماهير العرب أكرم القمقام، وسيف بن أبي الضرب، فلما مضى الجيش إليه، هجم أول الرؤساء حزام عليه، فتفلَّقت بالضراب من أحزاب بن قطن الجماجم، وتخرقت بالطعان منهم الرقاب والغلاصم، فنصر الله أحرزاب المسلمين علي الباغين، فقتلوا ناصر بن قطن ومن معه أجمعين، شعراً:

> مضى جيش الإمام إلى الجهاد فأضحوا في الصعيد بضرب بيض فها كفن أصيب له وقطن تنزول بغيه فمضى بحتف

ف صرعً بالظبا فئة الأعادي ووخر أسنة السمر الصعاد فتى قطن المجاهر بالعناد السي دار الخلود بغير زاد

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

وكان لغيره أمر المراد فاسلمه الغلو إلى نفاد وشيعته بضراب طبا حداد لناصر ذي المحاتد والأياد وودّ للجهاد وللجالد وصلح راغم أهل الفساد غدت بفرارها مثل النقاد إمامتــه الــسنيّة فــي اتقـاد يراقم ضرءه وجد البلاد فزفت في الحواضر والبوادي ولم يرغ الرعيمة بالرقاد وفي يسوم الجلاد وكل ناد السي أهل الدراية والرشاد إذا شهد الأعادي كالعهاد فأخلا الخصم منها بالجهاد على رغم الأعادي في ازدياد بنور العدل أهل الدين هاد من الرحمن في يوم النتاد(١) [٥٩٨]

لقد وجد المرام أمر طعم أتى بلئامە يبغى علوا تصررًم عمره لا لاقعى خيرا تــوهم ناصــر ليفــل شــانا أما علم الإمام له ارتياح ومن كسليل مرشد في رشاد إذا أسد الوغى دلفت إليه إمام بائتلاف العدل أضحت إذا مسالاح لاح لسه بهساء سرت أعلامه شرقا وغربا لقد هجر الرقاد لنيل أجر ففي المحراب متقد بنور عدو للبغاة كبير حب ولى كالولى لىه انسسجام أسال دم العداة بكل ربع حلت بأمانه وسمت عمان وأضحى جدة في كل يدوم لــه الــرحمن مــن نــدب إمــام له البشرى بصلح الفعل ترجي

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخية العمانية الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

فلما قُتل ناصر بن قطن، ورجعت أحزاب المسلمين إلى الوطن، نما السرور، و انطفأت من البغاة النائرة والشرور، ولبست أرض عمان وشائع الأمان، بعد الإمام المؤيّد بالبرهان، فغدت أهل المساعى الحميدة تسعى إليه، وألسنتهم بالشكر له تثنى عليه، وقد خلص له حصن صحار من يد النصارى بالحصار، ولم يبق بعمان لأهل الضلالة أفياء ظلال، و لا لأخذ يمينيهم والشمال، أرقال مشمعلة شملال، حتى قال الشكور لمّا عم عمان من أمان الإمام النور بلدة طيّبة و ربّ غفور، ولم يبق من المقطبين بوجه عبوس، المستنكفين عن طاعة الإمام المؤيّد بالناموس، غير المتحصنين بقلع مسقط والمطرح من النصاري الطموس، فإنهم ما برحوا بالحصرة في حسرة، وبالفكرة في فترة، يلوكون ضريع النكال بأسنان كلال، ويرتشفون سمّ صلال الزيال بالغدو والأصال، وكل واحد منهم بسمّ حيّات الحياة، تكاد نفسه تغيظ، ويأتيه الموت من كلُّ مكان، ومن ورائه عذاب غليظ، يلقون الـسمع إلــي الــذعر\_ الدالف إليهم، يحسبون كل صبيحة عليهم، يخاطبهم لسان الحال في الغدو والآصال، إذا تعللوا بالعديد والآلات المعددة، أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيّدة، ألا إنما الشرك شرك، لا يرى الكافر له به النجاة والمغفرة، قتل الإنسان ما أكفره، فهم إذا نظروا راداً أو أصبيلا، لم يروه إلا ظلاماً مستحيلا، يقول لسان حالهم، إذا أخذت أضواء أعينهم طامورة الهم التي بظلماتها تمور، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور، فهم إذا اضطجعوا على الديباج، استحال شوك القتاد، فأنى لهم بالرقاد، وإذا قضموا سكر الأهواز، استحلا هبيد حنظل الأقواد. فأنَّى لهم بمرى المراد، وبالجملة لو دبّت على أحدهم رجل نملة على اليسار أو اليمين، توهمها من الذعر كركنن الصين. وأما عمان بأمان الإمام المؤيّد ناصر بن مرشد، تجرّ وشائعها الــشائعة بــالأنوار، وتسرى دقائق أسرارها بأنواع أنوارها إلى الدانية والشاسعة من القرى والأمصار، يقول لسان حالها والحديث شجون، إذا نظرت لنضرة ناصرها الناظرون، لمثل هذا فليعمل العاملون، فلله دره من إمام عادل ناسك، له في ملاحب الفضل مشاعر ومناسك، وناهيك من ولِّي قد أحيا الهدى بصلح الأعمال، وأمات بعدلــ جرثومــة البغي والضلال، يقول الناسك إذا نأى أو دني منه، رضي الله عنه، وكفي عما في

الصدور من حمده في السطور، كيف لا وفخره بعد وفاته كفخره أيام حياته، شعراً:

إنما الأولياء يسشرق في المحيا عمروا السشرق والمغارب بالعد إنما ناصر بن مرشد قد حاز في سطور وفي صدور له حمد

لك الله نسورهم والممات ِ لَى فأضفوا السبلاد بالبركات ِ ثناء في موتسه والحيات أنارت به ثغور الثقات (١)

فلله در قتى، عاش نقياً، ومات ولياً، فعنه أهل الإستقامة راضون، ولــه موالــون متولون، وكانت وفاته بنزوى من غير خلف، يوم الجمعة، لعشر خلون من ربيــع الآخر، سنة تسع وخمسين بعد الألف، وأما مدة أيام دولته عما أنطق الصواب بــه الألسنة[٨٦٠] ست وعشرون سنة، وقد رثته شعراء عــصره بقـصائد فائقــات مطوّلات ومختصرات، ورثيته أنا بهذه القصيدة الدالية المشرقة اللؤلوئيــة، فقلـت شعراً:

حوى محض ومض النور قبر بن مرشد فلله مسن نسدب تسألق سسعيه إمسام له يُعسزى لسواء ولايه فكم قائل مثلي ألا همل سمعتم وهمل قبله شاهدتم أيها السورى لمن قبله شاهدتم أيها السورى بكى النصر لما مات ناصر والهدى وقال لسان السمر همل كف طاعن لقد مات حر المضرب والطعن بعده على ناصر يبكي دما كل منبر على ناصر يبكي دما كل منبر المنه الله مسن نسدب ولسي يجلّه لقد كان عدلاً ناصر الدين بالظبا

خلا وله لم يخلو حمد بمشهد بنور هدى يسعى به كل مهتد فمن نشره نشر الألوة يجتد ثوى قبل أن يودى خضم بملحد بشمس توارت تحت ترب وجلمد بدمع الحيا في كل ربع ومعهد وأضحى يباكي الغمد كل مهند يسل بها من بعده قلب معتد أما من جهاد بعده لمؤيد على ناصر يبكي جوى كل مسجد ويثني عليه كل ذي صارم صد ولم يصطحبه كل ذي صارم صد

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

أشارت به أهل البسالة باليد إذا ما تجلى للكفاح بعزمه ولم يك مقصوراً بقصر مشيد لقد باع في سوق الجهاد حشاشة فصمصامه عن هامهم غير مغمد وليّ عن الأعداء لم يلو عزمه إليه وداد في لجين وعسجد قلے صرة التنبار إذ لاجنانه فُسَل كُر َة المحر اب عنه أو الندى له ومنض نور في ندي ومسجد أريب وسل عنهن كل مجلد براهینیه تروی فسل کیل ناطق فإن (الغيينا) من وجهه المتوقد ففي وجهه الوضاح للنور مبزغ ويتلو إليه الحمد كل مغرد يكاد عليه الغصن يثني إذا انثني يبيد الأعادي في ربوع وفدفد مُقلِّ من الدنيار مثر من الهدى لها في العدى وخز بنجر و أكبد مهيب له بين الصحاب بشاشة فما سید یحکیه فی فخیر سودد سما بفخار دونه كل سيد وريق الحسام العضب ريقة خرد يرى عسلاً طعن العواسل في الوغي إلى ذكرها نور كثير التوفّد [٨٦١] إذا ذكرت يوماً إمامته انبرى لقد فاق في حلم وعلم وهيبة وجدةً لمجد سامك متفرد لقد كان في التقوى وفــــى الـــدّين قـــدوةً به كل من يرضى به الدين يقتدي تماسك عن نيل ولم يتأود إذا فادحات الدهر هبت بنكبة ويخشاه إن جاس الوغي كل مزبد ألا إن رضوى في البشدائد دونه ولم يبق مجداً في العلي لممجدد فلم يبق فخراً في الثواب لناسك ولم يمش بالأنصاب مسشى المقيد غدا الدّين طلقاً باسماً في حياته لقد فقدته الناس والباس والوغى وكل عليه وجده لم يُصرد لقد كان طهراً قدوة المتعبد وقالوا عليه رحمة الله إنه به تورق البيداء وهو سميدع إذا غيرة الهندي لا لمغرد

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في المصادر الأدبية والتاريخيــة العمانيــة الأخرى، حفظها لنا ابن رزيق في مخطوطته هذه.

له الحمد من ثغر الورى فمحمد بسيرته يرضي وربُّ محمد (۱)

وكان قبره بنزوى مع مساجد العُبّاد، عليه رحمة ربّ العباد، فهذا ما لاح لي من سنا سيره، وشائع خبر خبره، لمجرد الرواية عن أهل الدراية، وأنا أستغفر الله مما خالفت فيه الصوّاب، وأسأله المغفرة التي لا ينالها غير التائب الأواب، وما توفيقي إلاّ بالله، وكان الفراغ من نظم سلك هذه السيرة الرائقة للناظمين والنائرين من هجرة سيدنا محمد الأمين عليه صلوات ربّ العالمين، سنة ألف ومائين وواحد وستين، وناظم سلكها السائل ربه عنه وعن المسلمين دفع كل ضيق، سليل ابن رزيق.[٨٦٢]

### الإمام سلطان بن سيف:

الإمام سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب بن سلطان بن مالك بن بلعرب البعربي ، بويع له بالإمامة في اليوم الذي مات فيه ابن عمه الإمام ناصر ابن مرشد رحمه الله ، و هو يوم الجمعة لعشر ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة ست و خمسين سنة و ألف سنة من الهجرة النبوية ، فقام بالعدل ، و شمر في ذات الله ، و نصب الحرب لمن بقي من النصارى في مسقط و المطرح ، و سار إليهم حتى نصره الله ، و فتح مسقط و المطرح ، و ابتزهما من النصارى ، و سبب فقوحه لهما أنه لما مات الإمام ناصر بن مرشد ، رحمه الله ، و أفضت إليه البيعة ، لم يمكث بنزوى إلا أياماً قلائلة حتى دلف إلى النصارى ، فأقام بالمطرح نحو بئر الرولا بمن معه من الجند ، و كان حد معسكره منها إلى أقصى سيح الحرمل و أقصى دار سيت بكمال عدة و عديد ، فكان كل ما طلعت الشمس أمر قومه بالدلفة إلى حصن مطرح و سائر بروجها ، فيركضون عليها كما أمر ، فير امون النصارى بالتفق ، و النصارى ير امونهم من الحصن و سائر البروج بالنفق و المدافع إلى آخر صلاة العصر ، فيرجع عسكره إلى المعسكر ، و كذلك صنيعه بمسقط في كل

أخبرني غير واحد ممن شهد أبوه وصحب أبيه ذلك العصر، منهم الشيخ معروف ابن سالم الصايغي، وحميد بن سالم، وخاطر بن حميد البداعي (١)، وغيرهم، وقد دخل كل منهم بعضه في بعض بالصحة الكائنة مع المعاينة، أن النصاري المالكين بلدة مسقط والمطرح، كانت لهم أربعة مراكب عظام، وفيهنَّ من الرجال وآلة الحرب شيء كثير، فصرفوا إلى المطرح مركبين نصرة لأصحابهم القابضين الحصن وسائر البروج، يرمون بالمدافع أصحاب الإمام سلطان بن سيف، ورمسى أصحاب المركبين أصحاب الإمام بالمدافع متصل غير منفصل، حتى تراجع المسلمون أصحاب الإمام إلى معسكرهم، قالوا: وقد مدّ النصاري المالكون مسقط وسائر بروجها سلسلة طويلة من حديد، أولها في البرج الذي أعلا بيت أبي محمـــد ابن رزيق، وآخرها في البرج الذي يقابله في الجبل المشرف على قلعة الرّوايــة، التي بناها السيد سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، ولم يكن في ذلك الزمان في الجبل الذي هو أعلاه بيت أبي برج، ولا في الجبل الذي يقابله برج، بل كان في كل واحد منها بومه عظيمه، والبرجان المذكوران والقلعة، قد أحدثهن السيد سلطان بن الإمام، قالوا: وجعل في أول تلك السلسلة إلى آخرها سُررا من حديد، في كل سرير خمسين رجلاً، وارتفاع السلسلة هذه خمسون ذراعاً عن الأرض، فإذا دلف إليهم المسلمون رموهم برصاص التفق، فيمنعوهم عن الوصول إليهم، فضلا أن يصلوا إلى السور، وقد حفروا دون السور خندقا عظيماً، وأجروا عليه الماء من البحر، فكان عرض ماء الخندق عشرين ذراعا، فما زال الأمر بينهم كذلك إلى ستة أشهر، ولم يجد المسلمون لدخول سور مسقط، ولا لاستيصال حصن المطرح من النصارى سبيلا، لشدَّة حذرهم، وقورة بأسهم، وتفاقم حربهم، وصبرهم على القتال، واسم هؤلاء النصاري البرتكيس، وولايتهم أعنى بلدهم الكبيرة جوّه، ولهم غيرها

<sup>(</sup>۱) خاطر بن حميد البداعي: شيخ، مؤرخ، عاش في القرن الحادي عــشر الهجـري، عاصـر الأحداث التي واكبت دخول مسقط، تحت إمرة أحمد سعيد البوسعيدي، فكان ممن أرخـوا لهـذه الفترة. انظر دليل أعلام عمان، ص ٥٧.

بلدان كثيرة، وكانوا في ذلك الزمان هم أشد من سائر النصارى قوة وبأساً ومالاً. وحكي لي الشيخ محسن القصاب (۱)، وقد عاش مائتي سنة، قال : وكنت أنا أيام تصنع البرتكيس عقبة الخيل في بلدة شيراز، فسمعت غير واحد أن البرتكيس تصنع عقبة من المطرح المشرفة على المطرح وريام، ومراكبهم متواترة على بعضها بعضاً، تطرح الأحجار التي تحملها من بلدانها على ريام، وبه كان ترصيفهم لهذه العقبة، وما احتاجوا من أحجار مسقط ولا المطرح إلى حجرة واحدة، إلى هكذا بلغت قوتهم في المال والرجال، انتهى كلامه.

وكان أمير النصارى الذين بمسقط والمطرح رجل يسمى فريرة، وله وكيل بمسقط من الكفرة يسمى سكبيلة، مذهبه مذهب البانيان، يعبد البحر والبقر، وله ابنة جميلة الصورة، صغيرة السن، لم يبن نهاد لها، فخطبها منه النصراني فريرة، وبذل له في تزويجها مالاً كثيراً، فلم يرض سكبيلة أن يزوجه بها، واعتذر إليه بسبب خــــلاف المذهب بينهم، لأن النصاري يأكلون لحوم البقر وغيرها، ويشربون الخمر، وسكبيلة وأهل مذهبه لا يشربون الخمر، ولا يأكلون اللحوم، [٨٦٣] وعندهم كل من يأكـــل اللحوم ويشرب الخمر لا يجوز أن يزوّجوه ببناتهم، ولو يبذل لهم ملء الأرض ذهبا، فلما يئس رئيس النصارى من التزويج، وصح معه أن سكبيلة لا يزوجه بابنته رضى، تهدده، وقال له: إن لم تزوجني بابنتك رضي، وإلا أخذتها منك كرها، وأغلظ عليه الكلام، فلما خشى منه الاغتصاب والعذاب، قال له: سمعا وطاعة، لأزوجك بها، ولكن أمهلني إلى سنة زمانا، كي أصوغ لها مما تحتاجه العروس من الحلى، وفي بلدك مسقط ما أحد يعرف صنعه الحلى الذي تلبسه نسساؤنا، فإني لأرسل أحدا من قبلي إلى بلدة نانجة، وهي بلدة بالهند مقتربة من مدّي المعروفة بكتش، وصوّاغ نانجة هذه مشهورون بصياغة الحلى المحكمة، لا يناظرهم أحد في

<sup>(</sup>۱) محسن القصاب: محسن القصاب العجمي، شيخ، مؤرخ، عاش في القرن الثاني عشر الهجري، أرخ للأحداث التي جرت في عصره، وأخذ المؤرخ ابن رزيق عنه، وعن أبيه أيضاً. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٤٣.

الصياغة المحكمة، السيما في حلى الذهب، الند لهم فيها، وقد أضمر سكبيلة الغدر للنصاري، لمّا أكر هوه على التزويج، فلما أجابه رئيس النصاري على ذلك، جعل يكاتب الإمام سلطان بن سيف سرا، ويعده بفتح مسقط والمطرح على يده، وأخبره في كتبه التي بعثها له عما جرى بينه وبين النصارى من قبل الترويج، ونفوره عنهم بسبب ذلك، ثم أرسل إليه رسولا، فقال له: أيها الإمام، إن سكبيلة يقول لك تماسك في معسكرك، حتى يأتيك كتابه بركوبكم على مسقط، ولا تذر أحداً من قومك، يمضي إلى مسقط ومعاقل المطرح بحرب، فإذا أتاك كتابه بالوثبة على مسقط، فلا تتواني ساعة واحدة في المعسكر، وأخبره بما سيصنعه في النصاري من الحيلة. فتماسك الإمام مع ذلك عن الدلفة والركضة، وأمر قومه أن لا أحد يفضي إلى مسقط و لا إلى المطرح، فأجابوه إلى ذلك، فقال سكبيلة لرئيس النصاري الذي أراد منه التزويج: أيها السلطان، لقد طال الحصار علينا من الإمام سلطان بن سيف، وما هو براحل عنًّا، وقد بلغني أن المدد يأتيه في كل يوم من عمان برجـــال وآلة الحرب، وبارود الحصنين قد قدم، وضعفت قوته، والبرك اللواتي فيهما قد قدم ماؤهن، وكثر فيه الدود، فمن شرب منه لا يسلم من علَّة قاتلة، والرأي الـسديد أن نصب ماء هذه البرك في البحر، ونطهر البرك بماء جديد، ونملأهن بماء جديد، فإذا طال بيننا وبينه الحصار لم نخش من شرب مائهن آفة، ثم إن البارود لنخرجه من الحصنين، فندقه ثانية، فيعود بعد الفساد كما كان، فأجابه رئيس النصاري على ذلك، وكره أن يخالفه، لأجل إذ عانه له بالتزويج، وشغفه بابنته، و إفراط إشباقه فيها، فلما أخرج سكبيلة الماء والبارود من الحصنين ، و بقيت البرك ما فيهن قطرة من الماء ، و لا ذرة من البارود ، أرسل رسولاً إلى الإمام سلطان بن سيف، وقال له: يقول لك سكبيلة: إذا كان من يوم الأحد أول بزوغ الشمس، أركض إلى مسقط بمن معك من القوم، ولا تترك أحداً في المعسكر من قومك، فإن في يوم الأحد لم يكن للنصارى فيها إلاً شرب الخمر، ووضع السلاح، فإذا وصلتم إلى السور، انــصبوا عليهما السلالم، فإذا ملكتم أبوابه، اتركوا بعض القوم فيهن، واركضوا على

الحصنين ببقية العسكر، وانصبوا عليها السلالم، فإنه قد صنع كذا [٨٦٤] وكذا بالنصاري، فلما كان يوم الأحد، ركض الإمام بمن معه من القوم على مسقط، وقد غلب السكر على النصارى، فما رمى رام منهم قوم الإمام ببندقية، فوضعوا على السور السلالم، وملكوا أبوابه، وقتلوا من رأوا فيهنَّ، وركضوا علي الحصنين، ونصبوا عليهما السلالم، فدخلوهما، وقتلوا فيهما من النصاري رجالا كثيرة، وقتلوا من فريرا معهم، ولم يسلم أحد من النصارى من سيوف المسلمين ورماح الموحدين إلا قليلا، وخضعت للإمام معاقل مسط كافة، ولم يبق من النصارى محارب للمسلمين، إلا رجل منهم يسمى كبريته، وهو شجاع من شجعانهم، وبرجه هو الذي يسمى برج كبريته إلى هذه الغاية، فطفق كبريته يحارب المسلمين، ويركض عليهم في كل صباح إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار، رجع هو ومن معه إلى برجه، وكان عدة أصحابه أربعمائة رجل شاكين السلاح، يقاتلون المسلمين بالسيف والتفق، وما قدر المسلمون على استئصال البرج منهم، ولا طلبوا من الإمام الأمان لهم، ثم إن كبريته وقومه، خرجوا ذات يوم على المسلمين، فتواثبوا عليه وعلى قومه كالأسود الضواري، وكان شعار المسلمين يومئذ: الله أكبر، خاب من جعل مع الله إلها آخر. فلما كبرت المسلمون عليهم، انكشف أصحاب كبريته عن كبريته، وفرُّوا فرار الأغنام من الليث الضرغام، وبقى كبريته يجالد المسلمين بنفسه، فأشر عوا فيه السيوف، حتى ألقوه على الأرض صريعاً، ومزقت أوصاله السيوف كل ممزّق، وكانت هذه الوقعة التي قتل فيها كبريته في سوق البز في مسقط.

أخبرني غير واحد من المشائخ المسنين، أن الإمام سلطان بن سيف، لمّا استأصل مسقط من النصارى، سلم القابض منهم حصن المطرح له حصن المطرح وسائر بروجها، ونهى الإمام عن قتله، وقتل أصحابه، لمّا طلب منه الأمان، فجهّز لهم مركباً وزودهم، وعبروا من مسقط إلى بلدهم، وهي جوّه، وبقيت الأربع المراكب التي للنصارى ترمى رقعة مسقط والمطرح برصاص حديد المدافع من المدافع، فلما كثر أذاهم في المسلمين، جهّز الإمام عليهم الرجال، فسعوا إلى بحرهم على سفن

صغار، وهي التي تسميها العامة بلغة الاصطلاحية المواشي، فتجمعوا على الأربعة المراكب المذكورة، ولم يثنهم عنهن رصاص التفق والمدفع، حتى ملكوهن، وقتلوا من فيهن من النصارى كافة.

و أخبر ني غير و احد من الشيوخ المسنّة، أن رجلاً من المسلمين، في يوم الوقعة التي قتل فيها كبريته، صادف رجلاً من النصاري شاكا في السلاح، فوثب المسلم عليه، ففر النصر اني منه، فتبعه، فلاذ بعجز مدفع من الحديد، قد نصبته النصاري على عجل من خشب أمام الجزيرة، فضربه المسلم بسيفه، فقطع فخذية وذنب ذلك المدفع بضربة واحدة، فجعل ذلك النصراني يقول لمن يمرُّ عليه من المسلمين، والله ضربة واحدة، والله ضربة واحدة، حتى مات، وقيل: إن الرجل الذي ضربه، وقطع فخذيه وذنب المدفع، هو الإمام سلطان بن سيف، [٨٦٥] والله أعلم، ولمّا شحن الإمام مسقط والمطرح بالرجال وآلة الحرب، وولى عليهما رجل ثقة من المسلمين، يقال له سليمان بن عبدالله بن صالح بن سليمان، من بني سليمان، من أهل عقر نزوى، ورجع بسائر قومه إلى نزوى، وأمر وإليه سليمان، قبل أن يرتفع إلى نزوى بالإحسان إلى سكبيلة وصحبه، ورفع الجزية عنهم، عوض إعانتهم لدولة المسلمين، فبلغني إلى أيام دولة الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، لا تؤخذ علي أهل بيت سكبيلة جزية. ولمّا وصل الإمام سلطان بن سيف إلى نزوى، لم يلبـــث إلاّ أيامـــاً قلائل، إلى أن بعث جيشاً كثير العدد إلى حرب الهند، وكتب إلى وإليه سليمان بن عبدالله أن يجهزهم بأكمل جهاز إلى الهند، فامتثل أمره، وأركبهم في مراكب صغار وكبار، بأتم زاد، وأكمل آلة حرب، فدلفوا إلى دمن الهند، فاستأصلوها، وإلى الديو وناجنة، فاصطلموها من الكفار، وقتلوا من الكفار خلقا كثيرا، وغنموا مغانماً جمّة، واتفقت الروايات أن القلعة التي بناها الإمام سلطان بن سيف بنزوي من غنيمة الديو، وثبت بنيانها، إلى أن تم اثنتي عشرة سنة، وأحدث فلج البركة، الذي هو بين إزكى ونزوى، وإلى إزكى أنه أقرب مسافة. وكثر مع الإمام المال من الغنائم، وربما تكلم متكلم في إمامته، فزعم أنه التفت إلى التجارات، وكثر ماله من البيع

والشراء، وإنما المتكلم عنه بهذا ما أصاب الصواب، وكأنه يزعمه هذا فصل الخطاب، والصحيح إن شاء الله، مما حكى لى عنه غير واحد من الشيوخ المسنه، أن الإمام سلطان بن سيف، رحمه الله، قد بعث جملة رجال إلى البلدان السهيرة بالتحف الخطيرة، ليشتروا منها ما تقوى به الدولة الغرّاء من سيوف ودروع وخيل، وغير ذلك، مما يحصل به عز المسلمين. قالوا: وقد بعث الإمام رجلاً من قبله إلى صنعاء اليمن، ليشتري ما يجد فيها من الأشياء الخطيرة، التي تقوى بها دولة المسلمين، فوجد ذلك الرجل بسوق صنعاء دلالا يسوم عنان فرس، وذلك العنان مرصتع بالجواهر الثمينة، فأقام عليه الزبون، فلما بلغ من الثمن مائة ألف، خاف صاحب الإمام لا ئمه الإمام في شرائه له ذلك العنان، وقال في نفسه، إنه قد بليغ الحد في ثمنه، فتماسك عن شرائه، فلما رجع إلى الإمام، وأخبره بذلكم، قال لــه: إرجع بالحال، وأشتري ذلك العنان من الذي اشتراه، بما يكون من الثمن، و لا تـــذر ملك صنعاء وقومه يتهكمون بنا، فرجع الرجل من يومه، فلما وصل إلى صنعاء، سأل عن الرجل الذي اشترى ذلك العنان، فلما أُخْبر به قصده، فقال له لمّا أتاه: أنت الذي اشتريت العنان بلك؟ فقال: نعم، فقال : بعني إياه، فقال: بلكين، فقال: قد اشتريته، فلما سلَّم إليه اللكِّين، قبضه منه، ورجع به إلى الإمام، فلما علم ملك صنعاء بذلك وجل قلبه، فقال لوزرائه: إن إمام عمان سلطان بن سيف لملك كثير المال، كثير الرجال، وإننا لعلى خطر منه، إذا لم نسالمه، فجعل يكاتب الإمام، ويهاديه بالتحف الخطيرة، ويظهر إليه الإذعان والانقياد في مكاتبته له.

وفي زمن الإمام سلطان بن سيف، كثرت العلماء ودور العلم بعمان، وذهب عنها الظلم من أهل العدوان، واعتمرت عمان، وحصل لها [٢٦٨] به الأمان، واستراحت الرعية، وشكرته سرائرهم والعلانية، ورخصت الأسعار، وكثرت الأمطار، وصلحت الأثمار، وكان هو متواضعاً لله القهار، لين الجانب للرعية، لم يحتجب عنهم في قضية، ويخرج في الطريق بغير عسكر، ويجلس مع الفقراء والأغنياء، ويحدثهم بسلاسة، ويسلم على صغيرهم وكبيرهم ببشاشة وطلاقة وجه، ولم يسزل

قائماً مشمراً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى مات، رحمه الله، ضحى يوم الجمعة من العاشر من شهر القعدة سنة تسعين وألف سنة، وقبر لما مات بنزوى، حيث قبر الإمام ناصر بن مرشد، رضي الله عنه، ورحمهما الله جميعاً. وكانت مدة دولته من اليوم الذي نُصب فيه للإمامة إلى اليوم الذي مات فيه سنة وأربعين سنة، والله أعلم.

### الإمام بلعرب بن سلطان:

الإمام بلعرب بن سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب بن سلطان بسن مالك بن أبي العرب بن محمد بن يترب بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب ابن محمد بن مالك اليعربي، عقد له بالإمامة في اليوم الذي مات أبوه فيه، وقيل: بل عقد له بعد موت أبيه بشهر، والله أعلم بالصواب. فلما بويع له بالإمامة، أظهر العدل والإحسان، فشكرته الرعية، وأثنت عليه، وأذاعوا بالحمد إليه، وقصدته الوفود، فأطالوا المكث لديه، وكان بلعرب هذا رجلاً جواداً كريماً، وبالرعية رؤوفاً رحيماً، وبني الحصن المشهور بالقوة والارتفاع والعزازة والامتناع بيبرين مدرسة [جبرين] وانتقل من نزوى إليه، ووفدت الركبان عليه، وأقام بحصن يبرين مدرسة شريفة للعلماء ولطلبة العلم، فدرست العلماء فيها الطلبة، وأفاض على العلماء والمتعلمين بديم الكرامات، والتفت بالبشاشة إليهم بكل الالتفات، فأضحت إليهم أوقاته طريفة، وأيامهم به شريفة، فما خلا من تلك المدرسة اللطيفة عالم فقيه، ومتعلم نبيه، وأديب له في النظم براعة، ولسبله في النثر بلاغة، فمن المتعلمين في ومتعلم نبيه، وأديب له في النظم براعة، ولسبله في النثر بلاغة، فمن المتعلمين في تلك المدرسة الشريفة، ومصاروا بعد ذلك علماء جهابذة الشيخ سعيد بن محمد بسن

<sup>(</sup>۱) حصن يبرين: أو حصن جبرين، بناه الإمام بلعرب بن سلطان في حياة والده الإمام سلطان بن سيف بن سلطان الأول نازعه أخوه سيف بن سلطان (قيد الأرض) عليه، وتوفي ودفن فيه سنة ١٦٩٢ م. انظر: عمان في التاريخ ص ٢٧٠-٢٧١.

عبيدان الشيخ الغافري خلف بن سنان (١) وغير هما، ومن اللهجين بعلم الشعر، وصاروا بعد التأديب والتهذيب أدباء، منهم: الشيخ الحبسى الرئيس راشــــد بــن جمعه بن خميس، حتى قال في حقه الشيخ العالم سليمان بن بلعرب بن عامر بن عبدالله بن بلعرب بن عبدالله بن بلعرب (٢) الذي هو من بني محمد بن سليمان العقري النزوي العماني: ولد الحبسي بالقرية المسماة تين بني صارخ، من قرى الظاهرة من عمان في سنة تسع وثمانين بعد الألف من الهجرة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فرمد وهو ابن ستة أشهر، ثم انتقل منها، وهو ابن سبع سنين، قد مات أبوه، ونزل بقرية يبرين، في سكن الإمام بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك بن بلعرب اليعربي العماني، فربّاه بها، وأحسن إليه [٨٦٧] غايـة الإحسان، فتعلم في ظلُّه القرآن والنحو والصرف واللغة، وما شاء الله من العلوم المفيدة، وخرّج شاعراً مجيداً، أريباً حاذقاً أديباً، فلما مات هذا الإمام، انتقل منها إلى أرض الحزم من ناحية الرستاق من عمان، مسكن أخيه السيّد الهمام سيف بن سلطان، المالك بعده، وأقام بها معه في أجمل حال، إلى أن مات، فلما مات ارتحل إلى نزوى عمان، واتخذها موطنا دون الأوطان، انتهى كلامه. قلت: وقد مدح الشيخ راشد بن جمعه بن خميس الحبسي هذا السيد الإمام بلعرب بن سلطان بن سيف المذكور بقصيدته النونية، التي مطلعها شعرا:

<sup>(</sup>۱) خلف بن سنان الغافري: الشيخ الفقيه، العالم، الناظم البليغ، خلف بن سنان بن عثيم الغافري، من علماء القرن الحادي عشر، كان واليا وقاضيا للإمام سلطان بن سيف الأول، وله ديوان شعر كبير، وله أشعار وقصائد أخرى لا توجد في الديوان، وله أجوبة كثيرة في الأثر، منها: "كتاب البيان" انظر البطاشي، حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج ٣، ص ١٢٥-١٢٦.

<sup>(</sup>۲) الشيخ سليمان بن بلعرب بن عامر: عالم، مؤرخ، كان أحد المؤرخين الذين لهم دور بارز في تدوين تاريخ عمان، كما كان شاعراً، أخذ الشعر عن استاذه المعروف الشاعر الحبسي، له كتاب "المؤتمن في ذكر مناقب نزار واليمن". انظر دليل أعلام عمان، ص ۸۲.

دعها تحنُّ إلى الأوطان والسكن ولهانة هاجها الماضي من الزمن (١)

وأثنى عليه فيها ثناءً جميلاً، حتى قال في آخر ها شعراً:

لأنه خير من تعنو الرقاب له ومن يفضل عليه غيره يَمِن (٢)

اليمين في اللغة: الكذب، وأصله من مان يمين، أي كذب يكذب، وهي قصيدة طريفة، عددها تسعة وثلاثون بيتاً.

وأخبرني غير واحد من الثقات، أن الإمام بلعرب هذا، قد جعل للعلماء والمتعلمين في المدرسة الشريفة بيبرين أشرف المأكل من الحلوى، وغير ذلك من الفواكه، فقيل له ذات يوم: إن الشيخ ابن عبيدان سريع الحفظ مقبلاً على العلم بكليّة الإقبال، وأنه رجل أكول، فينبغي لك إفراد مأكله عن سائر المتعلمين، فلا يخالطه أحد فيه، فأمر له كل يوم بطبخ مورة أرز زين، وبذبح تيس سمين، فيأكل ما يقدر عليه من الأكل، فجعل ذلك إليه أيام إقباله إلى العلم، حتى انفصل من يبرين إلى نزوى، وهو عالم بليغ، لا يسوف السائل في الجواب. وأخبرني شخص، فقال : إن ابن عبيدان المذكور، أتى إلى الإمام زائراً ذات يوم من الأيام، فأخذ بيده الإمام إلى غرفته التي يسكنها بيبرين، وكان الشيخ ابن عبيدان هذا رجلاً أعمى، فجعل الإمام يسأله، وهو يجيبه بأحسن جواب، فلما قدمت إليه خواني المأكل، وفرغ من الأكل، جعل يجستُ بيده بساط تلك الغرفة، وهو بساط عبقري ثمين، وهو يقول له : يا مولانا، كم قيمة بيده بساط العبقري؟ فقال له: ما شريته حتى أخبرك بثمنه، وإنما قد أهداه إليّ ملك العجم، فلما أراد ابن عبيدان الانصراف عن الإمام إلى نزوى، أمر الإمام بطي ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر نص القصيدة في ديوان الحبسي، ص ٣٧.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ٤٠.

البساط، ويحمل إليه إلى بيته قبل وصوله إليه، فلما دخل ابن عبيدان بيته بنزوى، وجد ذلك البساط مفروشاً في غرفته، فكاد أن يصرعه البهر، وأخبره أهله أن خدّام الإمام قد حملوه من يبرين إلى نزوى، وأمرهم أن يفرشوه في غرفتك هذه، وقالوا له: إن الإمام يسلم عليك، ويقول لك: تفضل بقبول اليسير، وكن لمحبك ساتراً.

وقال أيضا أحد المشايخ المسنين: إن ابن عبيدان قد زار الإمام ذات يوم بيبرين، فأكرمه وأحسن إليه، فلما أراد الرجوع إلى نزوى، قال له: يا مو لانا إني قد أكلت من المآكل الطيبات جملة، وإلى هذه الغاية ما أكلت تمر نخلة الباطنة، فقال له: الإمام: طب نفساً، وقر عيناً، فإني لأبعث كذلك ببعض تمر نخل الباطنة عن قريب، إن شاء الله، فلما انفصل الشيخ ابن عبيدان عنه، كتب إلى عامله بالديل، أن يبعث ألفي جراب تمر من أحسن تمر نخيل الديل إلى الشيخ ابن عبيدان، ففعل عامله كما أمره، وبعث بالتمر إليه وسلم أكبراً، فلما أنيخت الركاب حذا باب بيت ابن عبيدان وقريء عليه خط عامل الإمام بما أمره الإمام به، قال لأهله: إني ما دمت في قيد الحياة لا أسأل هذا الإمام عن شيء يُؤكل ويُفرش، فقد بهظني بعطاياه، فهو كما قال الشاعر المعرى:

لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط بالخصر

وأخبرني أيضاً غير واحد من الثقات، أن هذا الإمام الكريم وفد عليه رجل من أهل البصرة [٨٦٨] وقد أخنى عليه الدّهر، فأصاره فقيراً بعد الغنى، كثير الدين، سهير العين، حليف متربة بعد ملكة يده للبيضاء والصفراء، ففرا إليه بجناح النذل من البصرة إلى يبرين، فلما وصل إليه، ورأى إفراطه في الكرم، وازدحام الناس عليه، أخذه الحياء، وأخفى أمره عنه، فما لبث بيبرين إلا يومين، إلى إن انفصل عنه فلما وصل مسقط، رأى سفينة قاصدة إلى البصرة، فركبها، فلما وصل البحل البحرة بقي في بيته محزوناً، تذرف عيناه بالدموع، فلما قيل للإمام: إن الرجل

الغريب، الذي وفد عليك، ارتحل من يبرين، ولا ندري إلى أين توجه، فبعث بطلبه الركبان إلى كل البلدان المعزوة إلى عمان، فما وقفوا له على أثر، حتى أخبر الإمام بعض الأنام، أن الرجل هو من أصحاب البصرة، وكان من خبره كذا وكذا، وهــو لمًا انفصل عنك، هبط إلى مسقط، فصادف سفينة قاصدة إلى البصرة، فركبها، فلما تحقق مع الإمام أن شأن ذلك الرجل كما أخبره من أخبره عنه بذلك، بعث إليه رسولا من قبله على طريق البحر، وأنفذ إليه مائة ألف دينار، وكتب إليـــه كتابــــاً جميلًا، يعتذر فيه إليه بانشغاله عنه أيام قدومه إليه بيبرين. وقال لذلك الرسول: إذا وجدت ذلك الرجل ميتاً، فادفع الكتاب والدنانير إلى ورثته. فلما وفد على البصرة رسول الإمام، سأل عن الرجل، فأخبروه عنه، فقصده، فوجده في بيت حليف اكتئاب، وقد دخل الهم عليه من كلّ باب، فلما طارحه رسول الإمام بالسلام، قال له: ما عذرك في الرجوع إلى البصرة بغير إذن من الإمام، وأنت قد أتيته زائــرا لسؤال ومرام ؟ فقال له : يا هذا، إني لمّا رأيت افراط كرمه للناس، استولى عليّ الخجل، فرجعت عنه، وأنا عنه راض، إذ كان كرمه في غياهب الهموم كالمقباس. فقال له رسول الإمام: لا بأس عليك، فقد حصل لك الايناس، فلما دفع إليه الكتاب والدنانير، كاد الرجل من السرور والفرح أن يطير، ولما رجع رسول الإمام إلى ا الإمام، وأخبره بثناء الرجل عليه مع الإلمام، وأنه قد صار في سرور بعد الإهتمام، قال له الإمام: إن الفضل له علينا بزيارته إلينا، فجزاه الله عنا خيراً كثيراً، لمّا قبل منًا نوالاً يسير. وأخبار الإمام بلعرب في الكرم لا تحصى وبوجود جوده وإحسانه للناس قد أشرقت عمان، وعمّها منه محض الأمان، حتى وقعت بينه وبين أخيه سيف الإحن والفتن والحروب المتفاقمة والمحن، فأصاب من شأنهما كثيرا من الفقهاء والمشايخ أهل الورع والزهد وغيرهم عقوبات، أدّت إلى تلف نفوسهم من إتباع السفهاء واقتفائهما أرائهم وقبول كلمتهم، ثم خرج الإمام بلعرب من نزوى ويبرين إلى ناحية الشمال، ثم رجع إلى نزوى، فمنعه أهل نزوى دخولها، فسار إلى يبرين. وقال من كان له محبًّا: إن بلعرب قد صار بلى العرب، واجتمع أكابر أهل نزوى، فعقدوا الإمامة لأخيه سيف بن سلطان، وكثير من القوم قد دخل في الأمر تقية، وبعض قد عوقب بتركه الدخول للعقد، فخرج سيف على أخيه، وأخذ كافة حصون عمان، وكافة الحصون التي هي على ساحل عمان، ولم يبق مع بلعرب إلا حصن يبرين، فسار سيف إليه، وحاصره، فوقع بينهما حرب طويل، يطول فيه الشرح، حتى مات بلعرب في الحصار، فطلب أصحابه الأمان، ليخرجوا من الحصن، فأمنهم سيف، فخرجوا من الحصن.

وسمعت غير واحد يقول: إن بعضاً من أهل العلم لم يزالوا متمسكين بإمامة بلعرب حتى مات، ويرون أن أخاه سيفاً باغ عليه، وكان وفاة الإمام بلعرب في حصن يبرين، وقبر فيها يوم الاثنين، من شهر المحرم، سنة مائة سنة وألف سنة، وحكي عنه لمّا اشتَدَّ عليه الحصار، وتعذّر إليه الانتصار، توضي، وصلى لله تعالى ركعتين، وسأل ربّه عز وجل أن يميته، ويريح الله المسلمين [٨٦٩] من الحروب والفتن المتفاقمة بينه وبين أخيه سيف، فاستجاب الله دعاءه، فأماته في الحال.

أخبرني غير واحد من الذين شهدوا عصاه ونعليه والبساط الذي فرشه للسجود فيه، فقالوا: إنا قد شهدنا عصاه ونعليه وبساطه الذي فرشه للسجود فيه في حصن يبرين، والكل غير بال إلى هذه الغاية سنة أربعين ومائتين وألف.

### الإمام سيف بن سلطان:

الإمام سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب بن سلطان بن مالك ابن أبي العرب بن محمد بن يعرب بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب بن محمد بن يعرب بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب بن محمد بن يعرب بن مالك اليعربي. الملقب بقيد الأرض، وأبوه سلطان بن سيف، كان يلقب صاحب الكاف، واختلفوا في لقب أبيه بصاحب الكاف، فمنهم من زعم أنه صاحب الكيمياء، وليس الأمر ذلك، إذ هو غير مشهور بصناعة الكيمياء، والصحيح أنه لُقب صاحب الكاف، إذ جعل سمة إبله على خدودها كافاً، فقيل له صاحب

الكاف، وأما ولده سيف هذا لُقّب قيد الأرض، لهيبته التي قيد بها بغاة عمان من البدو والحضر، فما سعى منهم أحد لسلب، ولا لقتل، ونهب، ولا همَّ لفساد. وبويع له بالإمامة أيام حروبه لأخيه بلعرب. وكان الإمام سيف هذا رجلا مهيبا منصفا في رعيته، رادًا قويهم عن ضعيفهم، وهابته القبائل من عمان، وغيرها من الأمصار، وسائر الديار الدانية والشاسعة، وحارب النصارى في أقطارهم، وأخرج عتاتهم من ديارهم، وابتزّهم من قرارهم، ومزّقهم بسيوف هيبته كل ممزّق، وأخذ منهم ممباسة والجزيرة الخضراء وكلوه وبت، وغيرها من البلدان الغاتية، وسالمته نصاري ممباسة، وبني بها قلعة شاهقة، وجعل فيها رجالًا من قبلة، يأخذون من النصاري كل سنة على ما اتفقوا عليه من الآداء والخراج والجزية، وعمر مكانات كثيرة من عمان، وأجرى فيها الأنهار، وغرس فيها النخيل والأشجار، وجمع مالا جمًا، وملك ماءً وعبيدا، يتعذر عددهم عن الحصر، وكان شديد الحرص على المال، فحكى عنه أنه وفدت عليه ذات يوم أعراب أكابر الشمال، فسألوه نوالا، وذكروا له إكرام أخيه بلعرب لهم أيام دولته، فقال لهم: أما أخي بلعرب، فهو يقال له أبا العرب، فلا غرو أن أعطاكم، وأما أنا فاسمى سيف، فليس يجود السبيف إلاّ بالضرب، فسكتوا عنه، وخافوا، ومضوا عنه. وحُكى أنه أمر أن تلقى في السحاماة مورة فلفل، لينظر من يمد إليها يده، فضلاً أن يأخذها، فبقيت على حالها، ملقاة على قارعة الطريق ثلاث سنين، وكل من يمرُّ عليها، فرّ رعبا ورهبا، ويقول: والله إنها الفتنة، نصبها الإمام إلى الأنام، فالويل كل الويل لمن يتعرّض لها، حتى سمع بها رجل من الأعراب، فركب ناقته لينظرها، فلما دنا منها، نزل من ظهر ناقته، فبادرها، فأدخل إصبعه فيها، فخرقها، فلمّا كان منه ذلك، استولى عليه الخوف والندم، وخشى أن يخبر عنه الإمام أحد من الأعراب أوالحضر، فمضى هو إلى الإمام، وهو يومئذ ببلدة الرستاق، فأخبره عن صنيعه بتلك المورة الفلفليّة، فقال لـــه الإمام: أمدد لى أصبعك التي خرقت بها المورة، فلما مدّها إليه، قطعها بسكين كان معه، وقال: تأدّب يا إعرابي، فإنك إن فعلت [٨٧٠] بها ثانية كفعلتك الأولى، أمرت بقطع عنقك، فلما علمت الأعراب والحضر ما فعل الإمام بذلك الأعرابي، خافوه خوفاً شديداً، وبقيت تلك المورة ملقاة في السحاماه، حتى مات الإمام.

وحكى لى بعض المشائخ، أن رجلاً تاجراً من أهل اليمن، كان يأتي إلى عمان، في كل سنة مرّة واحدة، فيقصد بلدة الرستاق خاصة من عمان، ومعه جملة أكياس من الورس، فيقيم بالرستاق، حتى يبيع ما جلب إليها من الورس وغيره، فإذا قبض ثمن ما باعه، رجع إلى مسقط، ثم يعبر منها إلى اليمن على سفينة، وهكذا كان شانه، أيام دولة الإمام سيف بن سلطان، فأتى إلى الرستاق ذات سنة، وباع ما حمل إليها من الورس وغيره، فلمّا قبض الثمن، مضى يريد مسقط على غير راحلة، فلمّا بلغ شعاب المرخ، وجَنَّ عليه الليل، نام، ووضع الكيس الذي ترك فيه الــدراهم تحــت رأسه، وكان عند انفصاله عن الرستاق قد شهده إعرابي زفيتي، من أعراب الظاهرة، والكيس الذي وضع فيه الدراهم قد حمله على ظهره، فطمع الأعرابي في ماله، فمضى خلفه، إلى أن رأه نائما في شعاب المرخ، وجده، فأناخ ناقته بعيدا منه، وأتاه يسعى حبواً، فلما قرب منه، وعلم أنه نائم، أخذ الكيس من تحت رأسه، وركب ناقته، فاحتثها، حتى وصل إلى أفلاج عرعر من الرستاق، وكان بعرعر رجل إعرابي، يقص الأثر، وقد جعل له الإمام فريضة من بيت المال لقص الأثر، فأيقظه الأعرابي الذي سرق الكيس، وشاطره بالمال، وقال له: إذا أتى الرجل مع الإمام، تخبره بي، فإني ما شاطرتك بهذه الدراهم إلا لأجل ذلك، فأجابه إلى ذلك، فلما أصبح الرّجل اليمني، ولم يرر الكيس الذي فيه در اهمه، جعل يلطم خدة ويصميح، حتى قدم على الإمام بالرستاق، فأخبره بما جرى عليه، فعند ذلك غهضب الإمهام غضباً شديداً، وبعث إلى الأعرابي الذي جعل له الفريضة لقص الأثر، فلما وافاه، قال له: لئن لم تأتيني بالسارق، وإلا أدبتك أدبا ما سمعت مثله، فقال له: أيها الإمام، عليَّ الاجتهاد، وما توفيقي إلا بالله، فلمّا انفصل عن الإمام ذلك القاص، جعل يضرب ناقته، ويذرع بها البيد طولا وعرضا، ثم رجع إلى الإمام بعد يومين ، فقال له: أيها الإمام ، إني ذرعت بناقتي البيد طولاً و عرضاً ، فوجدت الأقدام وقع بعضها على بعض، فتلاشى على أثر قدم السارق، فاعفنى عن هذا، فقال له الإمام: يا كذَّاب، لا ينفعك هذا الخطاب، وفي نفسي من قبلك شيء، ثم أمر بصلبه، وأمر أن لا أحد يسقيه، ما دام في الصلب، فلمّا أحسَّ ذلك بالهلاك صاح، وقال: فكني أيها الإمام من القيد والصلب، وأمهلني أياماً قلائل، عسى أن أجد هذا السارق، فآتيك به، فأجابه الإمام على ذلك، وأمر بفكه من القيد والصلب، فركب ناقته، وجعل يقص بأثر صاحبه الذي شاطره الدراهم، حتى بلغ إلى ودام من الباطنة، فسأل عنه، فقيل له: قد ركب منذ يومين سفينة إلى مكران، وقد باع ناقته، فاشتراها فلان منه بكذا وكذا، ولو علمنا أنه لصّ لمسكناه، وأتينا به إلى الإمام، فقال لهم: استأجروا لــى سفينة إلى مكران، فاستكروا له سفينه في الحال، وقصد بها مكران، ورخص لأهل السفينة بالرجوع، بعدما وصل مكران، وأعطاهم الكرى، فجعل يقص أثر ذلك [٨٧١] الرجل حتى رأه بعد يومين نائما في ظل شجرة عظيمة، قاصدا في سفره ذلك إلى أرض السند، فأيقظه من منامه، وأخذ منه الكيس، فوجد فيه الدراهم علي حالها، لا ناقص منها شيء، وقال له: أقصد أرض السند، وأسكنها، وإياك الرجوع إلى عمان ما دام الإمام سيف بن سلطان في قيد الحياة، فمضى ذلك إلى السند، ورجع القاص إلى عمان، فلما بلغ بلدة ودام، قال لأكابرها: امضوا معي إلى الإمام، وقودوا معكم ناقة السارق، التي اشتراها صاحبكم منه، وأخبروه بمجيئه إلى ودام، وبيعه الناقة، وركوبه البحر من ودام إلى مكران، وبوصولي إليكم، وعبرتي إلى مكران، ورجوعي إلى ودام بالكيس، فإن لم تفعلوا كذا، فأنتم وأنا على خطر عظيم منه، فأجابوه على ذلك، ومضوا معه بالناقة، فلما بلغ إلى عرعر، انصرف عنهم إلى بيته، وأضاف الدراهم التي شاطر بها السارق في الكيس الذي فيه الدراهم، فلما وصلوا إلى الإمام، وأخبروه الخبر كله، قال القاصّ: إنسى وجدته قاصداً أرض السند، فلما رآني، رمي الكيس من يده، وجفل منى جفول النعام، فما أحببت أن اتبعه بعدما ظفرت بالكيس، خوفي أن تطول المدّة منى إليك، فقال الإمام: أما ناقته،

فلا سبيل لأخذها، وبعث إلى الرجل اليمني، ودفع إليه بالكيس، وقال له: أحصي الدراهم، فوجدها تماماً، لا ناقص منها شيء. ثم إن الإمام زودة، وأمر القاص أن يصحبه إلى مسقط، وقال للقاص: إذا رجعت من مسقط، فأتني بالحال، فأجابه على ذلك. فانصرف الرجل اليمني إلى مسقط ومعه الرجل القاص، وانصرفوا أهل ودام إلى ودام بالناقة التي اشتراها صاحبهم من الأعرابي اللص الزفيتي، ولمّا رجع إليه القاص، أمر بتقييده في حصن الرستاق، فلبث في القيد سنة، ثم أطلقه، وصدف فريضته إلى رجل قاص غيره.

وحكى أيضا عن الإمام سيف بن سلطان هذا، أنه مضى ذات يوم إلى القنص، ومعه عبد من عبيده، يسمى أبو سعدين، فلما بلغا إلى رهاس السلامين، رأيا رجلا إعرابيا راكبا على ناقة، قد حمل عليها جرابين تمر فرض من فروض الظاهرة، ليبيعها في سوق الرستاق، فقال الإمام للخادم: انتزحْ عنى، فإذا سمعت بينى وبين الإعرابي طال الكلام، أسرع إلى، وكان ذلك الإعرابي زفيتي النسب، يسكن بلدة تنعم، فقصده الإمام، وقد تأبط قربة ملأها ماءً، فلما دنى الأعرابي منه، قال: يا حضرى، اسقنى ماءً، فإني عطشان، وهو لا يعلم أنه الإمام سيف بن سلطان، فقال له: إذا لم أسقك، ما أنت صانع بي؟ وجعل الإمام يغلظ عليه الكلام ليختبره، هل هو في نفسه خيفة من العدل، أم لا؟ فلما طال الكلام من الإمام للأعر ابي، أقبل العبد بـركض، و هـو يهز رمحه، فلما حاذاهما، قال: يا إعرابي، أراك تجرأت علي الإمام، فمن أي بهنّ الجرابين، وجعل يضرب ناقته يمينا وشمالا، والإمام يقول له: إرجع إرجع، لا بأس عليك، إليك الأمان، فلم يلتفت الإعرابي إلى خلفه، قيل والله أعلم: إنه قصمد بسيره ذلك لمّا وصل إلى الظاهرة أرض بني مهرة، وما رجع إلى عمان، حتى مات الإمام، وسأل الإمام عن أهله، فقيل له بتنعم من الظاهرة، فبعث بالجرابين البهم، [٨٧٢] ولمّا سألوهم من حمل لهم الجرابين عن صاحبهم قالوا: والله لا علم لنا به بعد أن رحل عنا.

ويروى عن سيف بن سلطان أخبار كثيرة في الهيبة والعدل والإنصاف، وقد مدحه الشيخ راشد بن جمعة بن خميس الحبسي، بجملة قصائد منها القصيدة التي ذكر فيها عدد خيله، وهي قصيدة رائعة مطلعها:

حيَّ الأحبة بالتسليم فاستلموا يدي وقد كان توديعاً سلامهم (۱)

#### وفيها يقول:

إن تسألني عن الخيل التي ملكت سعون ألف حصان من كرائمها فالكمت منهن والشقر الكرام ومنها كريمة عودت أمر الحروب فما سنذكر البعض منها في قصيدتنا ففي غُرَ يلان والصناب مبتدأ وفتح خير صباح الخير جوهرها وفتح خير صباح الخير جوهرها وفي دهام وفي صبحان فائدة والحاجز الجيد في المعروف عند مسا ومن هديبان أنوار لنا وهدي وعند زائد خير في تجارتنا

يداه سلني فإني عارف فهم غير الرماك فما في قولنا و هَمُمُ السَهب والبلق والغربيبة الدّهمُ يعيى عليهن إلاّ النطق والكلم يعيى عليهن إلاّ النطق والكلم يا قوم فاستمعوا للقول تغتنموا لنا وبالكاملين المدح يختتمُ الميمون والفهد والمنصور جيشهمُ الميمون والفهد والمنصور جيشهمُ بلاحق الخير وافاها سرورهمُ لا عسرة عندها يُخشى ولا عدمُ الخير الكريم فتلكم للعدى نقمُ وعن عُبيّان أصحاب الصلال عموا ربح وعند أبي الغارات قد غنموا(١)

وبالجملة، إن مناقب الإمام سيف شهيرة، ومآثره كبيرة، وقد ملك من أصول عمان ثلث جملتها، وأحدث سبعة عشر فلجاً، وأجراهن جرياً قوياً، منهن البزيلي، ومنهن

<sup>(</sup>١) انظر هذا البيت في ديوان الحبسي، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر نص القصيدة كاملة في المصدر نفسه، ص ٨٥-٨٩.

الكوثر، ومنهن البرزمان، وأفلاج المسفاة، وغيرهن. وملك ثمانية وعشرين سفينة وكعب رأس، منهنّ: الفلك، والملك، والرّحماني، والصالحي، وفيرزمّان، والباز، وكل مركب من هذه المراكب غاية في العظم، وكان في المركب الفلك ثمانون مدفعا غلظ، أصل كلُّ مدفع ثلاثة أشبار، وفسل في نعمان بركة ثلاثين ألف مبسلي وستة آلاف نار جيلة، غير الذي غرسه ببير النساوة والراصة والمنذرية، واشترى أموال بنى لمك وبنى عدى من وادى السّحتن، فلمّا ما ت، ورثه ولده سلطان، الذي بني الحصن المنيع بالجص في الحزم، وورثته ابنته أم الإمام سلطان بن مرشد وأخوته من أمه، وهما: سلطان، وسيف، ابنا الإمام المهنا بن سلطان، ثـم مـات سلطان، وورثاه ولداه سيف وبلعرب، وأخوه معهما منه، ولمّا ماتت بنت سيف بن سلطان، وورثها أو لادها وزوجها المهنا، طلب ما فسل بنعمان المعاول وغيرهم، فأضحى يأخذ ثلاثمائة فسله أو أكثر، بأقل ثمن، حتى كثر في وادى المعاول المبسلي من ذلك الفسل، وأخذت وادى السحتن رجال بني عدى بلا شراء، وأسكنهم فيه الإمام أحمد بن سعيد، لمّا أفضت إليه الإمامة، وبقية أموال سيف بن سلطان اقتسمته أو لاده، فأما نصف سيف بن سلطان الأخير، حكم به بلعرب بن حمير بن سلطان لبيت المال، بسبب ظلمه وتعدّيه، وإتيانه العجم إلى عمان، وما وقع منهم بعمان من قتل وسبى، [٨٧٣] واتفقت الروايات أن الإمام سيف بن سلطان قد ملك سبعة عشر مائة عبد، وكان وفاته بالرستاق، ليلة الجمعة، وثالث يوم شهر رمضان، سنة ثلاث وعشرين سنة ومائة وألف سنة، وقبره مزار مشهور.

## الإمام سلطان بن سيف:

الإمام سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب بن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن محمد بن يعرب بن سلطان بن حمير بن مزاحم ابن يعرب بن محمد بن يعرب بن مالك اليعربي، رحمه الله. بويع له بالإمامة، بعد

موت أبيه الإمام سيف بن سلطان بعشرة أيام، في بلدة الرستاق، فقام بالعدل والإنصاف، وجاهد الأعداء في البّر والبحر، وحارب العجم في مواضع شتى، وأخرجهم من بلدانهم، ودمّرهم في أوطانهم، وبعث إلى حرب البحرين عشرين مركباً كباراً، ومن السفن الصغار سبعمائة سفينة، فكان عدد القوم الذين بعثهم الإمام إلى حرب جزيرة البحرين أربعين ألفاً، أميرهم من قبله حمير بن سيف بن ماجد اليعربي، (۱) ومعه من الكبراء الأعيان راشد بن عزيز العزيزي (۱)، ومبارك بن غريب الغافري (۱)، ومحمد بن سليمان الحضرمي (۱)، وغيرهم، فنزلوا، لما قدموا على جزيرة البحرين بستره، وهي حلّة منهل جزيرة البحرين، وكانت جزيرة البحرين يومئذ في حكم العجم، مشحونة بالرجال والخيل، فلّما زحف المسلمون قوم الإمام من معسكرهم إلى محرق، ركضت عليهم العجم ومن معهم من العرب، فوقعت بينهم ملحمة عظيمة، فقتل من المسلمين مائة رجل، وفيهم الأمير حمير بن فوقعت بنهم ملحمة عظيمة، فقتل من المسلمين مائة رجل، وفيهم الأمير حمير بن منه، بن ماجد البعربي، وقتل من العجم خلق كثير، وانكشف العجم عنهم، ورجع كل منهم إلى معسكره، ثم استقام على جيش الإمام سلطان بن سيف، لمّا قتل حمير

<sup>(</sup>۱) حمير بن سيف بن ماجد اليعربي: شيخ، قائد، عاش في القرن الحادي عــشر الهجــري قــاد الجيش الذي جهزه الإمام سلطان بن سيف لحرب الفرس، فزحف على البحرين، والتقي بالفرس، وسحقهم، وقد استشهد حميد بن سيف في هذه الواقعة. انظر: دليل أعلام عمان، ص ٥٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> راشد بن عزيز العزيزي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، شارك في الحملة التي جهزها الإمام سلطان بن سيف، لمقاتلة الفرس في البحرين، وقد قتل في هذه الحرب. انظر: دليل أعلام عمان، ص٦٨. (<sup>7)</sup> مبارك بن غريب الغافري: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد أركان الجيش العماني الذي خاض الحرب مع الفرس في البحرين، فزحف الجيش على البحرين، ودارت رحى الحرب بين الفريقين، وفر الفرس من البحرين، ثم إن الإمام سلطان بن سيف حارب الفرس، فأخرجهم من البحرين، واستولى على القسم والارك وهرمز، إلا أن مبارك قتل في هذه الحرب. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٤٢-١٤٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> محمد بن سليمان بن العضد الحضرمي: قائد، عاش في القرن الثاني عشر هجري، أحد رجال الإمام سلطان بن سيف، أرسله الإمام مع جيش عماني كبير، لتخليص البحرين من أيدي الفرس، الذين استولوا عليها بعد البرتغالين، فدارت رحي الحرب بين الطرفين، فانتصر العمانيون، واستشهد محمد. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٤٨.

ابن سيف بن ماجد اليعربي، رحمه الله، الشيخ راشد بن عزيز العزيزي، فلما أفضى إليه لواء الحرب، ركض بمن معه على العجم، فدلفوا إليهم، فوقعت بينهم ملحمة عظيمة، فقتل من العجم ثمانمائة رجل، وقتل من قوم الإمام سلطان بن سيف مائة وثلاثون رجلاً، وفيهم الأمير راشد بن عزيز العزيزي، ورجع كل منهم إلى معسكره، فاستقام مكان الشيخ عزيز بن راشد العزيزي الشيخ مبارك بن غريب الغافري، فلما أفضى إليه لواء الحرب هزة، وركض بمن معه على العجم، فواقعوا دون محرق، فكانت بينهم وقعة عظيمة، من أول النهار إلى زوال الشمس، فقتل من العجم خلق كثير، وقتل من المسلمين مائتي رجل، وقتل معهم الشيخ مبارك بن غريب الغافري، ورجع كل منهم إلى معسكره، ثم استقام مكان الشيخ مبارك بن غريب الغافري الشيخ محمد بن سليمان الحضرمي، فلمّا أفضى إليه لواء الحرب، شمَّر عن ساق، فركض على فئة العجم، فكانت بينهم ملحمة عظيمة، والدئرة على العجم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا، وقتل من جيش الإمام أربعمائة رجل، ومعهم الشيخ محمد بن سليمان الحضرمي، فاستقام مكانه الشيخ سعيد بن راشد الغافري، فأخمــد نار العجم، واصطلم منهم البحرين، وبني فيها للإمام سلطان بن سيف قلعة سمّاها قلعة عراد، فهي إلى هذه الغاية، يقال لها قلعة عراد، ويقال لها أيضاً قلعة سلطان ابن سيف، فلمّا كتب سعيد بن راشد للإمام بما جرى بينهم وبين العجم من القتل والاستئصال والبناء، وفصل جملة من قتل من المسلمين، شكر الإمام سعيه وسعى أصحابه، فبعث الإمام الشيخ ناصر بن محمد بن ناصر بن عامر بن رمته الغافري(١) واليا من قبله على جزيرة البحرين، وأمره بالإنصاف والعدل بين

<sup>(</sup>۱) ناصر بن محمد بن ناصر الغافري: هو ابن الإمام محمد بن ناصر الغافري، ويعد داهية زمانه، ولاه أئمة اليعاربة إمارة البحرين، وظل فيها ردحاً من الزمن، وازدهرت في زمانه، شم رجع إلى عمان في عهد الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي، وتزعم في عهده الظاهرة، فكان له فيها نفوذ الحاكم المطلق، مطاعاً في قبائلها، وبنى إذ ذلك حصن "العينين" الشهير، الأمر الذي دعاه أن يقود حملة تمرد ضد الإمام، لكن كان له بالمرصاد، فوقعت بين الرجلين صدامات عنيفة. كانت حادثة منطقة "سيح الطيب" أعنفها، حيث خسرت الحكومة خلالها الكثير من رجالها، ولكن لم تطل المدة، حتى انهزمت فلول المتمردين، وقتل ناصر. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٦٠.

الرعية، [٨٧٤] وأن تطرح على بحر جزيرة البحرين من مراكبه الكبار اثني عشر مركباً، ومن سفنه الصغار ثلاثمائة سفينة، وأن لا تنقطع مادة الأخبار بينه وبينه فامتثل الشيخ ناصر بن محمد بن عامر للأمر. فلما وصل إلى البحرين، نـزل بعراد، وواجهته رعية البحرين كافة، وأذعنوا للإمام وله بالطاعة والانقياد، وأجلس معه من القوم الذين بعثهم الإمام لحرب البحرين، وسلموا من القتل والجراح عشرة آلاف رجل، ومن السفن في البحر، كما أمره به الإمام، وقد مدح الإمام سلطان بن سيف، الشيخ راشد بن جمعه بن خميس بقصيدة رائية، ذكر فيها فتوحه لجزيرة البحرين، وما وقع على العجم، ورثى فيها ولاته الأمراء الذين ذكرناهم، وهذه القصيدة مطلعها شعراً:

ألا فانظروا كيف الأعاجم صاروا طغوا وبغوا في الأرض حتى أصابهم فحلَّت بهم من مالك الأمر نقمة وقد ضربت أعناقهم بمنا صل فصاروا بها رغم الأنوف كأنهم وقد شربوا كأسا من الحتف والردى وجُرّوا على أنفانهم بعدما جروا وقد حملتهم بعدما عاينوا الظبا ليعلم ملك العجم أنّ جيوشه فدوتخهم بالمشر فية فيلق وقد أيموا من بعد ذلك نسوة تباكى عليهم بالنهار وبالدجي كانهم لهم يعلموا أن باعنها دمائهم هدر ولكن ضربنا

غدوا شجرات مالهن قرار عقاب أليم مهلك وتبارُ وسوء عذاب دائم ودمار كما خربت دور لهم وديار أ سماحج وحش عساقهن عشار فخروا على الأنقان وهي بدار أ بخيل وقد جروا الذيول وجاروا مطايا المنايا للبوار فباروا إلى الموت قد تسري بهم ويسسار عظيم لديه المعظمات صغار عراهن مع سوء الحياة صغار أ وأدمعها عند البكاء غزار طويل وأعمار العداة قصار لأعناقهم يروم النزال جبار وما ذاك إلا من خساسة طبعهم وليلة سعد مزق السيف ثوبها تزاحمت الأبطال فيها كأنما ويسوم أثسار النقسع فيسه سلحائبا كأن يحاميهم العجاجة عارض فما زالت الهيجاء حتى تفرقوا وقد صارت البحرين في ملك سيد سلالة سيف نجل سلطان الذي هنياً إمام المسلمين ببلدة لقد كان فيها للأعاجم غبطة نعم وسقوا من منهل الحتف شربة فولـــوكم أدبـار هم وتبلُّـدوا وكانوا بها أسدأ فلما غزوتهم رأوا منكم ما لارأى بخت نصر

يقولون أضغاث الرجال قمار كأنّ دجاها بالسيوف نهار ُ بها القوم سفن والدماء بحار من الحرب حُمراً حشوهن عبار أ تلامع فيه كالبروق شفار ولكن عرتهم ذأنة وفرار كريم زكا فرع له ونجار لنا أمنت سوح به وقفار ُ [٥٧٨] بكم طاب فيها مفخر وفخار فزموا مطايا البين منها وساروا بها من عقار الموبقات عقار أ وقد وقفوا دون المحيص وحاروا غدوا بقراً عوناً لهن خوار أ وما لا يراهُ مصدع وقدارُ

> فلم يبق إلا من تراه مجد لأ فلم يحمهم من أسيف الأسد قلعة وما ضرنا من غير موت كرامنا كحميري الزاكي بن سيف بن ماجد ونجل عزيز راشد ومبارك ولم أنس ذاك الحضرمي محمداً شجاع كفاح لم يقاومه ضيغم ولكن صبراً فالسنون حوامل

قتيلاً ومن بين الرجال مجارُ ولمّا يصنهم معقل وجدارُ ولمّا يصنهم عحدل وجدارُ لأنهم عدد النوم اللذيذ مُطارُ فتى بعده النوم اللذيذ مُطارُ سليل غريب هم هديت ذمارُ فموتّبه للمسلمين خسسارُ وعضبُ وغى ما بت منه غرارُ وفيها الليالي ولَّدُ وعشارُ وفيها الليالي ولَّدُ وعشارُ

وللفلك الدوار عُظم عجائب وفي دهرنا للدائرات مدارُ ودم يا إمام المسلمين مظفراً طوال الليالي لا نبت بك دارُ (۱)

وقد مدح الحبسي أيضاً الإمام سلطان بن سيف بقصيدة لامية، وسبب نظمه لهذه القصيدة، أنَّ سائلاً سأله عن نسبه، ومن أين هو، فأراد أن يبيّن له ذلك، فنظم هذه القصيدة، وسماها الفهّاميّة:

الفخر بالدين ليس الفخر بالآل فكلّ شيء سوى الإيمان كالآل(٢)

وقد مدحه أيضاً بقصيدة دالية، من بحر السريع، ويذكر قدومه من مكان، ومطلعها:

قدومكم سر جميع العباد وأخصب الأرض وأحي البلاد قدوم غيث بعد جدب غدا ممثلًا من خيره كل واد<sup>(٣)</sup>

ومدحه أيضاً بقصيده رائية، مطلعها شعراً:

صبحك الله ومستاك بالخيرا تيا أعدلا السورى قدرا نعسم ويسا أعلاهم رتبسة أجدل ويسا أشرفهم نجرا(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر القصيدة في ديوان الحبسي، ص ٦٠-٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المصدر نفسه، ص ۲۷.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۷۰.

ومدحه أيضاً بقصيدة رائية، من بحر الكامل، من النوع الآخر، وذكر فيها قدومــه من مكان، مطلعها:

مالاً البلاد قدومكم فرحا وقد ملائدت سرورا يا نجل سيف أنت بحر لن يغيب ولن يغورا(') [۸۷٦]

وكان من جملة ما مدحه بها الشيخ راشد بن جمعه بن خميس الحبسى من القصائد، وحفظتهن عنه، اثنتين وأربعين قصيدة مطولات ومختصرات ومقاطيع، ولولا خوفي الإطالة، لرمتهن جميعا في هذه الترجمة، وكفي بما أثبته الآن عنه في هذه الترجمة. ولمّا نمت قوّة الإمام سلطان بن سيف، وخافته ملوك العرب والعجم، وسرى صيت هيبته لكل مكان، شرع في بنيانه لحصن الحزم، فجعل عرض كـل جدار منه اثني عشر ذراعا، وطول سطحه في الارتفاع اثنان وسبعون ذراعا، وهو يشبه القبّة، لا خشب إليه، بل جعل عوض الخشب جصاً مرتكماً بعضه على بعض، وأمر أن يؤتي إليه الجص من الدبيشي، إذ كان ترابها المحرق، لا له نظير في القورة. وأنفق الإمام سيف لبناء هذا الحصن ما ورثه من أبيه سيف بن سلطان من المال الذهب والفضية كافة، واقترض بعد ذلك من أموال المساجد والوقوفات لكوكا، فلمًا أَتمّه وسكنه، بعث إلى حرب المخا من قبله عبدالله بن محمد بن خلف العنبوري، ومعه من القوم ثلاثون ألفاً، أحراراً وعبيداً، ومن المراكب الكبار عشرين مركبا، ومن السفن التي دونها في العظم سبعمائة سفينة، ومن آلة الحرب والزاد شيئاً كثيراً، فلما وصلها، حصرها برا وبحرا، وكان كل عسكره منها عند البيت المسمى إلى هذه الغاية بيت الأمانة، وإنما سمى بيت الأمانة لنزول أصحاب والده الإمام سيف ابن سلطان فيه، وهم الذين بعثهم لشراء التحف من أرض اليمن، فمكث عبدالله بن محمد في محاصرته للمخا شهرين، ثم أتاه النعي بموت الإمام

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۷۱.

سلطان بن سيف، فارتفع عنها، ورجع بمن معه من الرجال وآلة الحرب والسفن الى مسقط، وإلى هذه الغاية أيضاً، تسمى النخل التي غرسها خدام الإمام سلطان بن سيف و عبيده، نخل العبيد، وهن من نوى التمر الذي أكلوه أيام إقامتهم لحصار بلدة المخا، وكانت مدة دولته في الإمامة إلى أن مات، رحمه الله، لم تتحرك عليه حركة حرب من أهل عمان، ولا من غيرهم، وتوفي في شهر جمادي الأخرى يوم الأربعاء، لخمس ليال خلون منه، في سنة إحدى وثلاثين سنة وألف سنة للهجرة، وقبر في حصن الحزم.

ولما مات الإمام سلطان بن سيف، ووقع الاختلاف بين اليعاربة، وعلم ملك العجم بما جرى بينهم من الاختلاف، بعث إلى حرب جزيرة البحرين ألوفاً كثيرة من العجم، فركبوا السفن من بندر عباس إلى البحرين، فلمّا وصولها، أحاطوا بالـشيخ ناصر بن محمد بن ناصر بن عامر بن رمثه الغافري، والى الإمام سلطان بن سيف على البحرين، فوقع بينهم حرب شديد، وقد أيس الشيخ ناصر بن محمد بن ناصر ابن عامر من الانتصار، لأجل الخلف الذي وقع بين اليعاربة بعمان، فجعل العجم يركضون عليه، وهو يقاتلهم تجلّداً، ثم بذلوا له مالاً كثيراً لإنصرافه عن البحرين، فصالحهم على ذلك، وقبض منهم أمو الأكثيرة من الذهب والفضة والسلاح، وغير ذلك، ومن جملة المال الذي أخذه منهم المخشا الذهب، له عناقيد من ذهب كعناقيد العنب، فلما صار إليه كل ما طلبه منهم، انصرف من البحرين على سفن إلى خور فكان، ثم ارتفع منه إلى أرض السر من الظاهرة، ولمّا تفاقم الاختلاف بين اليعاربة، وتشعّبت القبائل الذين في قلوبهم الحميّة، أراد غير أهل العلم أن يكون مكانه ولـــده سيف، وهو يومئذ صغير، ولم يراهق، وأراد أهل العلم وبنت الإمام سيف أن تكون الإمامة لأخيه الكبير المهنا بن سلطان، إذ رأوه أهلا لها، وأنه لذو قوة وشحاعة، ولم يعرفوا ما يخرجه من الولاية، [٨٧٧] وعرفوا أن إمامة الصبي لا تجوز على حال، إذ إمامته لا تجوز في الصلاة، فكيف يكون إمام مصر، يتولي الأحكام، ويلي الأموال والدماء والفروج، و لا يجوز أن يقبض ماله، فكيف يجوز أن يقبض مال الله

ومال الأيتام والأغياب، ومن لا يملك أمره. فلمّا رأى الشيخ عدي بن سليمان الذهلي (١) ميل الناس إلى ولد الإمام، ولم يجد الإمام ولا الرخصة ليتابعهم بها، وخاف أن تقع الفتنة لاجتماع الناس بالسلاح، وربما شهر مع ذلك السلاح، ووقع بينهم الجراح، فقال لهم مع ذلك: أمامكم سيف بن سلطان، بفتح الألف، والميم الثانية، يعني قدّامكم، فعند ذلك نادوه بالإمامة، وضربت المدافع إظهاراً وإشهاراً، وانتشر الخبر في عمان، أن الإمام سيف بن سلطان، فلمّا سكتت الحركات، وهدأت الناس، أدخلوا الشيخ مهنا الحصن خفية، وعقدوا له الإمامة في هذا السشهر الذي مات فيه سلطان بن سيف من هذه السنة.

### الإمام مهنا بن سلطان:

الإمام مهذا بن سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب ابن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن محمد بن يعرب بن سلطان بن حمير بن مراحم بن يعرب بن محمد بن يعرب بن مالك اليعربي. فلما أفضت إليه الإمامة، واشتهر بها مع الخاصة والعامة، قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

<sup>(</sup>۱) الشيخ عدى بن سليمان الذهلي: هو الشيخ العالم الفقيه القاضي، عدي بن سليمان بن راشد بن حسن بن بغسان بن سعيد بن ربيعة بن سعيد بن كهلان بن راشد بن محمد بن صلت بن ربيعة الذهلي. من علماء القرن الثاني عشر الهجري، ومن قضاة أئمة اليعاربة الآخرين، أيام الإمام سلطان بن سيف الثاني، ثم الإمام مهنا بن سلطان ، وكان هو العاقد عليه الإمامة، وذلك بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف الثاني، لكن اليعاربة أرادوا البيعة لسيف بن سلطان الثاني، ولم يبلغ الحلم، فقال الشيخ عدي بعدم جواز ذلك، ووقع الخلاف بين اليعاربة و رؤساء القبائل من جهة، وأهل الحل والعقد والإمام مهنا بن سلطان من جهة أخرى، وأضمروا العداوة لهم، وألقوا القبض على الشيخ عدي، وقيدوه، وقتلوه سنة ١٧٢١، انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٨٨٨.

واستراحت الرعية بعدله وإنصافه، وحط عنهم العقودات بمسقط، ولم يجعل بها وكيلا من قبله، وربحت الرعيّة في متجرها، ورخصت الأسعار، وبورك في الثمار، ولم ينكر عليه أحد من العلماء، وهو مع ذلك قليل العلم، بل لا يقدم على شيء لا يسأل عنه العلماء، فلبث على ذلك سنة، حتى قتل، رحمه الله تعالى، وسبب الفتنة، وما آلت إليه أمور أهل عمان، أنهم لمّا عقدوا له بالإمامة، لم تزل اليعاربة وأهل الرستاق مسرتين العداوة له، وللقاضي الشيخ عدى بن سليمان الــذهلي، ولــم يزالوا بيعرب بن بلعرب، يحضونه على القيام والخروج عليه، حتى خرج يعسرب ابن بلعرب عليه، فقهر عليه مسقط، ولم يدخلها بجيش، وعسى أهلها لم يعدم من خيانة للإمام مهنا بن سلطان، وكان الوالى فيها يومئذ مسعود بن محمد الصباري الريامي، وكان الإمام مهنا يومئذ خارجاً إلى فلج البزيلي من ناحية الجو، فبلغه الخبر، فرجع إلى الرستاق، فقام وشمَّر، وطلب من أهل عمان النصر على من اعتدى عليه، فلم ينصروه، وخذلته الرعيّة، وتنغصت عليه عمان، وحصره أهل الرساق في قلعتها، وحاربوه، ووفد يعرب من مسقط على الرستاق، وسأل مهنا بن سلطان النزول من القلعة، وأعطاه يعرب ومن معه الأمان على نفسه وماله، ومن معه من الناس، فنزل من القلعة، فز الت بذلك إمامته، فأخذوه، وقيِّدوه، وخشبوه، هو وأحد من أصحابه، ثم جاء إليهم من جاء من الخدم، فذبحوا مهنا، واستقام الأمرر ليعرب بن بلعرب، ولم يكن يدّعي الإمامة له، بل يدّعيها لابن عمـه سـيف بـن سلطان، و هو القائم له بالأمر، إذ كان سيف صغير السن لا يقوم بأمر الدولة، وسلمت له جميع حصون عمان وقبائلها، وكان هذا الشأن سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف، فلبث على ذلك حولا، ثم إن القاضى عدى بن سليمان الذهلي استتاب يعرب من جميع أفعاله، وتعديه على المسلمين، وبغية على مهنا بن سلطان، واغتصابه لدولة المسلمين، وأن يعرباً كان مستحلاً خروجه هذا، فلم يلزمه ضمان ما أتلف، لأن المستحل لما ركبه ليس عليه ضمان إذا تاب، ورجع فتاب مع ذلك ورجع، فعند ذلك عقد له [۸۷۸] بالإمامة.

#### الإمام يعرب بن بلعرب:

الإمام يعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب بن سلطان بن مالك بن أبى العرب بن سلطان بن مالك بن أبى العرب بن محمد بن يعرب بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب بن مالك اليعربي. عقد له بالإمامة سنة أربع وثلاثين ومائة وألف سنة، فاستقام له الأمر، وأظهر العدل في الرعيّـة، فحمدوا صنيعه، وشكروا سعيه، وسلَّمت له حصون عمان، فلبث أياماً قلائل في الرستاق، ثم ارتفع إلى نزوى، فدخلها يوم تسعة وعشرين من شعبان من هذه السنة، فلم يرض أهل الرستاق أن يكون يعرب إماماً، فأظهروا العصبية لسيف بن سلطان، فما برجوا بكاتبون بلعرب بن ناصر، خال سيف بن سلطان، و هو مقيم بنزوى مع الإمام يعرب، ويحضونه على القيام، حتى خرج من نزوى، ليلة ست مضت من شوال من هذه السنة، وقصد بلاد سيت، فحالف بني هناءة على القيام معه، على أن يطلق لهم ما حجره عليهم الإمام ناصر بن مرشد، رحمه الله، من البناء وحمل السلاح، وغير ذلك، وأعطاهم عطايا جزيلة، فصحبوه إلى الرستاق، فاستقام الحرب في الرستاق، حتى أخرجوا الوالي منها، وذلك أنهم أحرقوا باب الحصن، فاحترق مقدّم الحصن جميعاً، وأحرقت ناس كثيرة من بني هناءة، ومات كثير من رؤسائهم، ورؤساء بنى عدى من ذلك الحريق، فاتفقت الروايات أنه احترق مائــة وخمـسون رجلا، واحترقت كتب كثيرة، مثل بيان الشرع، والمصنف، وكتاب الإستقامة، ومجليات الطلسمات، قدر أربعين مجلداً، وغير ذلك من الكتب كثير، لم يكن لهن نظير بعمان، وظهر مع هذا الحريق كنز عظيم به أموال جزيلة. فبلغ الخبر الإمام يعرب بما صنع أهل الرستاق، فسرّى سرية، وأمر عليها الشيخ صالح بن محمد بن خلف السليمي، وأمره بالمسير إلى الرستاق، فسار، حتى وصل العوابي، فلم يكن لهم قدرة على دخول الرستاق، فرجعوا مسرعين، ثم إن بلعرب بن ناصر كتب إلى

والى مسقط أن يخلصها لهم، وكان الوالي فيها يومئذ حمير بن منير بن سليمان بن أحمد الريامي (١)، فخلصها لهم، وخلصت لهم قرية نخل بغير حرب، ثـم أخرجوا سرية عليها مالك بن سيف اليعربي، فوصل إلى سمائل، وافتتحها بغير حرب، وأخرج الوالى منها، وذلك في شهر القعدة من هذه السنة، وصحبه بنو رواحة، فجاء إلى إزكى، فافتتحها بغير حرب، ثم إن يعربا خرج بمن معه من أهل نزوى وبني ريام، والقاضى عدى بن سليمان الذهلي، ووصل إلى إزكي، فخرج إليه مشائخ إزكي بالضيفة والطعام، وقالوا له: نحن معك. فمكث يكاتب مالك بن سيف (٢)، ليخرج من الحصن يومين، فلم يخرج، فنصب بلعرب له الحرب، فضربه ضربتي مدفع، ثم وصلت إلى يعرب عساكر بني هناءة، يقدّمهم صاحب العنبور من أهل الرستاق، فتفرقت عساكر يعرب، فبقي مخذولا، فرجع إلى نــزوى، وأمـــا القاضي عدى بن سليمان، فإنه قصد إلى الرستاق، فلما وصل البهم، أخذوه، وصلبوه، هو وسليمان بن خلفان، وجاءهما من حاكمهما من أعوان بلعرب بن ناصر، فقتلهما مصلوبين، وسحبهما أهل الرستاق، وذلك يوم الحج الأكبر من هذه السنة. ثم مضى صاحب العنبور إلى نزوى، وجعل يكاتب يعرب، ليخرج من قلعة

<sup>(</sup>۱) حمير بن منير بن سليمان بن أحمد الريامي: وال، قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وكان والي مسقط، كتب إليه أن يسلم مسقط للسرية التي أرسلها، وخلصت لهم قرية نخل بغير حرب، ثم عين واليا على مسقط، في عهد الإمام يعرب بن بلعرب، قام حمير بن منير على رأس قومه، ومعه أهل سمائل، بمقاتلة الفرس، الذين استقدمهم سيف بن سلطان لمناصرته على ابن عمه بلعرب بن حمير، ثم سار منير بمن معه من العسكر وأهل إزكي، وبنو ريام إلى بهلا، وحرروها من الفرس. انظر: دليل أعلام عمان، ص ٥٣.

<sup>(</sup>۲) مالك بن سيف: مالك بن سيف بن ماجد اليعربي، قائد، عاش في القرن الثاني عشر الهجري، أحد قواد الإمام بلعرب بن ناصر في حروبه ضد يعرب بن بلعرب، أرسله بلعرب على رأس سرية عسكرية إلى سمائل، فافتتحها بغير حرب، وصحبه بنو رواحة إلى إزكي، فافتتحها أيضا بغير حرب، ثم خرج يعرب بن بلعرب ومن معه من أهل نزوى قاصداً إزكي، فأرسل إلى مالك كي يخرج منها، فرفض، وقامت الحرب بينهما، إلى أن انتهت بانتصار مالك، فرجع يعرب إلى نزوى مخذولاً. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٤٢.

نزوى، ودخل على يعرب ناس من أهل [٨٧٩] نزوى، وسألوه الخروج منها، لأجل حقن الدماء، فلم يزالوا به، حتى أجابهم على ذلك، واشترط عليهم أن يتركوه في حصن يبرين، ولا يعرض له بشيء من السوء، فأعطوه العهد على ذلك، فخرج يومئذ من نزوى، فزالت إمامته، ومضى إلى يبرين، ودخل صاحب العنبور قلعة نزوى، وضرب جميع مدافعها، ونادى بالإمامة لسيف بن سلطان، وخلصت له جميع حصون عمان (١).

### الإمام سيف بن سلطان:

الإمام سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب بن سلطان بن مالك ابن أبي العرب بن محمد بن يعرب بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب بن محمد بن يعرب بن مالك اليعربي. اتفقت الروايات أنه لما خلصت له جميع حصون عمان، وسلمت له كافة القبائل والبلدان، استقام أمرهم على ذلك. قال صاحب كشف الغمة في افتراق الأمة وغيره: فلما كان بعد شهرين إلا ثلاثة أيام بعده، نادى صاحب العنبور له بالإمامة، وقع التنافر بين أهل عمان من قبله ويعرب بن بلعرب، حتى أراد الله ظهور ما سبق في علمه أنه سيكون على أهل عمان، بما غيروا وتكبروا، لأن الله لا يغير ما بقوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفي ذلك الامتحان، ليظهر المثبت في دينه، المخلص في سريرته، ممن زلق في دينه، وخالفت علانيته سريرته في علم الله بل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿آلم أحسب الناس من يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾(٢). وعلم الله ها هنا ظهور سابق في علمه من الوع، ليجزي المحتوم، فيظهر من كل ذي فعل فعله، فيعاقب بما صنع، ويثاب ما أطاع، ليجزي

<sup>(</sup>١) الأزكوى، سرحان بن سعيد: كشف الغمة، ص ٤٩٦-٤٩٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة العنكبوت، الآية ١، ٢، ٣.

الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والفتنة ها هنا الاختبار، كما يختبر الذهب الإبريز بالنار، وقيل: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان (۱).

فلما استقر الأمر ليعرب بن ناصر، على أنه هو القائم بالدولة، وعلى أن الإمام سيف بن سلطان، ووفدت إليهم القبائل ورؤساء البلدان يهنوهم بــذلك، وقــع مــن بلعرب تهدّد على بعض القبائل وخاصة على بني غافر وأهل بهلا، فقيل: إنه قدم محمد بن ناصر بن عامر الغافري في جماعة من قومه، فوقع عليهم تهدد من بلعرب بن ناصر، فرجع محمد بن ناصر بمن معه مغضبا، و جعل يكاتب يعرب بن بلعرب و أهل بهلا ليقدموا بالحرب ، وركب هو قاصدا إلى البدو من الظفرا من بني نعيم وبني قتب وغيرهم، وأما بلعرب بن ناصر، أرسل إلى رؤساء نـزوى، ليصلوا إليه، فاجتمع كثير من رؤسائهم، ومضوا إليه، فرأوا منه محلاً وكرامة، وأمرهم بالبيعة لسيف بن سلطان، ثم إنه سرّى سرّية، وأمر عليها أخاه سليمان بن ناصر (۲)، وأمر بالمسير إلى نزوى على طرف وادي سمائل إلى يعرب، ليأتي بـــه إلى الرستاق، وأمر على أهل نزوي أن يصحبوا تلك السرية، فلم يزالوا يتـشفعون برؤساء الرستاق إليه، ليعذرهم من ذلك، فعذرهم، ومضت السرية، حتى وصلت فرق، وباتت فيها، فبعث أهل نزوى بطعام لهم ولدوابهم، فبينما هم كذلك، إذ سمعوا ضرب المدافع في قلعة نزوى، فسألوا عن الخبر، فقيل لهم: إن يعرب بن بلعرب دخل قلعة نزوى، فعند ذلك رجعوا إلى إزكى، فأشار من أشار على سليمان بن ناصر بقبض حصن إزكى، ففعل ذلك، ومكث في إزكى، وكان بلعرب بن ناصر قد سرّى سرية أخرى لحرب يعرب، وبعثهم من جانب الظاهرة، فلما وصلوا بهلا، قبضهم [٨٨٠] أهل بهلاء، وقيدوا أكثرهم بها، وبعث سرية أخرى لحرب بني

<sup>(</sup>١) الأزكوى، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>۲) سليمان بن ناصر اليعربي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وهو شقيق يعرب بن ناصر، أرسله أخوه على رأس سرية، وأمره بالمسير من جانب وادي سمائل ليقبض على يعرب ابن بلعرب الملك المخلوع، ويأتي به إلى الرستاق، ومضت السرية إلى أن وصلت إلى فرق، فسمعوا صوت المدافع في قلعة نزوى، فعرفوا أن يعرب دخل القلعة، فرجعوا إلى إزكي، واستولوا على حصنها. انظر: دليل أعلام عمان، ص ٨٥.

غافر، أهل وادي الرستاق، فانكسرت السرية، ورجعت إلى الرستاق. وأما يعرب، فإنه بعث سرية إلى إزكي، تسحب مدفعين من نزوي، فلمّا وصلوا إلى إزكي، ركضوا على الحصن، فانكسروا، وقتل منهم ناس قليل، فرجعوا إلى نزوى، ثم سرى سرية ثانية، فأقاموا بالجنى الغربيات، ثم أصبحوا من الليل راجعين، ولم يكن منهم حرب، ثم سرى سرية ثالثة، وصلوا إلى إزكى، ومكثوا يـضربون الحـصن بمدفع، فمكثوا على ذلك عشرة أيام، ثم وصل مالك بن ناصر من الرستاق إلى إزكى، فخرج هو وأهل الحصن على قوم يعرب، فانكسر مالك ومن معه، فأغارت البدو من قوم يعرب على سُدّى وحارة الرحى من إزكى، فنهبوا من طرفيهما ما نهبوا، وأحرقوا، فقام حمير بن منير، وكان هو خارجا من حارة الرحى، ثم ركض ولاة سرية يعرب على أهل اليمن، فانكسروا، وقتل والى السرية محمد بن سعيد بن زياد البهلوي، وقيل لمالك بن ناصر: إن أهل النزار خرجوا مع سرية يعرب، حتى ركضوا على اليمن، فأرسل إلى مشائخ النزار، وقيّدهم بالجامع من إزكى، ثم أرسل إلى أهل الشرقية، فجاءت منها عساكر كثيرة، وجاء بنو هناءة بخلق كثير، فاجتمعت العساكر بإزكي، فركضوا على سرية يعرب، وأخرجوا أهل الطبول و أناس قليل من جانب المنز ليَّة، و خرجت العساكر من جانب العتب يـوم الجمعـة، عند زوال الشمس، فكانت بينهم وقعة عظيمة، سُمع فيها ضرب التفق كالرعد القاصف، وبرق السيوف كالبرق المتراسل الخاطف، فانكسرت سرية يعرب، ووقع بينهم قتل كثير، وقتل من الفريقين ثلاثمائة رجل<sup>(١)</sup>.

ثم إن مالك بن ناصر ارتفع بمن معه من العساكر، وقصد قرية منح، وأغارت شرذمة من قومه على فلج وادي الحجر، فقتلوا منه أناساً، ونهبوا ما فيه، وأحرقوا بيوتاً من زكيت، ومن المحيول، وحتى وصلوا منح، فنهبوا حجرة معد، وأحرقوا بيوتها، وقتلوا من قتلوا، وتفرق أهلها، ثم ساروا إلى نزوى، ووصلوا إلى مسجد المخاص من فرق، فضربوا هناك معسكرهم، وأقاموا محاصرين نزوى، وأفسدوا الزروع، وأحرقوا مقامات من فرق،

<sup>(</sup>۱) الأزكوى، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٤٩٨-٥٠٠.

وعاثوا في البلاد، ثم خرج إليهم أهل نزوى ومن معهم من عساكر يعرب، فوقع بينهم الحرب، ثم رجع كل فريق إلى مكانه، فكان الحرب والقتل بينهم كل يوم، واشتُّد على أهل نزوى البلاء، ثم وقعت بينهم وقعة عظيمة، وكادت تكون الهزيمة على قوم مالك، إلا أنهم لم يجدوا سبيلاً للهرب، إذ قد أحاطت بهم الرجال كحلقة الخاتم بعدما انهزم منهم أكثر من النصف، وبقى من بقى، فظنوا أن لا ملجأ لهم من القتل، فتجلُّدوا على القتال. وأما أهل نزوى فظنوا أنهم غالبون، فانشغل أكثــرهم بالنهب والسلب، واتكل بعضهم على بعض، فعطف عليهم القوم بعزم ثابت، وجدّوا في الاجتهاد، فولُوا منهزمين، فكثر فيهم القتل والجراح، وأتبعهم القوم يقتلون ويسلبون إلى الموضع المعروف بجنور الخوصة قريبا من جناة العقر، فقتل في ذلك اليوم من أهل نزوى رجال عدّة، ورجع بلعرب إلى معسكرهم، ولم تزل الحرب بينهم قائمة على ساق، ثم إن مالك خرج بكافة أصحابه، إلا قليلاً، تركهم في المعسكر، حتى وصل قريباً من جناة العقر، فأراد أن يحاصرها من بستان شويخ، وليثقب جدرها لمرامى التفق، فخرج إليهم أهل نزوى، فدارت رحى الحرب بينهم ساعة من النهار، ثم قتل مالك بن ناصر، فانكسر قومه، ورجعوا إلى معسكرهم، وأقاموا هنالك، وقد ضعفت قوتهم [٨٨١] بموت مالك، ولم تزل الحرب بينهم وبين أهل نزوى، حتى وصل محمد بن ناصر الغافري بجيشه من الغربية، بعد حروب كانت منه لها وقعات عظيمة، منها بوادي الصقل، ومنها بالجو وضنك، ومنها بالغبي، وغير ذلك مما يطول الشرح، وحين وصل محمد، أمر بالركضة على من بالمخاض، فركضوا عليهم، وأحاطوا بهم، ووقع الحرب والرمى بالتفق من الصبح إلى الليل، فلما جنهم الليل، أمر محمد أن يفسحوا لهم من الجانب الأسفل من الوادي، ففسحوا لهم، فأصبح مكانهم من الليل خلاء ليس فيه أحد، وتفرقوا شتى، ورجع محمد بن ناصر إلى نزوى، وكان يعرب بن بلعرب يومئذ مريضا بيبرين، فأقام محمد بنزوى أياما قلائل، وكان الحصار لنزوى قبل قدوم محمد بشهرين، ثــم إن محمد أمر بالمسير إلى الرستاق، فسار إليهم بجيش كبير، فدخلها، ونزل بفلــج

الشراة منها، وأراد أصحابه أن يركضوا على البومة التي فيها على بن محمد العنبوري، فنهاهم عن الركضة إلى أن ركض صاحب العنبور، وكانت هذه البومة تسمى بومة العنبور، وأكثر ما يقول العامة لعلى بن محمد العنبوري على بن محمد العنبوري، فقتل صاحب العنبور، وقتل من قتل من قومه، وانكسر الباقون، ورجع محمد بن ناصر إلى فلج الشراة، ودخل في اليوم الثاني في فلج المدرى، فالتقاه بلعرب بن ناصر مسالما، فصالحه على تسليم قلعة الرستاق، وجميع الحصون التي بيده، ومضوا جميعاً إلى قلعة الرستاق، فأراد بلعرب أن يخدع محمد بن ناصر، وكان محمد رجلاً فطناً حذراً، فأبى أن يدخل، إلا أن يدخل هو وجميع القوم النين صحبوه إلى الحصن، فلمّا دخل كافة من معه من القوم، وقع من القوم في البلد السلب والنهب والسبي في الذراري، حتى أنها بيعت، وحُملت إلى غير عمان، وذلك بما كسبت أيديهم جزاءا بما كان يعملون، وبما فعلوا في قاضي المسلمين عدي بن سليمان، ﴿ذَلَكُ بِأَنِ اللهِ لَم يَكُ يَغِيرُ نَعْمَةُ أَنْعُمُهَا عَلَى قُومَ حَتَّى يَغْيَرُوا مَا بأنف سهم والله سميع عليمها(١). ومات يعرب بن بلعرب ومحمد بن ناصر يومئذ بالرستاق، لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادي الأخرى، سنة خمس وثلاثين سنة وألف سنة، وكتم أهل نزوى موته خيفة أن يقوى عليهم عدّوهم، ونحوا من خمسين يوما أخبروا بموته، ثم إن محمد بن ناصر أمر، فقيّد بلعرب بن ناصر، بعد ما أمر بلعرب بتخليص الحصون التي بيده، ولم يبق إلا مسقط وبركة في يد بني هناءة، وأقام محمد بن ناصر بالرستاق، وأشهر أن الإمام سيف بن سلطان، وتفرق أصحاب الرستاق في الجبال والأودية، حتى قيل: إنه وجد بكهف من جانب حلاه المهاليل مائة نفس من صبيان ونساء ميتين من العطش، خافوا أن يرجعوا إلى الرستاق، فيحملونهم أصحاب محمد، ويبيعونهم بيع العبيد، وجاءت ثيبة لمحمد بن ناصر بعد أن أخذ الرستاق بثلاثة أيام قدر ألف ونصف من بني قليب وبني نعب أصحاب تفق

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآبة ٥٣.

ورماح، ووصل محمد بن مطر بن رحمة الهولي بقدر خمسة ألاف من بدو وحضر، وفيهم من لا يعرف العربية، ولا يعرف الصديق من العدو، وكان خلف بن مبارك المعروف بالقصير الهنائي من أهل الغشب من الرستاق وقت الحرب، فقهر حصن بركة وفي مسقط والمطرح، ومعه بنو هناءة، فأرسل محمد بن ناصر، على ابن محمد الخروصيي [٨٨٢] واليا لحصن بركة، فقتل، ورجع أصحابه إلى الرستاق مع محمد بن ناصر ، فأمر الجيش بالمسير إلى بركة ، فسار رحمة بن مطر الهولى بقومه، وحمزة بن حمّاد القليبي (١) بقومه، وأحمد بن على الغافري ببني كعب، وبالعسكر الذي خرج من عند محمد بن ناصر لهم، ومحمد بن عدى بن سليمان الذهلي بالقوم الذين جاء بهم من جانب الصيّر، ومحمد بن ناصر الحراصي بقومه، فسار هؤ لاء، كلُّ وال على قومه، حتى نزلوا مصنعا، ثم ورد كتاب من قرع الدرمكي، ومن بني هناءة، إلى رحمه بن مطر الهولي، إنك لا تصل إلينا، فنحن واصلون إليك على معنى التهدد، فلما قرأهُ، وعرف معناه أمر بالمسير إلى بركـة، وقدُّم عيونا من أصحابه إلى بركة، فوجدوا قرع وأصحابه قاصدين إلى رحمة، فرجعت العيون، وأعلموه أنهم وجدوا قرع وأصحابه مقبلين إليه، فالتقاهم رحمة بمكان يسمى القاسم، فوثب عليهم قضيب الهولى على فرس، والقوم على أثره، فقتل منهم قضيب عشرة رجال، ثم انكسر أصحاب قرع، بعدما قتل قرع، وجرح قضيب جرحا هَينا، وسار ابن رحمة مشرعا بالقوم،حتى نزل بالحفر، التي هي للجبور، يستريحوا، ويأكلوا، ثم إنه بعث عيوناً، فوجدوا خلف بن مبارك القصير قد طلع بقومه برا وبحرا، بجيش كثير العدد، وكان عدد القوم الذين هم أصحاب محمد

<sup>(</sup>۱) حمزة بن حماد القليبي: محارب، كان أحد رجالات وقادة محمد بن ناصر في حروبه مع خلف ابن مبارك القصير وحلفائه من بني هناءة. أرسله الإمام على رأس قومه، لمحاربة خلف الدي استولى على حصن بركاء، وقتل واليه، فنزل حمزة بقومه بلدة المصنعة على ساحل إقليم الباطنة، ثم ساروا، والتقوا غربي بركاء، فوقعت بينهم معركة عظيمة، انتهت بانتصار حمزة، وولي خلف بالفرار. انظر: دليل أعلام عمان، ص ٥٢.

ابن ناصر خمسة عشر ألفاً من بدو وحضر، من سائر القبائل، والتقوا غربي بركة، فوقعت بينهم صكة عظيمة، وكانت عند أصحاب رحمة مدافع، يجرونها على عجلة في البّر، فضربوا الخشب التي في البحر، فأغرزت الخشب بحراً، وانكسر خلف بن مبارك القصير وأصحابه، وركب ناقته، واتبعهم أصحاب محمد بن ناصر يقتلون ويأسرون، فلم يجدو ملجأً من القتل، وكانوا يدخلون البحر ليتحصلوا في المراكب، فاغرزت بحرا، ولم ينالوها، والقوم تضربهم بالتفق، فهلكوا جميعاً، وأخذوا سلبهم من سلاح وغيره، فلفظهم البحر، فوجد جميع القتلي من عساكر خلف ألفا، واثنا عشر رجلا، ولم يزالوا يتبعونهم، حتى دخلوا هديمهم حصن بركة، ثم نزل محمد ابن ناصر الغافري بجانب الحيل من بركة، فحاصر الحصن، فأقاموا أربعة أيام، ثم إن أهل الحصن تحصلوا في المراكب، ومضوا إلى مسقط، ولم يبق به إلا قليلا، وليس في البلد أحد، ثم إن محمد وأصحابه رجعوا إلى الرستاق، ورجع ابن رحمة إلى بلده، وفسح محمد لسائر القوم، فأصابه جدري شديد، حتى خيف عليه، ثم عوفي، ثم أمر بالمسير إلى ينقل، وجعل بالرستاق محمد بن ناصر الحرّاصي واليا من قبله بالرستاق، وعنده أهل بهلا، وسنان بن محمد بن سنان المخدور الغافري قائما على قلعة الرستاق وسار هو وسيف بن سلطان، وحمل معه كافة اليعاربة، وترك بلعرب بن ناصر مقيدا بحصن الرستاق، حتى نزل مقنيات، فلما نــزل بمقنيات، أرسل إلى قبائل الظاهرة وعمان يستمدهم، وبنى ياس ونعيم، فجاءت إليه القوم، واجتمع معه عساكر كثيرة، قيل: إنهم إثنا عشر ألفاً، وقيل بل أكثر من ذلك(١).

فلما مضى بهم، نزلوا بفلج المناذرة من طرف ينقل، فأرسل إلى أهل البلد أن يسلموا له الحصن، فأبوا، ولم يردّوا له جواباً، فارتفع وقت الصبح، يريد الانتقال منها إلى الجانب الأعلى على شريعة فلج المحيدث من البطحا، [٨٨٣] فالتقاه بنو

<sup>(</sup>۱) الأزكوي، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٥٠١ – ٥٠٣.

على بمن معهم من أهل ينقل، فوقعت بينهم وقعة شديدة، وقتل من بني على قـوم كثير، بينهم ابن شيخهم سليمان بن سالم، ومن أصحاب محمد بن ناصر، سالم بن زياد الغافري، وسيف بن ناصر الشكيلي (١)، واحد من الجرحي، ثم نـزل بـشريعة المحيدث من الجانب الأعلى، وأقام، فحاصر هم، وهو يضربهم بالتفق والمدفع، ثـم وقعت بينهم صكّة ثانية، فقتل منهم خلقاً كثيراً، وقتل من أصحابه الوالي محمد بن خلف القيوضى (٢)، وأحد بنى عمه، ثم انكسروا عن الماء، فلم يبق معهم ماء، فعند ذلك صالحوا على تسليم الحصن، ووصل الخبر إلى محمد بن ناصر، أن سعيد بن جويد مع الصواوفة من بني هناء لقومه ، فأمر القوم بالمسير إلى الـسليف، فلمـا وصلها، أرسل إلى سعيد بن جويد وأهل السليف أن يؤدّوا له الطاعة، فأبوا، ووصل إليه الصواوفة من أهل تنعم مؤدين الطاعة، ثم إنه أمر بالركضة على حصن المراشيد من السليف، فركضوا عليه، وهدموه على من فيه من الرجال والنساء والأولاد، ثم إن سعيد بن جويد، طلب من محمد التسيار إلى بدره، هو وأصحابه، فسيره محمد بن ناصر، وزوده، وبقى بالسليف حصن الصواوفة، وحصن المناذرة، فأما حصن المناذرة، لمّا رأوا ما أصاب المراشيد صالحوا، وأدّوا الطاعة لمحمد بن ناصر، فسلموا، ولم يصبهم بأس، وأقرّهم مكانهم، وأما المصواوفة، فلم يسؤدوا الطاعة، فأقام محاصر هم، يقطع نخلهم والقتل فيهم كل يوم، وفسح للبدو من أصحابه، إلا بنى ياس، وقبائل الحضر، وكان الحصار فوق شهرين، ثم إنهم صالحوا على هدم حصنهم بأيديهم، فهدموه، وكان خلف بن مبارك القصير، لمّا

<sup>(</sup>۱) سيف بن ناصر الشكيلي: قائد، خال الإمام سيف بن سلطان، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، أرسله الإمام إلى مسقط، واستولى عليها، وهو من أصحاب محمد ناصر، قتل في المعركة التي دارت بين محمد بن ناصر وبني على. انظر دليل أعلام عمان، ص ۸۷.

<sup>(</sup>۲) محمد بن خلف القيوضي: وال، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وهو أحد ولاة محمد ابن ناصر الغافري، شارك في الحرب التي دارت بينه وبين بني علي، وقتل في المعركة التي دارت بينهما في منطقة شريعة المحيدث. انظر دليل أعلام، ص ١٤٥.

رأى محمد بن ناصر مشتغلاً بحر السليف، حاصر الرستاق، وكان سباع العموري قد أخذ حصن صحار، فلمّا قتل سنان بن محمد المحذور الغافري، القائم بالقلعة، خرج محمد بن ناصر الحرّاصي وأصحابه من حصن الرستاق، ودخله خلف بهن مبارك، وخلصت له الرستاق ، فلما بلغ ذلك محمد بن ناصر كره الرجوع عن السليف، فمضى إلى الرستاق وصحار، فيقوى عليه خصمه، ثم إن خلف بن مبارك القصير سار إلى حصن الحزم، وكان الوالي فيه من قبل محمد بن ناصر، عمر بن صالح بن مسعود الغافري، فحاصره خلف، وردّ الفلج عنه، وأرسل إليه خلف أن يخرج من الحصن هو وأصحابه بأمان، فأبي، وكتب عمر إلى محمد بن ناصير يخبره الخبر، وأنهم لم يبق معهم ماء، إلا بركة قليلة، فسار محمد بن ناصر الي الحزم، بعد ما صالح أهل السليف، وهدم حصنهم بجيش عظيم، فلما وصل إلى الحزم، ركض على أصحاب خلف، فقتل من قتل منهم، وولوا هاربين، وتركوا آله حربهم كافّة، ورجع محمد بن ناصر من الحزم إلى الظاهرة، ولم يمر على الرستاق، لأنه كان قصده بلاد سيت، وحشد من البدو والحضر، واجتمع معه عسكر كثير، وسار من الظاهرة إلى [٨٨٤] بلاد سيت، فلما وصلها، أرسل اليهم، ليــؤدّوا له الطاعة، فأبوا، فحاصرهم، وأمر القوم الذين معه بالهجوم عليهم، فهجموا عليهم، وقتلوا خلقا كثيرا، ثم ركضوا على العارض، وهي بلاد لبني عدي، فأخذوها وأخذوا غمر، وخلصت بلدان بني هناءة من العلو، ولم يبق فيها أحد منهم، فالذي قتل قتل، والذي طلب التسيار، فسيره بأمان، وقتل من أصحاب محمد بن ناصر عند الركضة على باب حصن بلاد سيت عشرة رجال، وجرح ناس من قومه (١).

ثم أمر بالمسير إلى نزوى فسار إليها فأقام فيها سنة أشهر، وأرسل إلى أهل البلاد من منح، ليؤدوا له الطاعة، فأبوا، فجهز لهم جيشاً، فحاصرهم به، فطفق جيشه يقطع نخلهم من فلج الفيقين وجرعا، إلى أن أدّوا الطاعة، بعد ما ذهبت أموالهم،

<sup>(</sup>۱) الأزكوي، سرحان بن سعيد المصدر نفسه، ص ٥٠٣ - ٥٠٠ -٥٠٥.

وأمر بالمسير إلى الظاهرة، ونزل الغبيّ من السرّ، وأخذ في جمع القوم، حتى اجتمع معه خلق كثيرمن البدو والحضر، وأمر على أهل الظاهرة أن يسيروا التّمر إلى الحزم، وصحبهم أهل وادي بني غافر ومن ذويهم، وسار هو وجميع من معه، يريد بلدان العوامر من الشرقية، فالتقوا هو والعوامر وآل وهيبة وبنو هناءة، فوقع بينهم حرب شديد، حتى كاد أن تكون الهزيمة على أصحاب محمد بن ناصر، ثـم إنهم ثابوا وثبتوا، فوقعت الهزيمة على بني هناءة ومن معهم، وقتل منهم خلق كثير، واتبعوهم، حتى دخلوا حجرة العاقل، فرجع محمد ومن معه غالبا مظفرا، وكان في صحبته سيف بن سلطان اليعربي إلى يبرين، ثم مضى إلى الظاهرة، ليجمع قوما، فاجتمع معه خلق كثير، فمضى بهم إلى نزوى، وجمع أهل نزوى و إزكى وبهلا وبني ريام، وسار بهم إلى سيفم، وأرسل إلى سعيد بن جويد الهنائي ومن معه من أصحاب العقر والغافات بالمواجهة، فأبوا، فحاصرهم، ثم خرج سعيد بن جويد، ومرّ على الظاهرة، ومضى إلى صحار، فجمع قوماً من صحار وينقل، لأن ينقل نكثت الصلح، فاجتمع معه خلق كثير، ورجع، وجاء إلى عملا، فضمهم إليه، وجمع جملة بني هناءة ومن ذويهم من وادي العُلي وجميع بلدانهم، فلمّا وصل فلج العيشي، وأراد أن يركض على محمد بن ناصر الغافري وأصحابه، وكان مدّة غيبة سعيد بن جويد سبعة أشهر وأيام، ومحمد بن ناصر قد فرق العيون في الأماكن، خيفة أن يهجم عليهم على غفلة، فأخبرته العيون، أن سعيد بن جويد قد أقبل بجمع كثير، فأمر أن يلتقوهم دون البلاد، فالتقوا في صدر الغافات، فوقع بينهم حرب عظيمة، وقتل سعيد بن جويد الهنائي، وقتل من أصحابه غصن العلوي، صاحب ينقل، وجملة من قتل من أصحابه مائتين، وانكسر الباقون، وأمر محمد بالغزوة في كل بلد بهلا ونزوى وبلدان الظاهرة، لإظهار الناموس، وسحب أصحاب محمد بن ناصر سعيد بن جويد بعد أن قتل إلى حصن الغافات، وفيها عياله وأو لاده وقومه، حتى ينظروا إليه ليؤدّوا الطاعة، فأبوا، فحاصرهم شهرين، وفرغ ما عندهم من الطعام، حتى أكلوا ما عندهم من الأنعام، والقائد لأصحاب محمد بن ناصر، مبارك بن سعيد

ابن بدر [٨٨٥] الغافري(١)، فلبوًّا الطاعة لمحمد بن ناصر، وسلموا حصنهم، ولـم يبق لهم شيء، فلما كتب إلى ناصر بن مبارك بذك، وما كان منه في أهل حصن الغافات، وحصن الغافات من الهدم، فكتب إليه يعزله وجعل مكانه راشد بن سعيد الغافري، وأقام محاصرا حصن العقير، ومعه من أهل بهلا، وإزكيي، ونزوى، والظاهرة، وبنو غافر، وبنو ريام، فأحاطوا به، وما تركوا أحداً يخرج منهم، ولا يدخل، حتى فرغ ما عندهم من الطعام، فطلبوا الصلح، فصالحهم على هدم الحصن، فهدموه بيدهم، بعد ما تلفت أموالهم، ولم تبق لهم نخلة و لا فلج، وقد أكلوا جميع أنعامهم ومواشيهم، فعند ذلك صالحوا، وأعطوهم الأمان، ووصلوهم، ورجع القوم كلُّ بلده، ثم إن محمد بن ناصر جهّز جيشاً من البدو والحضر، فقصد بــه بلــدان الحبوس من الشرقية المضيبي و الروضة، و التقى بجيش خلف بن مبارك القصير و الحبوس ، و غيرهم من بني هناءة بالمضيبي ، فوقع بينهم حرب شديد، فانكسر خلف بن مبارك ومن معه، وتحصن في حجرة المضيبي هاربا، فاتبعه محمد بن ناصر بجيشه، حتى وصل إبرا، ودخل خلف إبرا، ولم يظن أن محمد بن ناصر يتبعه إلى إبرا، فأقام مع الحرث، فأرسل إليهم محمد بن ناصر أن يؤدوا الطاعـة، ويخرجوا خلفا من عندهم، فأبوا، فأقام عليهم الحرب، فكان كل يوم يقطع نخيلهم، ويدمّر أنهارهم، ويقطع أشجارهم، فلمّا علموا لا طاقة لهم بحرب محمد بن ناصر، أخرجوا خلفا من عندهم خفية، وكان خلف بن مبارك رئيس بني هناءة كافة،

<sup>(</sup>۱) مبارك بن سعيد بن بدر الغافري: وال، قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد أصحاب محمد بن ناصر، وكان هو القائد بعد أن رجع محمد بن ناصر إلى حصن جبرين، وذلك في الحرب التي قُتل فيها سعيد بن جويد، والتي دارت في صدر الغافات، وكان محمد بن ناصر، بعد قتل ابن جويد، وهزيمة قومه، عهد بالأمر إلى مبارك بن سعيد والي جبرين، ثم عزله، وجعل مكانه راشد بن سعيد بن راشد الغافري. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٤٢.

ومضى إلى مسقط، ثم إنهم صالحوه بعد خروج خلف، وأعطاهم الأمان، ورجع عنهم، وخلصت له جميع الشرقية، وأقام بيبرين، وكان أكثر إقامته بها(١).

ثم إنه سار إلى الظاهرة، وجمع منها خلقاً كثيراً، وغرَّب بهم، ولم يعلم من قومــه أحد أين يريد، فمر ببلدان بني نعيم، وجمع بني ياس وبني نعيم وقتب وغير هم، وسار بهم، ومرّ بهم على نجد الجزي، ومرّ على بلدان بني قليب، وصحبته رجال جمّة منهم، ومرّ على خط الباطنة، حتى خاف منه أهل صحار، فلم يغشهم، ثـم شرُّق، فخاف منه أهل فلج الحواسنة أن يدمّر واديهم، وأصحابه يأخذوا كلمًا وجدو من إبل وغنم، وفيهم من لا يعرف الصديق من العدو، وعلم به خلف بن مبارك القصير، فالتقاه عند أفلاج عرعر، فوقعت بينهم وقعة عظيمة، فولَى أصحاب خلف هاربين، وحُصر خلف في بيت، واتبعه محمد وقومه، ولم يعلموا أنه في ذلك البيت، وظن خلف أن محمد تركه، بعد القدرة عليه، فدخل محمد بن ناصــر ومــن معــه الرستاق، وجعل يدمر أنهارها، ويكاتبهم أن يؤدوا الطاعة، فأبوا، ودمر فلج الميسر، وفلج أبي تغلب والحمام، وقطع شيئاً من النخيل، ولم يكن لأهل الرستاق قدرة على الخروج لحربه ومنعه، حتى أنهم أرادوا، وهموا أن يؤدوا له الطاعة، فجاء إلى محمد بن ناصر خبر أن راشد بن سعيد الغافري أخذ حصن مقنيات، والوالي فيه مبارك بن سعيد بن بدر الشكيلي، وذلك حسد منه، لمبارك لتقدمه عند محمد بن ناصر، فأمر بالنهوض عن الرستاق، وتركها بعد ما دمر أنهارها، ثم إن على بن ناصر بن أحمد الكلباني، مضى إلى راشد بن سعيد، وناصحه، وخلص له الحصن، وضمن له أن لا تصيبه عقوبة من محمد بن ناصر ، فقبض على بن ناصر الحصن، إلى أن وصله محمد بن ناصر، فترك فيه مبارك [٨٨٦] واليا، وترك معه الحواتم، وسار قاصدا إلى يبرين، فمكث بها ما شاء الله، ثم مضى بمن معه إلى نزوى، فلمّا وصلها، أرسل إلى رؤساء القبائل وأهل العلم من غرب عمان وشرقها، فاجتمعت

<sup>(</sup>۱) الأزكوى، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٥٠٥ – ٥٠٦.

إليه جموع كثيرة، فطلب منهم أن يبراؤا من الإقامة بالحرب وبأمور المسلمين، وأن يقيموا من أرادوا مع سيف بن سلطان، واعتذر إليهم كل الاعتـــذار، فلـــم يعـــذره القاضى ناصر بن سليمان بن محمد بن مدّاد<sup>(١)</sup>، و الوالى بحصن نزوى عبدالله بــن محمد بن بشير بن مدّاد (٢)، ومن حضر من المشائخ من رؤساء القبائل، ولم يزالوا في معالجة هذا الأمر، وغلقت أبواب العقر، وأبواب حصن نزوى، فلا يدخل أحد، و لا يخرج يومهم ذلك وليلتهم، حتى قريب الفجر، فعقدوا الإمامة له تقيّة، وضربت مدافع القلعة، ونادى المنادي بالإمامة له، والعز والأمان لكل قبيلة تدخل نزوى، وتريد المواجهة من يمن ونزار، من بدو وحضر، وكان هذا ليلة السبت، لسبع ليال خلون من شهر المحرّم، سنة سبع وثلاثين ومائة وألف سنة، فمكث بنزوى، حتى صلى الجمعة، وارتفع بمن معه إلى يبرين، وفسح للقوم، وأقام بها قليلا، وبلغه أن مانع بن خميس العزيزي هجم على الغبّي، وقهر حصنها، ونهب سوقها، وأفسد فيها، فسار إليه، فتسور عليهم الحصن ومعه ستة رجال، فلم يشعروا به إلا وهو في أعلى الحصن، فخرجوا من الحصن هاربين خوفا ورعبا منه، وقتل خادم لمانع بن خميس، فأخذ الحصن، وجعل فيه واليا من قبله على بن ناصر الكلباني، ورجع إلى يبرين، وأغار مهنا بن عدي اليعربي (٢)، وعامر بن سليمان، وبلعرب الريامي،

<sup>(</sup>۱) ناصر بن سليمان المدادي: قاض، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، أقام بنزوى، أو فده أهل نخل إلى الإمام سيف بن سلطان كي يطلب منه استرجاع نخل من أيدي بني هناءة. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن محمد بن بشير بن مداد: هو الشيخ الفقيه الوالى عبدالله بن محمد بن بشير بن محمد ابن عمر بن أحمد بن مداد المدادي الناعبي العقري النزوي، من فقهاء النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري، ولا يعرف تاريخ وفاته إلا أنه كان على قيد الحياة سنة ١٧٢٦ م. انظر البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٣٧٣ – ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) مهنا بن عدي اليعربي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد الأمراء الخارجين على الإمام محمد بن ناصر الغافري، لما تقرر عقد البيعة له بالإمامة، ولما علم أعداء الإمام محمد بن ناصر ما صار إليه من الغز والشرف، وما رقي إليه من المجد، فقاموا يعيثوا في الأرض فساداً، ومنهم مهنا بن عدي، الذي اشترك في الإغاره على " غالة البركة " وأخذ ما فيها، معادياً بذلك الإمام محمد بن ناصر الغافري. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٥٤.

وسليمان بن حمير بن على اليعربي، على غالة البركة، فأخذوها، فعلم محمد بن ناصر الغافري بهم، فقصدهم، وأرسل إلى القاضي ناصر بن سليمان والوالي عبدالله بن محمد، ليلحقوا بالقوم من نزوى إلى البركة، ولم يغش هو نزوى، ولم يكن عنده إلا قليل من عسكره وخدّامه، فهجم عليهم وقت الضحى، فلم يرد قتالهم، وناصحهم على الرجوع، ورد ما أخذوا من الغالة، فأبوا إلا قتاله وحربه، فصنعوا بومة في مسجد الشريعة الأعلى من البركة، وقبضوا الجبل الشرقي، وكسروا الفلج، وصنع محمد بن ناصر بومة في مسجد الأسفل من شريعة البركة والجبل الأسفل، فكان بينهم ضرب بالتفق، وقتل رجل من عزّاب ركاب محمد بن ناصر، وخرج رجل من أصحابه، فأمر حينئذ أصحابه بالركضة عليهم، فلمّا أيقنوا مع الركضة أنهم مغلوبون، ولوا منهزمين، فأسر من أصحابهم ناصر بن بلعرب الريامي وعلى بن صالح صاحب كمه، وكان هذا قبل أن يصل أحد من المدد، وأمر بالتمر أن يحمل إلى يبرين، ورجع هو إلى نزوى، وأقام بمساجد الغنتق منها، وكـان أراد حــرب تتوف وخرابها، ثم أصلح الله شأنهم، وواجهوه، وأخذ منهم عهوداً أن لا يخونوه، فطابت عليهم نفسه، ثم أمر بالحشد على جميع من بطاعته من أهل عمان، فاجتمعت إليه [٨٨٧] جموع كثيرة، فسار بهم من نزوى، يريد ضنكا، ليرجع الوحاشا إلى بلدهم، وبني لهم حصنهم بضنك، الذي دمرة عليهم، حين كانوا في طاعة خلف بن مبارك، فلم يرض أل عزيز برجوعهم إلى حصنهم وبنيانه، فجمعوا أحدا من البدو، ومن يشتمل عليهم، وأردوا محاربته ومن معه من الوحاشا، فالتقوا بضنك، ووقعت الحرب بينهم، ثم انكسروا، وتبدّدوا، لمّا علموا أنهم ليسوا لهم قورة علی حر به<sup>(۱)</sup>.

وقصد مانع بن خميس إلى السنينة مع بني نعيم، فمضى محمد في طلبه مع ناس قليلة من أصحاب الخيل والركاب، فلم يشعروا به إلا وهو معهم، فأسر مانع بن

<sup>(</sup>۱) الأزكوى، سرحان بن سعيد: المصدر نفسه، ص ٥٠٦ – ٥٠٠.

خميس، ورجع إلى ضنك، فلما رجع يريد الغبيّ،مر على أفلاجي بدو آل عزيــز ، الذين نهبوا سوق الغبّي ، فدمرها و رجع إلى الغبّي ، وأقام بها ما شاء الله، حتي حشد من قبائل الظاهرة من شاء من القوم، وقصد يبرين، فأقام بها أياماً قلائل، وجاء إلى نزوى، فنزل بيت المزرع، حتى يجمع قوما منها، ثم مضى إلى سمائل، فلم يزل يناصح البكريين وأهل الحيلي وقوم عكاشة، فأما أهل الحيلي وأصحاب عكاشة صالحوه، وأدّوا له الطاعة، فأرسلهم إلى البكريين ليناصحوهم، فلم يقدروا عليهم، فأمر بالركضة عليهم في ليلة شاتية مظلمة مطيرة، ذات برق ورعد، فلم يشعروا به، إلا وهو في أعلى السور، مع الحارس، يقوا للحارس: عمّن تحرس؟ فقال مخافة أن يهجم علينا محمد بن ناصر ، فقال: هذا محمد بن ناصر عندك، فخذل أهل الحجرة، وخرج الأكثر منها بأمان منه، ولم يبق إلا برج، وبقى من الغرق فيه بكر وأو لاده وبنوعمه، فكانوا يضربون بالتفق حتى قتلوا عن آخرهم، وقتــل مــن أصحاب محمد بن ناصر أربعة رجال، أحدهم يقال له بخيت النوّبي، مملوك لمحمد بن ناصر ، كان قدّمه على سائر العبيد، ضرب بتفق، وهدمت الحجرة عن آخرها، وسلمت سمائل له زكاة ثلاث سنين، وكان قبل قد أفسد فيها آل عمير، وحازوا أموال الأغياب، فرد محمد بن ناصر كلّ مال إلى أهله، وقيّد أو لاد سعد أبو علي و هدم حجرتهم، ثم إنه أمر بالمسير إلى الحيل، ليقطع من الباطنة لخلف بن مبارك القصير، حين نهوضة من مسقط إلى الرستاق، وكان محمد يصل هو ومملوك لــه إلى غبرة بوشر، ثم علم خلف بن مبارك، أن محمدا قاطع له، فلم يخرج من مسقط، وجعل الحرس على الطريق والأسوار، وجعل خلف على حلق المطرح سورا من الأحجار، وهو الذي يسمى إلى هذه الغاية سور بني هناءة، ولم تكن لخلف قدرة على ملاقاة محمد بن ناصر، وأقام محمد بالحيل نصف شهر، وصالحة المعاول، ثم نكثوا، ثم رجع إلى سمائل، ثم هبط يريد البدو من عامر ربيعة وآل سعلى، ومن يشتمل عليهم من سكان الباطنة، فمر على خط البحر، وعقر عليهم إبلا كثيرة، فكان راكباً على فرس له، وبيده كتارة ورمح، يضرب به، ويطعن يمينا وشمالا، ويقطع أعناق ركابهم، ويعرقب [٨٨٨] أرجلها، ولم يرض لأحد أن يأخذ منها، ووصل إلى طريق من فرقانهم، فقتل رجالهم، فصاحت نساؤهم: الأمان يا خلف بن مبارك، إنا في طاعتك، إنَّا في طاعتك، يظنُّونه خلف بن مبارك القصير، فأكثر في قتلهم، وهو أمامُ القوم، ولم يلحقه إلا أصحاب الخيل والإبل الكرام، وسيف بن سلطان معه لا يفارقه في جميع حروبه وغزواته، ثم رجع إلى الحزم، فأقام بها أياما فللأل، ثم ارتفع إلى سنى من وادى بنى غافر وبنى شكيل، وأقام بها أياما، وفسح لجميع القوم إلاَّ العسكر والعبيد، ثم قصد الغبيّ، وأقام بها أياماً، ورجع إلى يبرين، وكان أكثـر إقامته بها، وكان البدو قد أفسدوا جميع الطرق من عمان، ينهبون، ويقتلون، فلا يقدر أحد أن يسافر إلى مكان إلا في حماية كثيرة، وخاصة آل وهيبة هم النين أفسدوا الطرق، وكان لهم رئيس يسمونه بو خرق، فحشر هم بجميع أهلهم وإبلهم وغنمهم، ولم يقدروا على مخالفته، وأمرهم بالنزول حوالي يبرين، وذلك قهرا منه لهم، حتى ماتت إبلهم وغنمهم، ولم يقدروا على مخالفته، فلما كان ليلة أحد عـشر من شهر الحج، خرج بمن معه من القوم قاصدا آل وهيبة، فدمر بلدهم السديرة، وقتل من فيها منهم، فكانوا يهربون إلى الرمل من أسافل عمان، وخرابها ليس فيـــه ماء، يظنون أنه لا يتوصل إليهم هناك، وقتل منهم ستة وثلاثين رجلا من أكابرهم، وأسر خمسة وتسعين رجلاً، وذبح إبلهم وأغنامهم، وحمل الأسرى إلى يبرين، مربوطين في الحبال، وأمّا أبو خرق، فإنه قصد مسقط، ودخل مع بني هناءة. وقيد الأسرى بيبرين، حتى مات عامتهم، وأقام بيبرين شهراً، وأرسل أبو خرق إلى محمد بن ناصر أنه لا ليضر أحد، ولا ليفسد بعدما مضى، ثم أمر محمد بالحشد على جميع من أطاعه من عمان من غربها وشرقيها، فاجتمعت إليه بيبرين جموع كثيرة، وأرسل إلى بلدان بنى هناءة من وادي العلا والحيل، وضم وعملا، فأطاعته جميع بني هناءة، ولم يعصه أحد منهم، وسار قاصداً إلى ينقل، ونزل في أعلى البلد، وأرسل إليهم ليخلصوا له الحصن، فأبوا، وشدّوا للحرب، فخرج ذات ليلة رجل من أهل ينقل، يقال له عصام، فصالح محمد بن ناصر، إلا أن البلد ليس بيده، فقال له محمد: ناصح جماعتك لأجل حقن الدم، فلم يتبعوه، وأقاموا الحرب، وكان بيت عصام على السور، وله باب صغير، فأدخل محمد ومن معه البلد، فقتل من أهل البلد رجلين، ثم طلبوا الأمان، فأمنهم، وقيّد أشياخهم، وحملوا إلى يبرين، وترك فيها والياً، وأدّت له الطاعة، ومضى قاصدا بمن معه إلى صحار، وقدم ربيعة بن حمد الوحشي، ليناصح بني عمّه حتى يهبطوا من حصن صحار، فلما وصلهم، قال لهم: شبورًا نار الحرب، فلمّا دخل محمد بن ناصر صحار، التقته بنو هناءة، فوقعت بينهم الحرب، [٨٨٩] وقتل من قتل منهم، وجرح ربيعة بن حمد الوحشي، وأخذ أسيراً، وانكسرت بنو هناءة، ورجعوا إلى الحصن، ونزل القوم بالجامع، ونزل محمد بن ناصر في بيت ابن محمود، وشاور محمد بن ناصر ربيعــة بــن حمــد الوحشى، فقال له: إن أردت أن تقيم معنا فعليك الأمان، وإن أردت أن تسير إلى أصحابك بالحصن، سيرناك بأمان. فقيل: أنه أراد المسير إلى الحصن، فسيره محمد إليه، وقيل أنه أراد الرجوع إلى بلدة ضنك، فسيره محمد إليها، وأمر على بعض أهل الخيل أن تصاحبه، حتى يبلغ ضنكا، فمضى معهم، حتى وصل إلى ضنك، ورجعت الفرسان أصحاب محمد إليه، وهذا الأصح(').

أخبرني غير واحد عن المشائخ الذين شهدوا وقعة صحار الكائنة بين محمد بن ناصر وخلف بن مبارك، وكان مع محمد بن ناصر إثنا عشر فرساً، جعلها عيونا تطالع فوارس المشرق، لأنه بلغه أن خلف بن مبارك جمع بني هناءة من الرستاق ومسقط، وإنه نزل بحصن صحم، وكان محمد قد خلصت له جميع صحار ورعاياها، وآمن أهل البلد من جميع الطوائف، فلم يؤخذ على أحد منهم شيء، وما شذ عليه إلا الحصن، وكان عنده من البدو ومن بني ياس وبني نعيم، ومن اشتمل عليهم والحضر، فأصبحت ليلة من الليالي، قد خرب زرع دخن من طوي من البلد، فجاء صاحبها إلى محمد شاكياً، فسأله من خرب مزرعتك؟ فقال بنو ياس ونعيم

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ٥٠٦–٥٠٧.

والبدو الذين معك، فقال: كم غرامة زرعك ؟ خذ مائتي محمدية، فأبي، فقال: خد أربعمائة محمدية فأبى، فقال خذ خمسمائة محمدية فأبى، فقال: لا أرضى إلا أن تنصف منهم، فأرسل إلى أشياخهم، فحضروا عنده، فأمر بهم، فصلبهم، وما كانت نصفته إلا الجلد، وكانت هذه حيلة من خلف بن مبارك وبنى هناءة ليتفردوا بالبدو عنه، وخرجوا من عند محمد إلى بلدانهم راجعين ساخطين عليه، فلما علم خلف بن مبارك بخروجهم، زحف بمن معه من القوم على محمد بن ناصر، وهجموا عليه على حين غفلة، بعد أن طلعت الشمس قليلاً، فجاء من جاء إلى محمد بن ناصر أن خلفا وصل بمن معه من بني هناءة، فقيل: إنه قال: هذه ساعة ليست لنا و لا لهم، إلا ما شاء الله، ثم ركب فرسه، وركب أصحاب الخيل معه، والتقوا خلفا ومن معه مع باب حصن صحار، فوقع بينهم القتال، فقتل خلف، فانكسرت بنو هناءة، ومحمد ابن ناصر يتبعهم، حتى وصل جدار الحصن، فضرب محمد بن ناصر من فوق الحصن، ضربته رصاصة تفق، وأخذه أصحابه، ومات، وقتل من أصحابه خمسة عشر رجلا، ورجع أهل مسقط إلى مسقط، وأهل الرستاق إلى الرستاق، وأقاموا بعدما دفنوه ثلاثة أيام، لم يُعلموا بموته، إلا الخاصة، وقد كاد أصحاب الحصن أن يسلموا، ثم أنهم رجعوا بسيف بن سلطان إلى نزوى، فأقامه القاضي إماما للمسلمين يوم [٨٩٠] الجمعة، بعد زوال الشمس، في شهر شعبان، سنة أربعين ومائـة بعـد الألف، فلبث ما شاء الله، ثم عُزل، وأقام المسلمون بلعرب.

## الإمام بلعرب بن حمير:

الإمام بلعرب بن حمير بن سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب بن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن محمد بن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن محمد بن سيف بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب بن محمد بن يعرب بن مالك اليعربي. اتفقت الروايات عنه، أنه لمّا بويع تبعته فرقة من أهل عمان، وخلصت له بهلا، ونزوى، وإزكي، وسمائل، وحصون الظاهرة، وبقية حصون الباطنة، وأما

مسقط والمطرح والرستاق ففي يد سيف بن سلطان، فجّهز الإمام بلعرب بن حمير جيشًا إلى وادى بنى رواحة، وكانوا مخالفين له، وبعث سيف بن سلطان أخاه بلعرب بن سلطان جيشا نصرة لبني رواحة، فوقعت الحرب بينهم، فانكسر بلعرب ابن سلطان وقومه. وأما بنو رواحة فقد هرب أكثرهم، وتحصن بعضهم في حجرة وبال، فحاصرهم الإمام بلعرب بن حمير أياما، فأمر بقطع نخيلهم وشجرهم، ففعل بها كما أمر إلى أن سالموه وأطاعوه، فصرف الجيش عنهم، وأمنهم، ومضي عنهم، بعدما هدم بروجهم ومعاقلهم، ثم سار إلى بلاد سيت، فحاصرهم أياما، ثم افتتحها، وهدم بنيانها، وقطع نخلها، ودمر أنهارها، ثم سار إلى يبرين، فحاصر حصنها، وبه يومئذ بنو هناءة قد تركهم سيف بن سلطان، فحاصرهم، إلى أن أطاعوه، فخرجوا من الحصن بأمانة ما بأيديهم من السلاح وآلة الحرب، فذهبوا إلى بلدانهم، وأما سيف بن سلطان فقد بعث رسولا إلى مكران، فجاء بقوم من البلوش أصحاب التفق، وأضاف إليهم من تبعه من رعيته وأصحابه، وأمرهم بالمسير إلى الجوّ، فـساروا، فالتقاهم الإمام بلعرب بن حمير، بقومه فاقتتلوا قتالا شديدا، وكادت أن تكون الهزيمة على قوم الإمام بلعرب بن حمير، إلا أنهم صبروا، وتبتوا للحرب، فوقعت الهزيمة على قوم سلطان بن سيف، ووقع فيهم قتل عظيم، فما زالوا يأسرون ويقتلون في الطرق والأودية، ومات أكثرهم عطشا، وما بقى من البلوش إلا يسيرا، فجعل يكاتب العجم، لينصروه إلى عمان، فأجابوه على خرابها، وبعث إليه شاه العجم حصانا شديد الركض، لا يقدر أحد يثبت على ظهره من الفرسان، وقد قتل جملة من الفرسان العجم، وقال لرسوله، الذي بعث الحصان على يده: قل للإمام سيف ابن سلطان، يقول لك ملك العجم، إذا قدرت أن تثبت على ظهر هذا الحصان عند ركضه، فينجدك بما شئت من قومه، وإذا ما قدرت، فلا ترتجى نجدة منه إليك، مع كلام كثير، وإنما أراد شاه العجم بذلك، ليختبر سيف بن سلطان، هل هو ملك شجاع فارس؟ أم رجل جبان لا فارس ممارس؟ إذ لم تعنه كتبه بالنجدة والـشكوي من أهل عمان، فلما وصله رسول العجم والحصان، وهو يومئذ بمسقط، نظر في وجه الحصان، فعرف أنه حصان قد عجزت عن ركوبه فرسان العجم [٨٩١]، وأنه

أر اد اختباره به، هل هو شجاع فارس؟ أم هو جبان غير فارس؟ فأمر من يقوده له، وخرج هو، وخرج معه عالم كثير، حتى بلغوا به إلى أول العقبة، من وادى الكبير، من مسقط، وأمر أن لا أحد يقف على شفير الوادي، ولا يمشى في الوادي، إلى أن يركضه ثلاثة أشواط، ففعل الناس بما أمر، وما بقى أحد على شفير الوادي، و لا أحد يمشى عليه، فلما استوى على ظهره، ضرب رقبته بجلد ضخم شلات ضربات، ففر به الحصان راكضا، وهو يضربه ضربا عنيفا، فلما بلغ به إلى طوى الرولة، وأراد أن يوقفه، وما قدر عليه، صاح بأعلى صوته: أعقروا الحصان، أعقروا الحصان، ثلاث مرات، فما قدر أحد أن يقف على شفير الوادي من الأحجار التي تقذفها رجله، فلما بلغ به إلى الجبل الذي على سور باب المثاعيب، ولـم يـر الحصان ميدانا إلى ركضه باعتراض الجبل إليه، اقتحم به السور، وهو على ظهره، فلما كان على رأس السور، مع قحمته به نزل سيف بن سلطان من ظهره، فوقع على رأس السور، ووقع الحصان في الوادي المنصوب عليه السور، فتكسرت أرجله، واندقت عنقه، فمات من ساعته، فتعجب رسول العجم من فراسة سيف بن سلطان، وتعجب سائر الناس كذلك منه، وتأسف سيف بن سلطان على موت الحصان. فلما رجع رسول ملك العجم إلى أرض العجم، وأخبر ملكه عن سيف بن سلطان الخبر كله، بعث إليه قومه نصرة له على كل من يحاربه من ملوك عمان، من هم رعيّة لملوك عمان، كافة و لم يرضوا به، واستنكفوا عن طاعته، فلما بلـغ جيش العجم بندر عباس، عبروا منه إلى خور فكان، فكان عددهم ستين ألفاً، وأمّــا الخشب التي عبروا عليها، لا يحصى عددها، إلا الله تعالى، وكان نزولهم بخور فكان آخر ليلة الخميس، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، سنة ألف ومائلة وتسع وأربعين بعد الألف، فلمّا علم أهل عمان بوصول العجم خور فكّان، استولى عليهم الخوف، وزلزل الذعر عمان زلزالا شديدا، وكتب بعض أكابر عمان لسيف ابن سلطان، وسيف يومئذ بمسقط، ولم يذكر هذا الكاتب اسمه لسيف بن سلطان، وهذا كتابه له: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّــروا مــــا بأنفسهم، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تحيّة وافرة،

ونعمة هنيّة، غير نازره ، ورحمة واسعة باطنة و ظاهرة، إلى السيد الهمام القمقام الإمام الضرغام سيف بن سلطان اليعربي العربي، أما بعد. لقد صدرت أحاديث باسناد عن أصحابنا بناحية الشمال، فشق على المسلمين إظهارها، وعليكم من يمين وشمال، فقلوبهم لأجلها وجلة، وأنفسهم فيها عليكم [٨٩٢] معولة، بأن بعض العجم، ومن معهم وتابعهم، من سفهاء قومهم، وصلوا إلى خور فكان، لحرب عمان، فاستحوذ عليهم الشيطان، وزين لهم أعمالهم، حتى هموا بما لم ينالوا، ولعل بعضهم وصل إلى عمان راكبين مطا مطايا مناياهم، فزهوا بإفراط الطغيان، لمّا دلفوا بكثرة رجالهم وخيلهم وسائر الحيوان وعلى ما تصفون، فربنا الرحمن المستعان، فهذه مصيبة عليكم ما أعظمها، ورزية ما أشأمها، فإن ظفروا عليكم، طغوا، وتجبروا، أعوذ بالله من كل متكبر متجبر، لا يؤمن بيوم الحساب، فكيف إذا تكاثروا عليكم، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، ويستحيون نساءكم، وفي المثل كل امرء أوعزت صدره لا تأمن مكره وكيده وغدره، فسبحان الله، أنت نايم أم يقظـــان؟ أم مجنون، أم غلطام، أم استحوذ على قلبك الشيطان؟ أم لك علي المسلمين حجّة وسلطان؟ كيف أنت تتولى قوما غضب الله عليهم؟ وتبعث كتبك رسلا إليهم؟ وتدعوهم إلى حضرتك ؟وترجوهم لنصرتك؟ فإنها لاحدى الكبر لمن اعتبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أجهلت أم ذهلت بما حل بهم منكم في جزيرة البحرين من قتل رجالهم، وأخذ سفنهم قسراً قهراً جهراً؟ وتمزيق سيوفكم لكبيرهم وأميرهم سلطان محراب ومن معه من عجم وكناجين وزعاب ومن سائر الأعراب الأغراب، و بالشيخ محمد ابن عبدالله البحر اني، إذ هو عزّهم و ناموسهم بغير ارتياب، وكم غيرهم وغيرهم تركتموه، يضرب برجله خد التراب، فأنتم كما زعمنا تزعمون، فما لكم كيف تحكمون، فبئس الر أي، الذي ر أيتم، و الأمر الذي حاولتم، و عليه عولتم، فو الله لو كانت القلوب لها أبواب وفتحت، لشهدتم نيران العداوة الظاهرة تخرج من خياشمهم، وتلفح وجوهكم من الحقد والغضب عليكم، فتعاونوا على البّر والتقوى، وهذا ما عندنا من محض الوداد والنصح، والله بصير بالعباد، فمن نكث، فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فأصلح، فأجره على الله، والسلام، انتهى.

ثم قصدوا العجم الصبير، فخرج سيف بن سلطان إليهم من مسقط، فلما علم ذلك الإمام بلعرب بن حمير، حشد قومه، ومضى لحربهم، فخرج عليهم من نزوى، أول شهر المحرّم، فالتقى الجمعان بموضع يسمى السميني، وفي جيش العجم سيف بن سلطان، وفي جيش العرب بلعرب، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانكسر جيش الإمام بلعرب، واعتصم أصحابه بالجبال، وقتلوا من قومه أناساً قليلة، وربما أخذهم ضلّ الطريق، وقتل بعضهم بعضا، ولم يرجع أحد منهم إلى وطنه بدابّة و لا سلاح، و لا شيء من الزاد، إلا قليل، وقد نهب بعضهم بعضا في الطريق، فاستولى سيف بن سلطان على الجوّ وضنك والغبيّ، ودانت له قبائل الظاهرة، وأدت الخراج للعجـم، ودخلت العجم حجرة عبري، ووقع في أهلها قتل عظيم، وسُلب كلُّ ما فيها، وقتلت أطفالهم، وأصابهم الذَّلُ [٨٩٣] والهوان، وحُملت نسائهم إلى شيراز، وبيعت فيها بيع العبيد، ورجعت العجم إلى الصير. أما سيف بن سلطان، مر على بهلا فحازها، فدانت له، فولى على أهلها سالم بن خميس العبري(١)، ومضى هو إلى طيمسا، واتفقت الروايات أن أكثر القائمين بحصن نزوى هربوا منه، حتى كاد الإمام بلعرب بن حمير أن يهرب من نزوى، خوفاً من سيف بن سلطان، من قلَّة الناصر لــه، إلاَّ أن سيف بن سلطان لم يقصد إلى نزوى، فمضى إلى منح، ومر على إزكى، وهبط إلى سمائل، فأناخ بالعدّ، وكاتب قبائل وادي سمائل لتــصل إليــه، فتــأهبوا إلــي مواجهته، لمّا وصلهم كتابه، فسار، ولم يلبث إلى أن يصلوه محثاً سيره إلى مسقط، ولم يتعرض للحصون التي بوادي سمائل، ثم وقع الخلف بين الوالي الذي تركــه

<sup>(</sup>۱) سالم بن خميس العبري: الشيخ العالم الفقيه سالم بن خميس بن عمر العبري، من فقهاء القرن الثاني عشر الهجري، كان من ولاة بعض أئمة اليعاربة، حيث ولاة الإمام سيف بن سلطان الثاني على بهلا أيام حروب العجم في عمان، وله أجوبة في الفقه من مؤلفاته كتاب " فواكه البستان " وله أجوبة في الأثر، وله منثورة تحتوى على مسائل كثيرة في الفقه، أكثرها من جوابات السيخ الصبحي، والشيخ ناصر بن خميس الحمراشدي، والشيخ الزاملي، وغيرهم. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

سيف بن سلطان بالغبّي، وبين بني غافر، فتحاربوا، واستولي بنو غافر علي الغبّى، ووقعت المخادعة من أهل بهلا، فأدخلوا الإمام بلعرب بن حمير، فاستولى على بهلا، وجاءت زيادة قوم للعجم من شير از مع صاحبهم بالصير، فقصدوا بهم عمان، فلما وصلوا الظاهرة، صالحتهم قبائلها، وقد دخلوا بهلا، يوم الثالث والعشرين من ذي القعدة، فاستولوا على جميع ما فيها، بعدما هرب من هرب من أصحابها، وتركوا في الحصن فئة منهم، ومضوا إلى نـزوى، أول شـهر الحـج، فهرب بلعرب بن حمير منها إلى وادي بني غافر، وثبت بنو حراص في قلعة نزوي، وصالح أهل نزوي العجم، فلما تمكنت العجم منها، وضعوا عليهم الخراج، وعذبوهم بأنواع العذاب، وقتلوا الرجال والنساء، والكبار والصغار، وحملوا من أرادوا من النساء والأطفال، ولم يسلم من أهلها إلا من قدر علي الهرب، وأمّا قلعتها، فما قدروا عليها، وكذلك حصنها، وخرجوا من نزوى يوم السادس عشر من صفر، فمرّوا على إزكي، فصالحوهم، وأتوا لهم الخراج، وأقاموا يوما وليلة، ومضوا قاصدين إلى الباطنة، وبلغت غاراتهم إلى مسلمات من وادى المعاول، فخرج لهم المعاول يضربونهم بالتفق، فهزموهم، ثم انعطفوا إلى مسقط يوم الرابع والعشرين من شهر صفر، فلما بلغوا إلى سيح الحرمل، ركض عليهم سيف بن حمير بن مهنا اليعربي بمن معه من أهل مسقط والمطرح، وكان سيف بن حمير بن مهنا هذا قابضا حصن المطرح لسيف بن سلطان، وفي مسقط بلعرب بن سلطان، أخو سيف بن سلطان، وقد تعاهدوا على حرب العجم، فلما واقع سيف بن حمير العجم بمن معه، كسرهم، حتى انتهوا إلى روي، وقد قتل منهم فرسانا كثيرة، ثـم دلفوا إلى المطرح في اليوم الثاني، فقاتلهم سيف بن حمير، و معه أنساس قليلون، فتكاثروا عليه، فقتلوه، هو ومن معه كافة، بعدما قتل من العجـــم فرســـانا كثيــرة، وكانت هذه الوقعة بينهم في الربوة التي بسيح الحرمل، وعليها جعلوا أصحاب بلعرب بن سلطان حصيات بيضاء، علامة لمصارع تلك الشهداء، بعدما خرج العجم من مسقط، ومضت من العجم على خيل طائفة إلى قريات، [٨٩٤] فقتلوا منها خلقاً كثيراً، وأخذوا أموال من هربوا إليها من مسقط كافة، وحملوا منها نسساءً وأطفالا إلى شيراز، وغيرها من بلدان العجم، ومن جملة أخيذهم من الصبيان منها ولدان لجدي رزيق بن بخيت، وهما إخوان أبي محمد بن رزيق من الأب لا من الأم، وسلم أبي واخته عمتي الخالصة من الأخيذ، إذ سبح بهما جدى رزيق من البّر، إلى الصير الأولى، البعيدة من البّر، التي أول مرور الخشب عليها، الآتية من مسقط، فلما تركهما فيها، ورجع إلى البر، لم ير ولدية المذكورين، فقال له بعض من سلم من أخيذ العجم، وقد أخذتهما العجم، وأما العجم الذين قتلوا سيف بن حمير بن مهنا، دخلوا مسقط يوم الرابع والعشرين من شهر الحج، فأقاموا لها محاصرين إلى يوم الخامس من شهر صفر، سنة إحدى وخمسين ومائة ألف، ثم خرجوا من مسقط، ومضوا إلى بركا وصحار، وأما سيف بن سلطان، فإنه ركب مراكبه هاربا من العجم، فنزل منها إلى بركة، وقصد بلدة الطوّ، فتلقاهُ أهلها بالبشاشة والكرامـة، وصحبوه إلى نخل، ثم سار إلى الظاهرة، فالتقيا هو وبلعرب بن حمير بوادي بنسي غافر، وآل نظر بني غافر أن يستعفوا بلعرب بن حمير من الإمامة، ويرجعوها لسيف بن سلطان حذر الفرقة و إطفاء النائرة ، ليجتمعا على أعدائهما العجم ، فجعلوا الإمامة لسيف بن سلطان ، وأما العجم الذين قعدوا في بهــلا، فــانهم لمّــا أبطأت عليهم أخبار أصحابهم، بعثوا منهم مائة فارس، ليأتوا لهم خبر أصحابهم، فمرّوا على سمائل أول نهار يوم الثامن من شهر صفر، فالتقاهم أهلها، وعندهم حمير بن منير ومن معه بالحصن، فهجموا على العجم، فقتلوا أكثر هم، ثــم ســـار الشيخ حمير بن منير بمن معه من العسكر، وعنده أهل إزكى، وبنو ريام إلى بهلا، يوم التاسع من شهر صفر من هذه السنة، فدخلوها يوم الحادي والعـشرين منـه، واستولوا عليها، وتحصن العجم بحصنها، فحاصروهم، فخرج من العجم قوم لقتال العرب، فقتل أكثرهم، وبقى منهم القليل في الحصن، حتى جاء سيف بن سلطان ومن معه إلى بهلا، فأخرجهم من الحصن بسلاحهم، وأمتعتهم ودوابهم، وأعطاهم على ما بأيديهم الأمان، وأمر أن يصاحبهم مبارك بن سعيد الغافري إلى صحار،

فمضوا في صحبته، حتى وصلوا صحار، فحبسهم أحمد بن سعيد السعيدي في حصن صحار، حتى مات أكثرهم، وأما العجم الذين انكسروا من مسقط، ومروا على بركا وصحار، ساروا إلى الصير، وذلك بعدما سار إليهم سيف بن سلطان بجيش عظيم من البرّ، وسيّر عليهم مراكباً في البحر، فلمّا وصل إلى بلدة خَت، وهي بالقرب من الصيّر، جاءه خبر أن مركبه المسمى الفلك قد احترق، وغرق من فيه، يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة مضت من شوال، سنة إحدى وخمسين ومائة وألف، فعزم على الرجوع فرجع إلى عمان، وبقي العجم في الصيّر، ودانت له وألف، فعزم على الرجوع فرجع إلى عمان، وبقي العجم في الصيّر، ودانت له شاء الله من مشائخ العلم، من أهل بهلا، ونزوى، وإزكي، ورؤساء بني غافر، وغيرهم من أهل الظاهرة، ووادي سمائل ومشائخ المعاول، على عقد الإمامة لسلطان بن مرشد بن عدي اليعربي.

# الإمام سلطان بن مرشد اليعربي:

الإمام سلطان بن مرشد بن عدي بن حامد بن مرشد بن مالك بن بلعرب بن محمد ابن يعرب بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب بن محمد اليعربي. عقد له بالإمامة بجامع بلدة نخل، في يوم الجمعة، سنة إحدى وخمسين ومائة وألف، فاستقام على طريق الاستقامة والعدل والإنصاف، وخلصت له الحصون من نخل وسمائل وإزكي ونزوى وبهلا والشرقية، وسالمته القبائل من الفريقين، وسار بنفسه في جيش إلى الرستاق، وهي يومئذ في حكم سيف بن سلطان، فلما سمع به سيف، جمع قوماً كثيرة، من الرستاق وغيرها، وكمن عند تقاب فلج الميسر، يترقب الإمام سلطان بن مرشد، ليحاربه، فلما رأى أن لا طاقة له بحربه، انهزم ليلاً عن أصحابه، وتركه بغير آلة الحرب من تمر وغيره معهم، فلما وصل الإمام سلطان بن مرشد صباح يوم الجمعة من شهر شعبان من هذه السنة

إلى الرستاق، لم يجد بها سيف بن سلطان، وقد التقته أهل الرستاق بالبشاشة والطاعة، ورأوه أهلاً للإمامة، فوازروه وأطاعوه، ولم يبق إلا الحصن شاذاً عن طاعته، فلبث يحاصره سبعين يوماً، ثم فتحه، وكان سيف بن سلطان قد ترك فيعيده ووالدته وبعض عياله، وسار هو إلى مسقط، فجمع قوماً من مسقط، ومن المطرح، والسيب، وبركة، فأقام بجمعه في بركة، فبعث إليه الإمام سلطان بن مرشد قوماً لقتاله وعلى الجيش سيف بن مهنا أميراً، فالتقاهم سيف بن سلطان بقومه دون بركة، فوقع بينهما القتال، فانهزم أصحاب سيف بن سلطان، وأخذهم بالسيف، فلم ينج منهم إلا من طلب الأمان، وهرب في السباسب.

وأما سيف بن سلطان فقد انهزم إلى مسقط، ورجع سيف بن مهنا إلى الرستاق، ثم جاءت لسيف بن سلطان نجدة من بدو الظاهرة، خمسمائة رجل، فلما وصلوا الحزم، خرج سيف من مسقط، فجمع بعض الرجال من الباطنة، وجاءته رجال بني عامر ربيعة، يريدون نصرته، فكان من قضاء الله وقدره، أن الذين اجتمعوا لنصرته، وقعت بينهم فتنة، وقتل بعضهم بعضاً، وهو يومئذ بالحزم، ثم تفرقوا. أيدي سبا وبقي معه من القوم الذين أتوه من الظاهرة في الحزم، وأراد أن يهجم بهم على الرستاق، فلم يجد لذلك سبيلا، لسلب القوة والقدرة، فارتفعت عنه أقوام الظاهرة إلى بلدانهم، ورجع هو إلى مسقط، لما يئس من النصرة.

وأما الإمام سلطان بن مرشد، [٨٩٦] فقد ترك بحصن الرستاق سيف بن مهنا والياً، ومعه عسكر من جنابه، وحشد هو قوماً من عرب الرستاق، ومر على نخل، فحشد منها ومن رعاياها رجالاً. فسار بهم إلى بدبد، فحشد من وادي سمائل ومن إزكي ورعاياها، وسار بالجيش جملة إلى مسقط، يوم الخميس ثاني أيام شهر الحج من هذه السنة، وقد اجتمع معه خلق كثير، ولما وصل بالجيش إلى روي، من هذا الشهر، نزل فيها بعض القوم، وسار بأكثرهم ليلاً إلى مسقط، فركض على القابضين في جبالها، فأحدرهم منها، ومن سائر جميع المقابض، ففتح جميع معاقل مسقط، وقت الضحى، يوم الجمعة، ثالث أيام شهر الحج، ثم بعث للقوم الذين تركهم

بروى، وأمرهم أن يركضوا على المطرح وحصنها، فركضوا، وفتحوا حصنها قهرا، وأيِّده الله نصرا وفتحا قريباً، وأمَّا سيف بن سلطان، فإنه هرب على مركبه، يريد العجم، وبعث الإمام سلطان بن مرشد مراكبا في أثره، وأميرهن من قبله بجاد بن سالم، وعسكراً من قومه، فأصابها الطوفان، فرجعت إلى مسقط، وأما مركب سيف بن سلطان، الذي هر ب عليه انكسر ت بعض دقالته، فدخل خور فكان، فنــز ل هو ومعه ثلائمائة رجل، فكتب إلى العجم الذين هم بالصير أن يأتوه، فأتته منهم فرسان على خيل سباق، فمضوا به وبأصحابه إلى الصير، وبقى مركبه في فكان، فلمًا علم به أحمد بن سعيد، مضبى إليه، فأخذه، وأمن فيه من قبل سيف بن سلطان، فلمًا بلغ سيف بن سلطان أن أحمد بن سعيد قد أخذ مركبه، قال للعجم؛ إنما الرأى السديد أن نمضى إلى صحار، لأخذ حصنها من أحمد بن سعيد، فإن خلص لنا حصنها، فهو منى لكم هبة لا رجعة فيها، فخرج العجم بذلك، وقالوا: إنك لنعم الصاحب والمحب الخالص لنا، لقد وفيت بعهدك لنا، لا عدمناك، فمضي، ومنضوا معا إلى صحار، فلما أتوها، أحاطوا بها برأ وبحراً، وحصروا أهلها حصراً شديداً، وقطعوا عنها المدد، وبعثوا قوما منهم إلى مسقط، لحرب حصنيها، ورجوعهما من الإمام سلطان ابن مرشد، إلى سيف بن سلطان، فلمّا وصلوها، نصبوا السلالم على الحصن الشرقي، وحصن الغربي، فجعل أهل الحصنين يضربوهم بالتفاق والمدافع، فتكسرت السلالم، وانكسروا هم بعد كسر السلالم، فعسكر من بقى منهم في الحلك الخارجة من السور، وأتتهم زيادة قوم من أصحابهم المحاصرين صحار، فاجتمعوا بهم، فأحاطوا بمسقط والمطرح، فصار عددهم لم يحصه غير الله تعالى، ثم ركضوا ثانية على الحصن الغربي، وحصن الشرقي، فأخذوهما قهرا، ثم ركسضوا على حصن المطرح، ففتحوه، ومضى بعضهم إلى بركة، وكان حصنها يومئذ في حكم سيف بن سلطان، وقد ترك فيه أحدا من عياله وخدّامه، ومعهم رجال من المعاول، فلما علم أحمد بن سعيد بأخذ العجم مقابض مسقط، مضى من صحار إلى بركة بأربعة آلاف رجل من قومه، ولم تشعر العجم [٨٩٧] النين بصحار به، أنه وصل

إلى بركة، فقبض على حصن بركة، فكانت السفن التي تأتى سابقاً من الهند وغيرها، تأتى إلى بركة، فنصبت فيها القبابين التي توزن البضائع، فكثرت فيها التجار، ونما فيها البيع والشراء، فكانت رعايا بركة، ومن انضاف إليهم من أهل مسقط والمطرح، ورجال المعاول الذين تركهم سيف بن سلطان في الحصن، بعد أخذه أحمد بن سعيد منهم، يقتلون كل من أتى من العجم إلى بركة، فصار العجم الذين هم بمسقط لا أحد يجلب لهم سلعة من عمان، ولا من الهند، وما برح أصحابهم المحاصرون صحار، يمدونهم من صحار على خـشبهم بآلـة الحـرب والطعام. وأما أحمد بن سعيد، لمّا أخذ حصن بركة، رجع إلى صحار، وولى على بركة خلفان بن محمد، المعروف بالمحلا البوسعيدي، وقد بلغ معسكر جيش العجم الذين أحاطوا بصحار، من جانب الغرب إلى شناص، ومن جانب الشرق إلى دون صحم، وفي كل شهر تأتيهم زيادة قوم، وزاد و آلة حرب من شيراز ونواحيها، وسائر بلدان العجم، وقد انضاف إليهم سيف بن سلطان، لمّا أخذت العجم المحاصرين بمسقط، وساءه أخذ حصن بركة، وسرّه تقهقر الإمام سلطان بن مرشد عن مسقط، فجعل يحرّض العجم المحاصرين لصحار لحرب سلطان بن مرشد، وأحمد بن سعيد، وقد جمع الإمام سلطان بن مرشد من الرستاق والظهاهرة ووادي بنى غافر أقواماً كثيرة، فلما وصلوه، مضى بهم يريد صحار، فلما بلغ بهم إلى الخابورة، انفض جمعه عنه، وما بقى من جمعه معه، إلا مائتى رجل، وفيهم من جماعته اليعاربة ثلاثون رجلاً، والقطب منهم بعده مهنا بن سلطان اليعربي، فكره الإمام سلطان بن مرشد أن يرجع بهم عن صحار، فلمّا كانوا بالقرب من صحار، أردفوا كتيبة من العجم على خيل سباق، فوقع الحرب بينهم، فانكسرت العجم، فاتبعهم الإمام سلطان بن مرشد ومن معه من الرجال، حتى ألجأهم إلى أصحابهم المحيطين بحصن صحار، فركض بأصحابه لردّ العجم، فوقع بينهم القتال، واشتدًّ النزال، فقتل من العجم قائد عسكر خيلهم المسمتى كلب على، ومعه مائة رجل من أبطال العجم، وقتل من أصحاب الإمام مهنا بن سلطان ومعه كافة اليعارية، ومن

سائر قومه خمسون رجلاً، وتفرق صحبه عنه، ودخل هو حصن صحار، وبه جراحات، فلبث في الحصن ثلاثة أيام، ثم توفي، رحمه الله، وقبر في حصن صحار، فلما بلغ سيف بن سلطان موته وقتل جماعته، انفصل عن العجم إلى حصن الحزم، فما ثبت إلا أياماً قلائل إلى أن استرسل عليه البطن، فمات، وقبر في الحزم، ولم تزل الحرب قائمة على ساق، بين أحمد بن سعيد والعجم، وهو يخرج بمن معه عليهم في كلّ صباح، وقد عجب العجم من شدته وصبره على الحرب، مع كثرة عددهم، وقلّة عدد أصحابه، وهو لم يكترث بهم ، فكان حصار العجم لصحار تسعة [۸۹۸] أشهر، على اتفاق الروايات.

أخبرني والدي محمد، عن أبيه جديّ رزيق، والشيخ معروف بن سالم الصمايغي، وخاطر بن حميد البدّاعي، ومحسن القصّاب، وغيرهم، وقد دخل كل منهم بعضه في بعض، قالوا: إن مدّة حصار العجم لمدينة صحار تسعة أشهر، وإن للعجم ثلاثمائة مركب كباراً وصغاراً، وعددهم ستون ألفاً، غير أصحابهم الذين بمسقط، وفي كل يوم يرمون حصن صحار بألف وسبعمائة رصاصة مدفع، من البرّ والبحر، وأما رصاص التفق، فهو متراسل كالسيل، لا يحصى عدده إلا الله تعالى، وكانوا يجتمعون في كل يوم وعشية في معسكرهم، فيصيرون كأنهم كرةً واحدة، فيصيحون صيحة واحدة، ثم يرمون بعدها السور والحلَّة والحصن بالمدافع والتفاق رميا متراسلا، فأوجلوا بهذا الشأن أهل السور والحلَّة والحصن وجلاً شديداً، فلما تفاقم ذلك منهم، أمر أحمد بن سعيد أن تنصب مقابل كرتهم التي تقودها سبعة مدافع من الحصن والسور، فإذا صاحوا، وصاروا كرة واحدة، أن يضربوها بتلك السبعة مدافع، فاجتمعوا ذات مرّة كعادتهم الأولى، وصاروا كرة واحدة، وصاحوا صبيحة واحدة، فأمر أحمد بن سعيد أن يضربوهم بتلك المدافع السبعة، فضربوهم، وكانت كرتهم كهضيم محتضر، فما اجتمعوا بعد ذلك إلى كرة، و لا صدرت عنهم صبحة، فاستولى عليهم الخوف والذل، وقد أضر بأهل السور والحلة والحصن الحصار، ووقع فيهم الجدري وسائر الأمراض، فصبروا صبراً جميلاً، وبلغ مع ذلك الحصار

الثلاث الضحيات التي تسميها العامة التاسع بعشرة فلوس، وقد أهمل الحرس أهل السور ذات ليلة، من شدّة السهر، فلمّا خفت أصواتهم، وركضت عليهم العجم، فنصبوا عليهم السلالم، ووضعوا السيف في العرب، فلما كثر الصياح، ثاب إليهم أهل الحلة والحصن، فوضعوا في العجم السيف والخناجر، ولبث الضرب والطعن بينهم في تلك الليلة إلى الصباح، فانكسرت العجم عنهم، وقتلوا منهم خلقا كثيراً، وقتل من العرب مائتا رجل، فلمّا رأت العجم تجلد العرب على الحرب، جعل أميرهم الخان يكاتب أحمد بن سعيد سرا، وفتر الحرب عن العرب، ثم أتى إلى أحمد بن سعيد، ومعه عشرة رجال من أصحابه، فأدخلهم أحمد بن سعيد الحصن، فقدم لهم الطعام، فلمّا أكلوا وشربوا، عاهد خانهم أحمد بن سعيد على ارتحاله من صحار وسائر عمان، وطلب منه سلامة أصحابة الذين بمسقط، وأن يعبرهم إلى بندر عباس، فقال له أحمد بن سعيد: إن شاء الله، ولم يزيد على ذلك كلمة، وفي قلبه عليهم خلاف ما طلبوا منه، ثم خرج الخان وصحبه من الحصن، فلم يمكث هو وقومه بصحار: إلا يومين، فركبوا سفنهم، ومضوا إلى بندر العباس، وبعدما رحل العجم عن صحار، مضى أحمد بن سعيد إلى بركة، فأقام بها، وكان قد أخذ كتابا من الخان إلى صحبه القابضين معاقل مسقط والمطرح بخروجهم من المعاقل، ووصولهم إلى أحمد بن سعيد، ليعبّرهم إلى دارهم على سفائن، فأنفذ كتاب خانهم إلى خميس بن سالم البوسعيدي، وبعثه إلى مسقط، فلما وصل القابضين لها من العجم، أبوا أن يقبضوه المعاقل، فرجع عنهم خميس بن سالم إلى أحمد بن سعيد، وأخبره بإبائه العجم، وقد بعث العجم القابضون معاقل مسقط والمطرح رسولا إلى الحزم، لمّا علموا بموت سيف بن سلطان، وارتحال أصحابهم عن صحار، أن يبعثوا لهم رجلا من أقرب الناس نسباً [٨٩٩] لسيف بن سلطان، فأنفذوا لهم ماجد بن مهنا اليعربي، فلمّا وصلهم، أشاروا عليه أن يمضي بكتاب منهم إلى شاههم بقبض ما بأيديهم من المعاقل له، إن كان يمكن منه ذلك، وأن يخبروه في كتابهم عن موت سيف بن سلطان، وأن الواصل إليه بكتابهم هو أقرب الناس نسبا لسيف،

فأجابهم ماجد على ذلك، ومضى بكتابهم إلى شاههم على سفينة، فلمّا وصل إلى بندر العباس، ارتفع إلى شير از، فلمّا وصلها ألقى الكتاب إلى الشاه، فلمّا رآه قال له: أأنت ماجد بن مهنا اليعربي، الأقرب نسباً إلى سيف بن سلطان؟ فقال له: نعم، فقال له الشاه: أصحيح أن سيف بن سلطان قد مات؟ فقال له: نعم، فكتب الشاه إلى أصحابه القابضين معاقل مسقط بإخلائهن إليه، فلما رجع ماجد بن مهنا إلى مسقط، أصابه في البحر طوفان، فنزل في صحار، ومضى إلى الحصن عند أحمد بن سعيد، وأخبره الخبر كله، فأمر أحمد بن سعيد بحبسه، وأخذ كتاب شاه العجم منه، وأمر على خميس بن سالم، أن يمضى به إلى مسقط، لقبض المعاقل التي بيد العجم، فلما وصلهم ظنوا أنه من أصحاب ماجد بن مهنا، فقبضوه معاقل مسقط والمطرح، وكان خميس بن سالم لمّا وَفذ على العجم القابضين معاقل مسقط والمطرح أربعمائة رجل، ورجال أحمد بن سعيد، فلما قبض خميس المعاقل من العجم، بعث رسـولا إلى أحمد بن سعيد يخبره بقبضه المعاقل من العجم، فلما وصله الكتاب، مضى من ساعته من صحار إلى بركة، وكتب لخميس بن سالم أن يأتيه بالعجم إلى بركة، ليعبرهم إلى ديارهم، فلما وصله الكتاب مضى بهم جميعا إلى بركة.

أخبرني والدي محمد، عن أبيه جدّي رزيق، وأخبرني الشيخ معروف بن سالم الصايغي، والشيخ خاطر بن حميد البدّاعي، والشيخ محسن القصاب، وغيرهم، قالوا: لمّا رجع العجم القابضون لمعاقل مسقط والمطرح إلى بركة، بصحبة خميس بن سالم البوسعيدي، وضربوا خيامهم ببركة، فلا يمرُ إنسان على خُلّة من حلل بركة، إلاّ يرى قدوراً تفور بالضيافة من أحمد بن سعيد إلى العجم، ولا حلواً بسوق بركة، إلاّ يصنع الحلوى للعجم، بأمر أحمد بن سعيد، ولا زرّاعاً، إلاّ يجز ما زرعه لخيل العجم، وما مات أحد وله فلس على أحمد بن سعيد، قالوا: وكلام الناس على حدَّه والله إن العجم لا يستحقون إلاّ ضرب أعناقهم بالسيف. قالوا: وبعده ختم العجم ببركة ثلاثة أيام، خرجت من الحصن خيام العجم خوان كثيرة طافحة بالطعام، وفواكة كثيرة، ودخل أكابر العجم الحصن، بأمر أحمد بن سعيد، وعدد من

دخل الحصن منهم خمسون رجلاً، فما كان إلا قدر ساعة، أن ضرب طبل في الحصن، والمنادي خلفه ينادي: من له وتر ودم على العجم، فليأخذه منهم، قالوا: فما استتم كلامه، إلا والسيف يعمل بأرقاب العجم من رعية بركة، ومن إنضاف إليهم، فما بقى من العجم، إلا قليلا، وهم يصيحون الأمان، الأمان، يا أحمد، فأمر برفع السيف عمن بقي منهم، وأما أصحابهم الذين دخلوا الحصن، قتلوا كافة، ثـم أمـر أحمد بن سعيد على أهل الخشب أن يعبّروا من بقى منهم إلى بندر العباس، فلمّا عبّروهم أهل السفن، خرفوا حذا فحل السّواري، فغرق العجم كلهم، وسبح أهل السفن إلى البّر، فلم يمت منهم أحد، قالوا: ولمّا هلك العجم، أمر أحمد بن سعيد أن يمضى كل أهل بلد إلى بلدهم، ولمّا رجع أهل مسقط والمطرح اليهما، لم يعرفوا حدود بيوتهم [٩٠٠] من الخراب بمرابط خيل العجم، وكثرة روثها، وكثر قبور أصحابهم الميتين، الذين دفنوهم في حللهم، فوقعت بينهم فتنة عظيمة، وقتل أهل الحلل الخارجة من السور بعضهم بعضاً، فكان عدد القتلى ستين رجلاً، ثم إن الوالى خميس ين سالم البوسعيدي، قسم المكانات التي اشتجروا فيها وبارا بينهم في الدّم.

أخبرني الشيخ معروف بن سالم الصايغي النخلي، والشيخ خاطر بن حميد البداعي النخلي، والشيخ محسن القصاب، وغيرهم ممن شهدوا ذلك العصر، أنه لما صارت مسقط والمطرح وبركة وصحار إلى أحمد بن سعيد السعيدي، أتته قبائل عمان من كل بلد، وأدوا له الطاعة، وشكروا سعيه في الإنصاف، واجتمع معه من أهل عمان عالم كثير، ثم مضى، ومضوا إلى بلدة الرستاق، فخلص له حصنها، بعد حرب يسير، ثم مضى إلى سمائل، فاستخلصها بغير حرب، ومضى إلى ازكي، فخلصت له بغير نزاع، ثم مضى إلى نزوى، فخلصت له بغير نزاع، وأتاه يومئذ بنزوى

محمد بن سليمان بن عدي اليعربي (۱) من سمد، وكان محمد بن سليمان والياً للإمام الشهيد سلطان بن مرشد، فسلّم حصنها لأحمد بن سعيد، فقال له بعدما قبض منه حصن سمد: إمض إلى نخل، فقد جعلت حصنها إليك، إذا صار إليك، وتعاهدا على أن لا يخون أحدهما صاحبه ما داما في قيد الحياة، فمضى إليه محمد بن سليمان اليعربي فقبضه، فلمّا خلصت لأحمد بن سعيد عمان قاطبة، عقدت له الإمامة أكابر الرستاق.

## الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي:

الإمام أحمد بن سعيد بن محمد البوسعيدي، أخبرني غير واحد من المشائخ المسنة، الذين شهدوا ذلك العصر، عن الأسرار التي سرت إليه، قبل أن ينتهي الأمر إليه، وتقول الناس عليه: إنه قد مضمى ذات يوم من أدم إلى الغبي من أرض السر، فوافاها يوم عيد، وقد تناظر أعرابها وحضرها بعد الصلاة والخطبة في الاستباق بكرائم الإبل السب، فلما أراد أن يركض ناقته، ويجريها في الميدان الذي أجروا إبلهم فيه، مسكت زمام ناقته إعرابية من أعراب الظاهرة، وقالت له: يا إمام عمان، لا يجمل بك أن تراكض بناقتك إبل هؤلاء القوم، فإنهم رعاياك، وأنست إمامهم، وإمام أهل عمان قاطبة، فنزل من ظهر ناقته إلى الأرض، فقال لها: أخبريني أيتها الأعرابية ممن أنت من العرب؟ فقالت له: زفيتيّة، فقال لها: كأنك تتهكمين بي بقولك إنى إمام أهل عمان. فقالت له: لا والله، وإن هذا الشأن الذي ذكرتــ لـك، لصائر إليك عما قريب، على رغم أنف كل حاسد، فقال لها: وما اسمك، وأين دارك؟ فقال له: أما اسمى فمبشر، وأما داري فتنعم، وأنا زفيتية النسب. فأمسك عن الإستباق، وكتم كلامها عن الخاصة والعامة، فلما رجع أدم، رأى الشمس ذات ليلة قد طلعت من كمّ قميصه، فكتم ما رآه، ولم يسرّه لأحد، ومضى ذات يوم من أدم

<sup>(</sup>۱) محمد بن سليمان بن عدي اليعربي: وال، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، ولاه الإمام أحمد بن سعيد بلدة نخل، وتعاهدا ألا يخذل أحدهما صاحبه. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٤٧.

إلى منح، فسمع صوتا، ولم ير شخصه، وهو يقول أهلاً بإمام عمان، فكتم ما سمع منه، ولم يخبر به أحدا، وقد سرى صيته إلى الإمام سيف بن سلطان بصيانة إمامته، وحسن أخلاقه، ومحض مروته، [٩٠١] وثبوته في ظهور الإبل والخيال، وقوة شجاعته في الحرب، فقال الإمام سيف بن سلطان لبعض خاصته: فعلى ما ذكر لى من سجايا هذا الإنسان، متعذر نظيره في هذا الزمان، فإنه لو أتاني لأكر مته، ورفعت محله، فإن محبته قد وقعت في قلبي، لأجل هذه الخصال التي حواها، فكان من التوفيق المقرر للتصديق، أن الإمام سيف بن سلطان، قد أزمع للمسير من مسقط إلى الرستاق، فلما صار في روي صادفه مقبلا من عمان راكبا على ناقة شريفة، وكان الإمام لم يره قبل ذلك اليوم، فقال له بعض قومه إن أحمد بن سعيد الذي تسمع به هو هذا، فنزل سيف بن سلطان من صهوة خيله إلى الأرض، ونزل قومه معه، ونزل أحمد بن سعيد من ظهر ناقته إلى الأرض، فتصافحا باليدين مصافحة المحب للحبيب، فأخذ سيف بن سلطان بيد أحمد بن سعيد، فجلسا ناحية عن القوم، وقال له: إلى أين تريد يا أحمد، فقال له: إلى بلدك المطرح، لأقضى منها بعض الوطر، فقال له: امض إليها، وإذا سمعت برجوعي من سفري هذا إلى مسقط، فأتنى في مسقط، فقال له أحمد بن سعيد: سمعا وطاعة، فلما رجع الإمام إلى مسقط، وسمع أحمد أنه قد رجع إليها، مضى إليه: فاكرم محله، ثم بعثه إلى أرض الحسا، لقضاء بعض الوطر، فمضى إليها، وأتاه بكل ما أراده منها، فشكر صنيعه، فما زال يترقى معه من مرتبة إلى مرتبة، فلما رآه أهــلا للولايــة، ولأه مدينة صحار وأعمالها، فأظهر الأنصاف بين الرعية، وفشى إحسانه وكرمه إليهم، فأحبوه حبا شديدا، وأتته قبائل الشمال والظاهرة أفواجاً أفواجاً، وفرادى وأزواجا، فأكرمهم وأحسن إليهم، وألان الجانب للغني والفقير، والبصير والضرير، وأظهر بشاشة للكبير والصغير، وبالغ في إكرامهم وإنعامهم، وقصدته شيوخ الجبور من الحفري والحرادي وحى عاصم، فرفع منزلتهم، وأحسن إليهم، وسرى صبيته في البلاد، وأذعنت له الناس بالانقياد، وأظهر العدل فأثبتت عليه الألسنة، فلما بلغ

صنيعه ذلك للإمام سيف بن سلطان، قال لبعض خاصته: والله ما فعل أحمد بين سعيد هذا، إلا لينفر الناس عنى، ليجلبهم إليه، وإنه يحاول بهذا الشأن، ليصير ما صار إلى اليه، فإن لم أعز له من ولاية صحار، ليسقني كؤوس الأكدار، وينذرني بسلب ما ملكت يدى عبرة لأولى الأبصار، ثم بعث إليه كتاباً، يدعوه فيه بقدومه عليه سريعا، فلمّا بلغه الكتاب، وعرف ما فيه من الخطاب، ركب ناقته إليه، ولـم يصحبه من أصحابه، إلا رجل واحد من مواليه اسمه مسعد، وكان الإمام سيف بن سلطان يومئذ بمسقط، وقد أمر الخاصة من عبيده، إذا أتى إلى مسقط أحمد بن سعيد، أن يمسكوه، ويحبسوه في الكوت الشرقي، وكان بيت الإمام، البيت الذي صار بعده لداود بن خليل المارديني، فلما وصل أحمد بن سعيد وخادمه مسعد بلدة روى، سلكا طريق عقبة وادى الكبير، فانحدرا من الوادى، حتى بلغا إلى طوى الزبادية من مسقط، فأناخا ناقتيهما، وحمل أحمد بن سعيد سيفه، وقال لمسعد: كن أنت مع الناقتين، حتى أرجع إليك، فمضى عنه، حتى إذا بلغ أحمد حذا بيت جدى رزيق بن بخيت، وكان جدي قد خرج من بيته، يريد أن يمضى إلى السوق، وقد أسر إليه الإمام سيف ابن سلطان [٩٠٢] عمّا في قلبه، من قبل أحمد بـن سـعيد، وكان جديّ يومئذ عاملا لسيف بن سلطان على القلم الحسابي، في فرضة مسقط، وبينه وبين أحمد بن سعيد مكاتبات ومر اسلات، فلمّا تصافحا هو وأحمد بن سعيد، قال له جديّ: إلى أين تريد؟ قال: إلى الإمام سيف بن سلطان، لقد وصلني منه كتاب، يدعوني فيه بالمسير إليه، والقدوم عليه سريعا، فلا أدري بمراده هذا، فقال له جديّ: إرجع سريعاً إلى صحار، قبل أن يعلم بوصولك إلى مسقط، أو يراك أحد من عبيده، فإنهم قد أمرهم بقبضك، وحبسك في الكوت الشرقي، فلمّا سمع أحمد بن سعيد منه ذلك، قال: لعله يريد أن يعزلني عن ولاية صحار، قال له جدّى: أجل، يريد أيضا قتلك، فأرجع إلى صحار، فإني لك من الناصحين، فإن النفس تأبي العطب، و تقلى الشجب، فهذا ما عندى لك من قبل سيف بن سلطان، والسلام. فلمّا سمع أحمد منه ذلك، رجع مسرعا إلى الزبادية، وركب هو ومسعد ناقتيهما، وسلكا

بهما طريق الوادي، فلما انحدر ا من رأس عقبة الوادي، ضربا ناقتيهما بالسياط، فمرتا كريح البساط، فبلغني عنهما أنهما قد وصلا مدينة صحار في اليوم الثاني، عند طلوع الشمس، من اليوم الثاني. وقد أخبر بعض الأنام الإمام سيف بن سلطان بوصول أحمد بن سعيد إلى مسقط، في ذلك اليوم الذي رجع فيه إلى صحار، فبعث إلى عبيده الذين أمرهم بقبضه، فلما أتوه، سألهم عنه، فقالوا له: يا مولانا ما رأيناه، و لا علمنا أنه وصل إلى مسقط، إلا من كلامك هذا، فقال لهم: انسابوا إليه، وأتونى به، فتغرّق عبيده في البلد شرقاً وغرباً، فلم يروه، فرجعوا إلى مولاهم سيف بن سلطان، فقالوا: ما وجدناه، و لا نعلم إلى أين توجه، فأمر بصلبهم، وجادهم، فصلبوا، وجلدوا، حتى أخبره بعض الناس الذين رأوه هو وجدى رزيق يتحادثان في الوادي، فبعث في طلبه الركاب والخيل، فما وقفوا له على أثر، فلما رجعت إليه البواعث، وقالوا له: لقد فاتنا، فما وجدناه، أرسل إلى جدى رزيق، فلما أتاه، قال له: ما حملك على الذي فعلت، فإنك أنت الذي نفرت أحمد بن سعيد بنجواك إليه، وأين هو توجّه، بعد ما ناجيته، وماذا قلت له، وقال لك، لمّا تناجيتما ؟ فقد صبّح معى أنك رأيته وناجيته ونفرته، فإني قد أسررت إليك عمّا في قلبي إليه، فأذعت سرّي، وعصيت أمرى، فجعل جدى يعتذر إليه، ويكثر في قوله إليه لديه: ما رأيته و لا ناجيته، و لا فشيت لك سراً، ولا عصيت لك أمراً، فإن من رفع هذا الخبر عني إليك ليس بصادق، سكن غضبك، وارجع عن سورتك، فإنك منسوب إلى الحلم لا إلى الظلم، فقال له: ليس مما تقوله بصحيح، وأغلظ عليه الكلام، ثم أمر عليه بالحبس والقتل، فحُبس، وقيد، ومكث جدى في الحبس والقيد ثلاثة أشهر، ثم أطلقه، وقد بعث الإمام كتابا إلى أحمد بن سعيد يدعوه فيه بالوصول إليه سريعا، فأتاه جوابه، يعتذر فيــه عن الوصول إليه، لعلل عائقة ذكرها في كتابه إليه، فأيقن سيف بن سلطان بنفوره واستنكافه عنه، فكتب له كتابا يتهدده فيه، ومن جملة [٩٠٣] ما تهدده فيه: إن لـم تصلنا، فنحن نصل إليك، ثم أمر بتجهيز أربعة مراكب من مراكبه الكبار، وشحنهن بالرجال وآلة الحرب، فلمّا طرحت أناجر هنّ على بحر صحار، باقتراب من البّــر

الذى عليه الحصن، أرسل إلى أحمد بن سعيد بوصوله إليه، فلما بلغه رسوله وكتابه، ركب أحمد في قارب صغير سريع السير، وكان الإمام سيف بن سلطان قد أوقف عبيده على جنبات المركب الذي هو فيه، وأمرهم بقبض أحمد بن سعيد، إذا وصل إليه، فلما اقترب قاربه من المركب، أشارت الخدّام إليه بالرجوع، فرجع بقاربه سريعا إلى البر، وصاحت العبيد لما رجع: قد رجع يا مولانا أحمد بن سعيد إلى البّر، فقال: لعله قد نسى شيئا يريد أن يأتني به، قفو ا مكانكم، فإنه ليرجع، فوقفوا، ومكث يرتقبه في ذلك اليوم، من أول طلوع الشمس إلى غروبها، فما رجع إليه، ومكث بعد ذلك يرتقبه، حتى مضت على ذلك أيام، وكلما بعث إليه كتاباً بالوصول إليه لا يرد إليه جواباً، فلمّا علم أكابر الجبور النين هم بالحفري والحرادي وحي عاصم من بركة بمسير الإمام سيف بن سلطان لصحار، وطرح مراكبه على بحرها، ركبوا سفائنهم إليه، فلما وصلوه، قالوا له: أيها الإمام، ما مرادك بواليك أحمد بن سعيد؟ فقال لهم: لا شيء، إلا وصوله إليَّ، فقالوا له: كيف يصل إليك وقد أوحشته بكتبك ومراكبك، فلا ينبغي منك هذا له، إذ هو قد صار واليك، الناصح لك في كل الأمور، ولو لم يكن لك ناصحا ومطيعا، لما وصلك إلى مسقط، لما كتبت إليه بالوصول إليك، ولو لم يوحشه أحد عنك، لما رجع في اليوم الذي وصل فيه إلى مسقط بقلب مذعور إلى صحار، ولو لم يكن لك ناصحا ومطيعا، لما أتى في قاربه إليك، ولو لم يوحشه أحد من أصحابك ما رجع بقاربه إلى البرّ، وأنت بحمد الله رجل حليم، وتعلم أن النفس قد تأبي العطب، وإنما الرأى السديد أن تمضى إليه، وتخبره عنك، لنستمع منه الجواب، فإن رأيناه متوحشا منك بوصوله إليك، أتيناك منه بما يؤنس قلبك، فأجابهم إلى ذلك، فلما وصلوه، وعاتبوه من قبل الإمام سيف بن سلطان، قال لهم: إني لست بمستنكف عن طاعته، ولكن النفس تأبي العطب، ولو أنه يمكن أن أفشى أسرار الذين أخبروني عن الشأن الذي عزم عليه من قبلي، لأخبرتكم عنه، ولكن ذلك شيء لا يمكن إذاعته، ولا يحسن، إلا كتمه، وما برح أكابر الجبور يسعون بالصلح بينهما حتى اتفق بينهما، على يدهم

الصلح، أن يبعث أحمد بن سعيد ولده هلال بن أحمد بن سعيد، إلى الإمام سيف بن سلطان، ويمكث معه، حيث يمكث، ويصحبه إلى حيث قصد، لكي يطمأن قلب سيف بن سلطان من قبل أحمد بن سعيد، فأتوا بهلال إلى المركب، وأحسن إليه الإمام سيف، وطابت نفسه على أحمد بن سعيد، فرجعت مراكبه إلى مسقط، وما برح هلال بن أحمد معه يمكث حيث يمكث، ويمضي حيث يمضي، وسكنت الحركات بين سيف بن سلطان وأحمد بن سعيد، حتى جرى ما جرى بين اليعاربة من الخلف، ومقتت أهل عمان، سيف بن سلطان، على ما ظهر منه من الصنيع القبيح، وبذاءة السيرة، وإتيانه العجم إلى خراب [٤٠٩] عمان وقتل من فيها من السيوخ والصبيان، وسلب أموالهم، وسبي الصبيان والنسوان، كما ذكرنا في كتابنا هذا أولاً،

فلما آل شأن عمان كلّه لأحمد بن سعيد، وانقرضت دولة اليعاربة، عقد أكابر الرستاق وغيرهم الإمامة لأحمد بن سعيد، فاظهر العدل والأنصاف، وولى على مسقط خلفان بن محمد السعيدي، لقبض العشور والخراج، وانفاذ حكم قلمه، لقبض الدراهم من الوكلاء الذين أقعدهم الإمام على الفرضة، وولى أيضاً خميس بن سالم السعيدي على عساكر مسقط والمطرح، وولى حسن الصرهنج (۱) على مراكب السلطنة، وجعل القاضي بمسقط، الشيخ محمد بن عامر بن عريق (۱)، وأجلس جدي رزيق بن بخيت في الفرضة لقلم الحساب، ورتب قواعد السلطنة بأحسن ترتيب، واشترى ألف عبد زنجي، وألف عبد نوبي، فأسكنهم في حصن الرستاق، ومعهم من العسكر الأحرار ألف رجل، فكل واحد من هؤ لاء الأحرار والعبيد، اشترى له دابة

<sup>(</sup>١) حسن الصرهنج: قائد بحري، عاش في القرن الثاني عشر الهجري، ولاه الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي على سفن عمان. انظر: دليل أعلام عمان ــ ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عامر بن عريق المعولي: قاض، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، من أهالي حلة المطلع في (أفي). ولاه الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي على القضاء في مسقط، له مؤلفات عديدة، طبع كتاب "المهذّب وعين الآدب". انظر دليل أعلام عمان، ص ١٤٧.

من الخيل والركاب، يسعى إليها حيث ما سعى إلى عمان، وكان إذا مصنى من مكان إلى مكان من عمان، تنشر في مواكبه أربعة أعلام، منها علمان رأسهما من فضة، ولا يمضي، إلا ومعه من القضاة وأهل العلم رجال مشاهير بالزهد والتقوى.

أخبرني غير واحد من المشائخ الذين شهدوا عصره، وداست أقدامهم مصره، أنه قد ترك رجلاً من آل أبي سعيد، نسيت اسمه، أميراً على عسكر حصن الرستاق، وقد غضب ذات يوم ذلك الأمير على قصاب من أهل الرستاق، فسحب اللحم الذي تركه في الوضم على التراب، ثم مرّغه في رماد هرّاس، وكان السبب الباعث لذلك، أنه كان ذلك الأمير يصبر ذلك القصاب في أداء ثمن اللحم الذي يأخذه منه إلى يومين، أو ثلاثة أيام، ثم يسلم له ثمن ما أخذ من اللحم، فأخلف العادة التي جرت بينه وبينه، وجعل يماطله بدفع الدراهم، التي صارت عليه لذلك القصاب، وقد أخذ منه لحما كثيرا، فبلغ ثمنه خمسمائة محمدية، فلما كان منه ذلك، جعل القصاب يرد رسله الذين يأتونه لأخذ اللحم منه، فغضب عليه، وصنع بلحمه كما ذكرنا، فلمّا صنع بــه ذلك، مضى القصاب إلى مولاه الشيخ سليمان بن على الشقصى، فشكى إليه ما جرى عليه منه، فقال له: كم صارت لك معه من الدراهم؟ فقال: خمسمائة محمدية، فأنفذهن إليه، وقال له: امض إلى بيتك، واصنع ما كنت تصنع من القصابة، فإذا أتتك رسله، لا تردّهم، واطو الخبر عن الخاصّة والعامّة، ففعل ذلك القصاب بما أمره مولاه، وكان الشيخ سليمان بن على الشقصى، هو الكبير يومئذ على أهل الرستاق كافة، يغضبون إذا غضب، ويرضون إذا رضى، ويمشون كافة خلفه إلى مسجد البياضة، يوم الجمعة، لصلاة الجمعة، فلما كان يوم الجمعة، تماسك عن المسير للصلاة، وتماسك أهل الرستاق، بتماسكه، فلما حان وقت الصلاة، هبط الإمام أحمد بن سعيد من الحصن إلى المسجد، فلم يـر"، إلا عـسكره مـن أهـل الرستاق، فسألهم عن الشيخ سليمان بن على، وسائر أهل الرستاق، فقالوا: لا وصل منهم اليوم أحد إلى المسجد، فلمّا صلى الإمام بمن معه من العسكر وأهل الـستوق،

أمر بالشدّ على الركاب والخيل، فشدّت، وسار بهم، حتى وصل إلى الـشيخ، فلمـا تصافحا باليدين، أخذ الإمام بيد الشيخ، فجلسا ناحية عن القوم، فقال الإمام: لقد أوحشتنا أيها الشيخ، بتخلُّفك عن الصلاة، فما عندك من الشأن، فأخبره بصنيع أمير عسكر حصنه بالقصاب، فقال له: وهل عندك شيء غير هذا؟ قال: لا، وإن هذا معى لشيئا عظيما، فما عذرك بهذا الإهمال عن رعيتك؟ وهل يسعنا أن نصلى خلف إمام، قد أهمل حق رعيته، فصاروا يظلمون، ومن يظلمهم ويهضمهم، هـو أميـر على عسكر حصنه، فقال له الإمام: ما علمت بهذا الشأن، إلا الآن، فقال لـه: لـو كنت متفقداً لأمور رعينك لما جرى عليهم مثل هذا، فقال له الإمام: طب نفسا، وقرّ عيناً، غدا إن شاء الله، ليأتيك من الخبر على ما تقرّ به عينك، وتطيب به نفسك، ثم مضى الإمام عنه إلى الحصن، وانصرف الشيخ إلى بيته، فلما كان اليوم الثاني، بعث الإمام إلى أمير عسكر الحصن، فلما أتاه، أظهر له الغضب، وقطب عليه حاجبه، وقال له: يا خبيث، ماذا فعلت بالرجل القصاب؟ فتلجلج لـسانه، وكاد أن يموت من الفزع، فأمر عليه بالقيد والخشبة، فقيد وخُشّب، وألزمه بتسليم الدراهم، فبعث إلى أهله بتسليمهنَّ، فلمّا حضرت الدراهم بين يدى الإمام، بعث للقصاب، فلما أتاه، قال له: كم لك مع الذي صنع بلحمك ما صنع، فقال: خمسمائة محمدية، فقال له الإمام: هاكهن، وقد وضعهن الإمام في خرقة، فلمّا أخذهن، أثني القصاب علي الإمام، وشكر سعيه، ثم انصرف عن الإمام، ومضى من ساعته إلى مولاه، فلما وافاه أخبره عما جرى على أمير عسكر الحصن، ودفع الدراهم إلى مولاه، إذ كان أقرضه إياهن، لمّا أتاه شاكياً من أمير عسكر الحصن، فلما كان يوم الجمعة الثانية، مضى الشيخ إلى الإمام، لصلاة الجمعة، ومضى أهل الرستاق معه، فلما قصيت الصلاة والخطبة، قال الشيخ للإمام: الآن قد طابت نفسى على أمير عسكر حصنك، فحسبه ما أتاه، فتفضل بإطلاقه من القيد والحبس، فقال له الإمام: هيهات أن أطلعه من القيد، وأخرجه من الحبس، حتى تمضى عليه سنة من يومنا هذا، فمكث في ذلك الحبس سنة، ثم أطلقه الإمام، وعزله عن الإمارة والتقديمة على العسكر، وبقي في الرستاق، حاله كحال الذين لا يكترث بهم.

أخبرني غير واحد بصحة هذا الخبر، ومن حسن كرم أخلاق هذا الإمام، أنه إذا أراد أن يمضي من الرستاق إلى مسقط، أمر أن تخدم له حلوى كثيرة، فتجعل فـــي غلافات كثيرة، فتحمل على جملين، فإذا وصل إلى نعمان بركة، أتته صبيان الفقراء والمساكين من حد حيّ عاصم إلى الحفري، فيأمر أن يعطى كل واحد من أولئك الصبيان غلافة حلوى، فإذا أخذوا ما على الجملين من غلافات الحلوي، [٩٠٦] قال: انصرفوا إلى منازلكم، بارك الله فيكم، ثم يقيم في نعمان يومين، فتأتيه الرعية لتسلم عليه، من حد السيب، إلى المصنعة، فيقبل عليهم ببـشاشة وطلاقـة وجـه، ويسألهم عن حوائجهم، فيقضيها، وينصف من ظالمهم، ثم يمضى إلى مسقط، فاذا بلغ روى، مكث فيها، فلا يمضى إلى المطرح، إلا عند طلوع الشمس، إذا لم يكن بروى عند طلوع الشمس، فإذا مضيى منها إلى المطرح، اصطفت الرعيّة الفقراء والمساكين، من أول سيح الحرمل، إلى أول جبال المطرح، ويأمر عسكره برفق المسير حتى تسلم عليه الرعية، ويرد عليهم السلام، فإذا وصل إلى المطرح، مكث في بيت الدّكة، فيأتيه أول ما يأتيه من أعيان الرعية أهل المطرح بنو حسن، ثم تتبعهم اللواتيا، ثم تتبعهم بنو زراف، فإذا سلمت عليه رعية المطرح قاطبة، مضى إلى مسقط على مواشى، والرايات منشورة عليه، فإذا وصل إلى مسقط، دخل الجزير،ة، فتضرب الصيرتان مدافعهما والكوتان كذلك ثم تتبعهما المراكب، فيتراسل حينئذ ضرب المدافع من مقابض مسقط ، ثم يبرز للناس في أعلي الجزيرة، فتأتيه الرعية أفواجاً أفواجا على ترتيب، فيسلمون عليه، فيرد عليهم بالسلام، ويسألهم عن حوائجهم، فيقضيها، ثم يدخل بيته بالجزيرة، ويبعث بعد يومين إلى الواليين خلفان بن محمد، وخميس بن سالم و وكلاء الفرضة، فيقول لهم هذه السنة لنا أم علينا من المدخول بعد المخروج، فيخبروه عن ذلك.

أخبرني غير واحد ممن شهد ذلك العصر، أن الإمام أحمد بن سعيد، لا يمكث في مسقط، إلى أن يمضي عنها، إلا اثني عشر يوماً، فإذا مضت عليه عشرة أيام مضى إلى الكوت الغربي، فيتفقد ما فيه من آلة الحرب والماء والطعام، ثم يمضي إلى الكوت الشرقي، فيمر على الفرضة، فإذا بلغ إلى الباب الشرقي، منها نادى مناديه: أيها التجار، كل ما هو لكم من المتاع في الفرضة اليوم، فما عليه عشور، فيرفع عنهم العشور في ذلك اليوم، ولو أنهم طرحوا من المتاع في الفرضة ما يبلغ عشوره لكوكاً.

أخبرني غير واحد بهذا، وسألت والدي محمد بن رزيق عن هذا الخبر، فقال لي: نعم، وهكذا كانت عادة الإمام أحمد بن سعيد، إلى أن مات، وسألت والدي أيضاً عن مدخول فرضة مسقط، أيام الإمام أحمد بن سعيد، فقال لي: من الخمسة إلى الثلاثـة لكوك في السنة، خالصات من جميع المخروج، وسألته كم كان مكثه بمسقط، حتى يمضى عنها؟ فقال اثنى عشر يوما، وسألته عن جملة عساكرها الذين بمقابضها كافة، فقال لى : ألفان، وسألته عن جملة عساكره الذين بالرستاق، فقال لى: ثلاثـة آلاف، وسألته عن جملة عساكره بصحار، فقال لى: ثلاثة آلاف، وسألته هل كان يأخذ الجزية على أهل الذمة بمسقط وصحار وغيرها؟ فقال لي: نعم، إلا على أهل بيت سكبيلة ونروتم. وسألت الشيخ معروف بن سالم الصايغي النخلي، والـشيخ خاطر بن حميد البداعي النخلي، عن سبب الواقعة الكائنة بين الإمام أحمد بن سعيد، وبين بلعرب بفرق، لمّا قتل بلعرب بن حمير فيها، فقالا [٩٠٨]: إن السبب الباعث لذلك، لمّا قتل مهنا بن سلطان ومن معه من اليعاربة بادر العجم المحاصرين صحار، ومات الإمام سلطان بن مرشد، من الجراحات التي أصابته من سيوف العجم بحصن صحار، ومات سيف بن سلطان بالحزم، وانقرضت دولة اليعاربة، فصار الأمر بعدهم للإمام أحمد بن سعيد، لم يبق من شجعان اليعارية، إلا بلعرب ابن حمير، وكان مسكنه بالبزيلي من الظاهرة، أتته أكابر اليعاقيب، أهل عبري، وبنو نعيم، وساير بني غافر، أهل الظاهرة، فقالوا له: لم تركت هذا الأمر لغيركم،

و هو لكم ؟ فإنك قد جالدت عليه سيف بن سلطان، والإمام سلطان بن مرشد، وما أغمدت السيف عنهما؟ وحيّت بأسك أهل عمان، وانقادوا إليك بإذعان، فلمَ أصبحت اليوم بعد العزازة ذليلا، وأكثروا في هذا الإبرام عليه الكلام، فقال لهـم: والله مـــا تماسكت عن القيام لهذا المرام، إلا لقلة المال والناصر، فقالت له اليعاقيب: قم لهذا الشأن، وعلينا لك الرجال وآلة الحرب، حتى يصير إليكم ما ذهب عنكم، فقال: امهلوني في القيام إلى بعض الأيام، فما برحوا يترددون إليه، وهو يماطلهم، حتى وقعت بين الإمام أحمد بن سعيد وأهل الصبير الملحمة العظيمة التي بالبثنه، وذلك أن أهل الصبير أجمعوا على حرب الإمام أحمد بن سعيد، فحـشدوا خلقاً كثيرا، أرادوا أن يهجموا على صحار، فالتقاهم الإمام بمن معه من القوم بالبثتة، فكانت بينهم ملحمة عظيمة، وقتل من الفريقين خلق كثير، ورجع أهل الــصبير، ورجــع عسكر الإمام إلى صحار، ففارقهم الإمام ليلاً، فأحثُّ ناقته، فلما بلغ أطراف ينقل، نزل عن ظهر ناقته، فرأى امرأة مسنة من أهل ينقل، فاستكتمها عنه الناس، وقال لها: لا تذبعي خبري إلى أحد، وأنفذ إليها بعض الدراهم، فاختفى في بيتها، وكانت تلك المرأة قد مات عنها أهلها كافّة، فقيرة لا يدخل عليها أحد من الناس، ولها بيت حقير في أطراف البلد، فلما اختفى الإمام في بيتها، سرّح ناقته بما عليها من الفراش، ولم يأخذ إلا سلاحه، ومن خرجه إلا الدراهم، فلمّا رأها أهل ينقل، عرفوها أنها للإمام أحمد بن سعيد، فهالهم الأمر، ومضت أكابرهم إلى صحار، وسألوا رعيّة صحار وأهل الحصن عنه، فقالوا: لا علم لنا به، وفشى الخبر بعمان، فقالوا: إن الإمام قتل بالبثنة، وزلزلت عمان بالخوف زلز لا شديدا، ونجم نفاق أعدائه حتى استوى على سوقه، فعند ذلك مضت اليعاقيب وأكابر بني غافر وبنو نعيم اليي بلعرب ابن حمير، وقالوا له: اغتتم الفرصة، فإن الإمام أحمد بن سبعيد قد قتل بالبثتة، فانهض مشمراً لهذا الشأن الذي ذكرناه لك أولاً، فنحن من خلفك وأمامك بالمال والرجال، فأجابهم بلعرب بن حمير على ذلك، فادعى الإمامة له، واجتمع معه خلق كثير، فبلغنا أن الذين اجتمعوا معه عشرون ألفاً، وأنفذ كتبه إلى كافة

النز ارية، وحلفائهم من أهل عمان، ومضى هو ومن معه من الظاهرة إلى عمان، فعسكر بهم بفرق، وكتب إلى نزارية سمائل، أن يحيطوا بحصن سمائل، ويحصروه، وبعث إليهم بآلة الحرب والطعام، فزلزلت عمان، وتضاعف ذعرها بالخفقان، وكان الإمام أحمد بن سعيد مراده بذلك الاختفاء انتظارا إلى من تسموا همته إلى الشأن، الذي صار إليه أهل عمان [٩٠٨]، وتلك المرأة تخبره بما تسمعه من أهل ينقل من الكلام، في كل يوم وليلة، فأنته ذات يوم، وقالت له: سمعت أهل ينقل يقولون: إن بلعرب بن حمير اليعربي، قد ادّعي الإمامة له، فتابعته النزارية كافة، ومضى بقومه إلى عمان. فعند ذلك مضى الإمام إلى صحار، فدخل الحصن ليلا، وكتب بالحال إلى أهل ينقل والظواهر أن يأتوه بمحامل السلاح، وبعث كتبه إلى عبدالله بن محمد السعيدي، وهو يومئذ على سمد الشأن، أن يحشد الهنائية من الشرقية قاطبة إلى جعلان، ويأتيه بهم إلى فرق، ووقت له الوقت الــذي يريـــد أن يوافيه فيه، فلما وصلته رجال ينقل والظواهر، سار بهم، يريد وادي سمائل، وحشد من أعراب الباطنة خلقا كثيرا، فلما وصل إلى أطراف بديد، وجد السيابيين ومن اشتمل عليهم، قد سدّوا عليه الطريق، فركض عليهم، فهزمهم، وقتل منهم رجالا كثيراً، فلما بلغ إلى مضمار سمائل، وجد قوما من النزارية قد كمنوا له بالمضمار، فركض عليهم، فانكسروا، وقتل منهم رجال، فلمّا دخل وادى بني رواحة، حشدهم، فمضوا معه إلى فرق، فالتقى هو وعبدالله بن محمد السعيدي، ومعه من أهل الشرقية، وجعلان خلق كثير، وكان يومئذ بلعرب بن حمير معسكر ا بفرق، فوقع بينهم القتال، فأنكسر قوم بلعرب بن حمير، وقتل هو وأكابر اليعاقيب كافة، وما سلم من قوم بلعرب، إلا قليل، وأيَّد الله الإمام أحمد بن سعيد بالنصر والظفر، فما بقى له عدو ومحارب، وعاقب من خرج عليه، ثم عفى عنهم.

وسألت الشيخ معروف بن سالم الصايغي النخلي، والشيخ خاطر بن حميد البداعي النخلي، والشيخ سيف بن سالم، عن السبب الباعث لحرب الإمام أحمد بن سعيد، للشيخ ناصر بن محمد بن ناصر بن عامر بن رمثة الغافري، وما جرى بينهما من

الشقاق والمنافرة بعد الاتفاق، إلى أن جرى بينهما ما جرى من القتل في سيح الطيب، من أرض السرّ، وكم بين وقعة فرق، ووقعة سيح الطيب من المدّة؟ فقالوا : وقد دخل كلامهم بعضه في بعض، على الاتفاق، على أن الإمام أحمد بن سعيد قد خطب إبنة ناصر بن محمد، لولده سعيد بن أحمد، فزوجه ناصر بها، فأولدها أحمد ابن سعيد بن أحمد الإمام، وخطب الإمام أحمد بن سعيد ابنة سيف بن ناصــر بـن محمد له، فرّوجه بها، فما أنجبت منه ذكر ا، و لا أنثى، وقد نال ناصر بن محمد من الإمام أحمد بن سعيد حظوة عظيمة، ولم يخالفه الإمام في شيء يريده لبني غافر، زان أو شأن، فعبروا على ذلك زماناً، وكان يومئذ بالظاهرة رجال من بني غــافر، لا ينقادون في جل الأمور لناصر بن محمد، وكل واحد يقول في عتوه وزهوه لصاحبه: أنا، أنا، فطلب ناصر بن محمد منهم رخصة، ليبني بطيبة أنفسهم، لا على الكراهية، بيتا في العينين، على منابع أفلاج الظاهرة الدانية من العينين، فأبوا، وقالوا: لا نرضي بهذا، فأسرّها محمد في نفسه، وأضمر لهم المكيدة، وكان ناصر ابن محمد [٩٠٩] رجلاً داهية، من دهاة العرب، فلما رأى من بني غافر له الاستنكاف، وضد الطاعة في جل الأمور، مضى إلى الإمام أحمد بن سعيد، وقال له: إن بالظاهرة رجالا عنك مستنكفين، ولك غير طائعين، ومنهم أطغى الطاغين، وقد مقتوني بمصاهرتي لك، فأردت أن أبني بيتا في العينين، فمنعوني، وتهددوني، فإذا وصلك منهم فلان وفلان، أحبسهم، وقيدهم، وخشبهم، واتركهم في الحبس والقيد، حتى يموتوا. فكان إذا وصله أحد من القوم الذين يعدّدهم له، يأمر به إلى الحبس والقيد، ويتركه في الحبس، حتى يموت، فلمّا أهلك الإمام من أراد له ناصر الهلاك، وانفات شوكة أضداده عنه من رجال الظاهرة، ولم يبق مستنكفاً عنه إلاً الشيخ سليمان بن مسعود بن سليمان الغافري، صاحب الدّريز، أتوا إلى ناصر مذعنين، وإليه مطيعين، فشرع حينئذ في بناء حصن العينين، فلمّا أتمّه سكنه، فكان كل من يخالفه منهم في شيء يعاقبه، و لا يقدر أحد من أكابرهم أن يخالفه، خوفاً أن يكسر الأفلاج عليهم، إذ منابعهن مقتربات من حصن العينين، وبقى حصن الغبييّ

ليس في يده، ورجا أن يسلموه له بغير سؤال منه، فما سلموه له، فأضمر لهم المكيدة من قبله، فسعى إلى الإمام أحمد بن سعيد إلى الرستاق، وكان الإمام أكتر مقامه فيها، فلمّا وصله، قال له: لم لا تقبض حصن الغبيّ من بني غافر، ألست أنت الإمام، وهم الرعية؟ وهل سمعت برعية تقبض حصنا عن الإمام، ولا تسلم له بالأمر، وهو قادر عليهم، ابعث أحدا من قبلك بكتاب إليهم، بتخليص الحصن لمن شئت من و لاتك، فبعث لهم الإمام كتاباً ووالياً، فلمّا أتاهم الكتاب والوالي، أبوا أن يسلموا الحصن إليه، ولم يردّوا على الإمام جواباً، وقالوا للوالي وأصحابه: ما معنا لكم إلا السيف، فرجع الوالي إلى الإمام، فلمّا أخبره عن استنكافهم عنه، وضدّ طاعتهم إليه، وما قالوا له من التهدد، جهّز الإمام جيشاً من الرستاق على حرب دفع الأودية، وأهل الحصن القرطي، فمضى الجيش والأمير عليه هلال بن الإمام أحمد ابن سعيد، ومعه مسلم بن عمير السعيدي، ومعهما من اليعاربة محمد بن حمير اليعربي، وزهران بن سيف، فلما دلفوا لدفع الأودية، هدموا بروجهم ومعاقلهم جميعاً، فلمّا بلغوا إلى حصن القرطى، استنكف أهله عن الطّاعة، فجعلوا يضربون الجيش بالتفق، فأرسل إليهم هلال بن الإمام أحمد، محمد بن حمير، وزهران بن سيف، ليناصحوهم، ويهبطوا من الحصن على يدهما بأمان، وأنه لا يريد منهم مع المواجهة، إلا هدم الحصن، فمضيا إليهم، وجعلا يناصحوهم حتى رضوا، فأتيا بهم إلى هلال، فلما كانوا بالقرب من هلال، ركض عليهما قومه، فقتلوهم جميعا، وكانت جملة من قتل منهم اثنى عشر رجلاً، ثم ركض القوم على حصن القرطي، فهزموا جميعا، ورجع الجيش إلى الرستاق، ثم إن هلال دخل الوادي ثانية بجيش كثير، فخاضه إلى أن انحدر من عقبة الحويل، فلم يعارضه معارض [٩١٠] من بنى غافر، وقصد بالجيش إلى الظاهرة، فلما بلغ إلى العراقي، قدم ناصر بن محمد عليه، ومعه بعض الناس من رجاله، وقد هال بني غافر الأمر، بما وقع على أهل دفع الأودية وحصن القرطي، فأتوا إلى هلال، وسلموا له حصن الغبي، فترك فيـــه مسلم بن عمير واليا، من قبل أبيه الإمام أحمد بن سعيد، ورجع هلال ومعه ناصر ابن محمد إلى الرستاق، فشكر الإمام سعى ولده هلال، وأحبُّ ناصر بن محمد حبًّا شديدا لأجل صفوته إليه ومعوله عليه، وكان ناصر قد صحبته رجال من بني غافر، الذين كانوا بحصن الغبي، وهم أكابر بني غافر، فناجى ناصر الإمام أحمد بن سعيد، فقال له: لقد أتيتك بأفلاذ أكباد الظاهرة، أهل الإحن الباطنة والظاهرة، فقيدهم، واحبسهم، ولا تخرجهم من حبسك، إلا إلى القبور، ففعل لهم الإمام كما قال له ناصر، وما لبثوا في قيد الحياة، إلى خمسة أيام، إذ قطع عنهم الماء والزّاد، ولمّا انفصل ناصر بن محمد عن الإمام، ووصل إلى دفع الأودية، أظهر التحسّر والكآبة على بنى غافر الذين صحبوه، وأخبرهم بما جرى عليهم من الإمام، ثم جعل يعنفهم على الجبن والذل والاستكانة للإمام، وأمرهم ببناء ما هدّم عليهم من البروج والمعاقل، والمجاهرة بالحرب على الإمام، فلمّا وصل إلى الظاهرة، عاهدته بنو غافر، وسائر النزارية كلها، وأحلافهم إلى أطراف مساكن بني نعيم، وأنفذ كتبه إلى ابن رحمة بالصير، وأخبره فيها بما جرى من الإمام على بني غافر، فأضحى ناصر بن محمد هو الرئيس على كافّة نزارية الظاهرة، لا أحد يخالفه في الحلُّ والعقد، فلمّا علم الإمام ما كان من ناصر بن محمد، واستنكافه عنه، وضد طاعته إليه، وحصره لحصن الغبّي، واجتماع قبائل الظاهرة معه، وانفاذه بكتبه إلى ابسن رحمة بالصير، يدعوه بالمعاونة له على حرب الإمام أحمد بن سعيد، بعث كتبه إلى عمان، والشرقية، وجعلان، ووادى سمائل، ونخل، ورجال المعاول، وكتب إلى عبدالله بن محمد السعيدي، و هو يومئذ وال من قبله بحصن سمد الشأن، أن يأتيه من الحضر والبدو بحامل السلاح، فاجتمع القوم مع الإمام بالرستاق، ومضى بهم، فسلك طريق خط الباطنة، وحشد أعرابها، فلمّا بلغ إلى صحار، أمر بعد القوم الذين اجتمعوا معه، فقيل له: خمسون ألفا أو يزيدون، ثم نهض بالجيش إلى الظاهرة، فلما بلغ إلى السليف، أشار عليه من أشار، أن يريح القوم إلى يـوم أو يـومين لأجـل التعب، فأبى، فقصد بالجيش إلى الغبّى، ولم يكن بها يومئذ عند ناصر بن محمد، إلا من أصحاب ابن رحمة ألفان، ومن بني نعيم أربعمائة رجل، ومن بني غافر أربعمائة رجل، فلما بلغ جيش الإمام إلى أطراف الغبي، ركضت على جيش الإمام بنو غافر أهل التفق، فضربوا القوم بالتفق، وركضت عليهم سائر أقوام ناصر بن محمد، فانكشف جيش الإمام، ووقعت الملحمة بسيح الطيب، فولت عساكر الإمام الأدبار، والإمام يصيح عليهم: ويلكم، أقبلوا إلى القوم، وجالدوهم، وثبتوا أقدامكم على الجرب، فلم يصغوا إلى كلامه، فلما رأى منهم ذلك، ركب ناقته، وسلك بها نجد الحديد، فما انتصف ليل ذلك النهار، إلا هو في نزوى، وما ثبت لمجالدة القوم من عسكر الإمام، [٩١] إلا الزدجال، وبنو وهيبة، فقتلوا جميعاً، وكان عدد من قتل من قوم الإمام اثني عشر ألفاً، وأكثرهم مات عطشاً لحيدهم عن الطريق، وأما الذي دخل منهم الغبي، أمر ناصر بن محمد عنه برافع السيف والطعام، وبالدواء لمن أصابه جراح، ثم زودهم، وأمر من يوصلهم إلى وادي الحواسنة، ففعل بهم ذلك، وقد رجع الإمام من نزوى إلى الرستاق.

وقد سمعت هذه الرواية، التي سمعتها من المشائخ المقدّم ذكرهم، من لسان جملـة من الناس، ومضيت في سنة أربع وعشرين ومائتين وألف إلــى الظـاهرة، فلمـا رجعت منها، وأتيت إلى سني، وهي بليدة صغيرة من وادي بني غافر، المقترب من الرستاق، فرأيت مكتوباً في جدار مسجدها، الذي هو على المحراب، أن عدد قتلــى قوم الإمام أحمد بن سعيد، يوم وقعة الطيب اثنا عشر ألفاً، هذا ما رأيته مكتوباً في جدار ذلك المسجد، والله أعلم بالصواب.

ثم إن الإمام أحمد بن سعيد، وناصر بن محمد، بعد هذه الواقعة تصالحا، وتعاهدا على أن لا يخون أحدهما صاحبه، ولا يحاربه، ما دام في قيد الحياة، وثبت ذلك الصلح بينهما، إلى أن مات ناصر بن محمد، وثبت الصلح بين الإمام، وسيف بن ناصر بن محمد، إلى أن مات الإمام أحمد بن سعيد.

وسألت الشيخ معروف بن سالم الصايغي النخلي والشيخ خاطر بن حميد البداعي النخلي وغيرهم ممن شهد ذلك العصر، عن السبب الباعث لحرب الإمام أحمد بن سعيد، لمحمد بن سليمان بن محمد بن عدى اليعربي، والى نخل، بعد أن تعاهدا، لن يخون أحدهما صاحبه، قالا: إنما السبب الباعث لـذلك، أن محمـد بـن سـليمان اليعربي، قد جعل سيف بن سلطان اليعربي، صاحب العقرية، الذي هو من أو لاد مرشد نائبا عنه، إذا مضى من نخل إلى وادى بنى خروص، أو إلى جبل بنى ريام، لبعض الأرب، وكان ولدا الإمام أحمد بن سعيد، سيف، وسلطان، مـستتكفين عـن طاعة والدهما الإمام أحمد بن سعيد، يحاولان انقياد الرعيّة اليهما، فأرادا أن يقبضا عليه حصن بركة، فمكثا في حصن نعمان بركة، وبعثا إلى سيف بن سلطان نايب محمد بن سلیمان، وکان یومئذ محمد بن سلیمان بوادی بنی خروص، أن یبعث إليهما مائة رجل من أهل نخل، فلمّا وصله كتابهما عن ذلك، لم يشاور سيف بن سلطان محمد بن سليمان في ذلك، فبعث إليهما مائة رجل، كما أرادا من أهل نخل، فلمًا أتوهما، تسورًا ليلا على حصن بركة، فخلص لهما، ورفعا السيف عن واليه، و العسكر الذي تركهم فيه الإمام أحمد بن سعيد، وكان الإمام يومئذ بالرستاق، فلما بلغه الخبر، هبط عليهما من الرستاق، ومعه جمع كثير، فأحاط بالحصن، وجعل يضربه بالمدافع، حتى تركه دكاً، فأقاما هما ومن معه في ذلك الدّك، وما قدر أحد من قوم الإمام أن يصلهما بشر، إذ كان ضربهم بالتفق متراسلًا لا يفتر [٩١٢] ساعة واحدة. ثم سعت قضاة الرستاق، بين الإمام وولديه، سيف، وسلطان بالصلح، فاصطلحوا على خروجهم من الحصن المدكوك، فخرجا، وخرج أهل نخل معهما، فمضيا هما إلى أبيهما الإمام، ومضت أهل نخل إلى نخل، وطلباهما الإقالـة مـن أبيهما ممّا جرى منهما لأبيهما الإمام، فأقالهما، وأعفى عنهما، وأضمر الإمام الحرب لمحمد بن سليمان، لظنه أنه نكث العهد الذي بينه وبينه، فأنجد سيف و سلطان برجاله أهل نخل، فهجما بهم على حصن بركا، ومحمد بن سليمان غير راض بهذا الشأن، وغير حاضر بنخل، لمّا بعث سيف و سلطان، رعية نخل، ولمّا

علم بخروج أهل نخل إلى سيف بن سلطان، رجع إلى نخل، فظل يعنف سيف بن سلطان ويلومه، وخشى أن يمضى إلى بركة، وفيها الإمام، فيعتذر إليه، والحرب بينهم قائمة على ساق، بينه وبين ولديه ببركة، ولما رجع الإمام إلى الرستاق، جعل يكاتبه، ويعتذر إليه، فما قبل الإمام اعتذاره، وبعث الإمام كتبه إلى السند، فأتته حملة من رجال الزدجال، وحشد من الرستاق، ومن سائر عمان، فاجتمعت معه أقوام كثيرة، فمضى بالجيش إلى نخل، فدخلها، وجعل يضرب الحصن بالمدافع، فكان معسكر الزدجال ببيت الشريجه، ومعسكر سائر القوم من السرير إلى حضين، وكان الشيخ عبدالله بن صالح الرواحي، وشيوخ ورجال المعاول، غير راضين بحرب الإمام لنخل، إذ عندهم يقين أن محمد بن سليمان ما أحدث حدثا، يجلب عليه الحرب به، فلمّا طال الحصار، خرج الشيخ عبدالله بن صالح بجماعته بني رواحة إلى بلده، وخرجت رجال المعاول إلى بلدانهم، بغير إذن من الإمام، وكان الإمام يومئذ بالرستاق، وما بقي من قومه بنخل، إلا الزدجال، وقليل من سائر الناس، فأتت رجال بنى غافر، وأحد من أهل الحزم، لنجدة محمد بن سليمان، فلما وصلوا نخل، ركض بهم محمد بن سليمان اليعربي على قوم الإمام، فأخرجوهم من نخل، وأحاطوا بالزدجال، فطلبوا من محمد بن سليمان الأمان، ليخرجوا من بيت الشريجه، بما في أيديهم من السلاح وآلة الحرب، فأمنهم، وخرجوا من نخل، فلمّـــا وصلوا إلى مسقط، عبروا منها إلى بلدانهم، ثم وقع الصلح بين الإمام، ومحمد بن سليمان اليعربي، وتعاهدا ثانية أن لا يخون أحدهما صاحبه، فثبت بينهما الصلح.

ونزلت العجم بالبصرة، وحصروها حصراً شديداً، وهزموا أهلها، فبلغ هزيمهم إلى بغداد، ونصب العجم سلسلة عظيمة على الشط، فجعل من سالم العجم من أهل البصرة يكاتب الإمام بالنجدة، فجهز الإمام عشرة مراكب كبار، ومن الخشب الصغار كثيراً، والأمير على القوم ناصر بن سعيد العنبوري، ومعه من القوم عشرة الاف، فلما بلغوا إلى الشط، ورأوا السلسلة الحديدية منصوبة عليه، دفعوا المركب الرحماني عليها، فنطح السلسلة، فقطعها، وهبطت العرب من المراكب على العجم،

فوضعوا فيهم السيف، فكشفوا العجم، وأذادوهم من البصرة، واستقرت أهل البصرة بالبصرة، ورجعت قوم الإمام وخشبه إلى مسقط، فلما علم ملك الروم بصنيع الإمام أحمد بن سعيد، وتعصبه لرعيته أهل البصرة، أمر والي البصرة أن يدفع للإمام من خراج [٩١٣] البصرة اثني عشر ألف قرش، فثبت أداء البصرة لحكام مسقط وعمان في كل سنة، كما نكرنا، إلى زمن السيد سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد.

ووفدا سيف وسلطان، إبنا الإمام أحمد بن سعيد، على مسقط، بغير أذن من أبيهما، فطلع سيف الكوت الشرقي، وطلع سلطان الكوت الغربي، فاحتويا عليهما، ومعهما الشيخ جبر بن محمد الجبري، وبعض الرجال، فواجهتهما التجار وأكابر مسقط، فلمًا علم بصنيعهما أبوهما الإمام أحمد بن سعيد، هبط عليهما من الرستاق، ومعه جمع كثير، فلمّا دخل مسقط، وأراد أن يضربهما بالمدافع، دخلت قصناة الرستاق بينهم بالصلح، فاتفق الصلح بينهما، بمواجهتهما لأبيهما الإمام، وإذعانهما إليه، وليمكث سيف مع أبيه الإمام حيثما يمكث، ويسير معه حيثما يسير، والكوتين هما القابضان، فتم الصلح بينهم على ذلك، فلما مضت على ذلك العهد بينهما سنة، مضى الإمام إلى نزوى، ومضى ولده سيف معه، فلما رجع، ووصل إلى بدبد، قيد سيف، وحمله معه إلى مسقط، فلمّا همَّ الإمام بحرب الكوتين، دخل أكابر الرستاق وأكابر تجار مسقط بينهم بالصلح، على أن يسلما لأبيهما الكوت الغربي، ويبقى الكوت الشرقي عندهما، وعلى أن يطلق الإمام ولده سيف من القيد، ولا يمضى إلى أبيه الإمام، إلا إذا شاء أن يمضى إليه، فتم الصلح بينهم على ذلك، فقبض الإمام الكوت الغربي، وبقى الكوت الشرقي معهما، فرجع الإمام إلى الرستاق، ورجعا هما إلى نعمان بركة، وكان أكثر مقامهما في حصن نعمان، ثم بعد سنة من ذلك الصلح الذي تمّ بينهما، وبين أبيهما الإمام، مضى أخوهما سعيد بن أحمد إلى بلدة حبرا، وكان له فيها نخل كثير ، فلمّا علم به أخواه سيف وسلطان، مضيا إليه، فمكنا معه يومين، فلمّا أرادا الإنصراف عنه إلى نعمان، طلبا منه الصحبه إلى نعمان للضيافة، فصحبهما، فلمّا أتوا نعمان، قيدّاه، وحملاه معهما في سفينة إلى مسقط، فتحصنا بالكوت الشرقي، فلما علم الإمام بذلك، حشد من الرستاق، وغيرها خلقا كثيرا، فلما دخل مسقط، قعد في الجزيرة، وجعل يكاتبهما باطلاق أخيهما سعيد، فأبيا، فأقام

الحرب عليهما، فأمر على عسكره الذين في الكوت الغربي، أن يحضربوا الكوت الشرقى، بالمدافع، ونصب عليه البوم، وأمر على المراكب أن تضربه من الجانب الشرقى، فتراسل الضرب على الكوت الشرقى من الكوت الغربي والبوم والمراكب، وجعلاهما يضربان الكوت الغربي والمراكب، واشتد الحرب بينهم، وما انقطعت المدد عن سيف وسلطان من طيوي وصور، فأتى خشبهم إليهما بالتمور والأغنام وأثمار الأشجار، فلمّا طالت الحرب بينهم، هرب أكثر أهل مسقط إلى يتى وقريات وغير هما، خوفا من رصاص المدافع، وانهدم الجانب الغربي من الكوت الـشرقي بضرب المدافع، فركضت بعض قوم الإمام عليه، فلمّا [٩١٤] وصلوا إلى أول درج الكوت، ضربوا بالتفق، فانكسروا، وقتل منهم بعض الرجال، ومضى جبر بن محمد الجبري إلى الصبير، فحشد منها لسيف وسلطان خلقاً كثيراً، أميرهم ابن رحمـة الهوتي، فلمّا دلفوا إلى الرستاق، أحاطوا بها، وزلزلوها زلز لا شديداً، وكان من أو لاد منح خادم للإمام أحمد بن سعيد، قد تحصن مع سيف وسلطان بالكوت الشرقي، ووكلاه سيف وسلطان بالحرس على أخيهما سعيد، فأتاه ذات ليلة مظلمة مغمة مطيرة، فقال له: هل لك أن أحملك إلى أبيك الإمام؟ فقال له: نعم، فعقد ابن منح حبلا طويلا على مدفع من مدافع الكوت، وحمله على ظهره، و هبط به، فلما كان بينهما وبين البر أربعة أذرع، نبد الحبل، فوقعا على الأرض، فمضى به إلى أبيه، فقرع باب الجزيرة، وأخبر البواب أنه قد أتى بسعيد إلى أبيه، فمضى البواب إلى بيت الإمام، وقرع عليه حلقة باب الغرفة، وأخبره الخبر، فأسرع الإمام إليهما، فحدَّثه ولده سعيد بصنيع ابن منح، فشكر له سعيه، وخلع عليه، فلمَّا لاح الـصباح، افتقد سيف وسلطان أخاهما سعيد، فرأيا الحبل معقوداً على المدفع، فقالا: لا شك أن ابن منح قد هرب به إلى أبينا، وما رقت عزيمتهما بخروج أخيهما ومصيره إلى أبيهما، فشددا الحرب، فأرسل إليهما أبوهما أن يخرجا من الكوت بأمان، فأبيا، حتى جاءهما من جاء، فأخبر هما أن ابن رحمة هجم على الرستاق، فأحاط بها، ومعه من القوم ثلاثون ألفاً، وقد اجتمع معه من أعراب الشمال وتوام خلق كثير، فخشيا مع ذلك قوّة العدو عليهم، وانتزاع الملك عنهم إلى عدوّهم، فركنا إلى الصلح بينهما، وبين أبيهما الإمام، فأرسلا إليه بالصلح، فأجابهما على ذلك، فخرجا من الكوت بمن معهما من الرجال، وواجها أباهما في الجزيرة، فخلع عليهما، وأحسن إلى من تحصن معهما في الكوت، فلما بلغ إلى ابن رحمة صلح الإمام وولديه سيف وسلطان، وأنهما قد صارا معه، ارتفع من الرستاق بمن معه من القوم، ومضي إلى الصير، ومضي الإمام إلى الرستاق.

وللإمام أحمد بن سعيد نوادر شريفة، وأخبار رائقة غير هذه، تركتهن طلب الاختصار، وقد وفدت عليه شعراء عصره، فمدحوه، وأخذوا جوائزهم منه، وكان أشعرهم وأبرعهم وأبلغهم في صيغة الشعر، الشيخ الفصيح راشد بن سعيد بن بلحسن الرواحي العبسي الأعمى (۱)، فمن مدحه له شعراً:

متى جن بسي ليسل وبسان شسروق لذكري من عايشته الليسل أسودا لغانيسة تحكسي الغسصون تثنيسا عرفنا بها دين السصبابة كلسه فلي بلقاها في المضيق وساعة أذوب إذا أدخلت جنات وصلها وأثلب فسي نار الستدود ترجيا في المتولي في الحبيب يسوعني كعذل عذولي في الحبيب يسوعني في الحبيب في الحبيب يسوعني في الحبيب ويسوعني في الحبيب الحبيب ويسوعني في الح

أجد سكر حُبّ لـستُ منه أفيقُ ووجهاً يحاكي البدر شم يفوقُ وتخجل نشر المسك وهو سحيقُ وبان لنا معناه وهو دقيقُ [٩١٥] ولي بنواها في الوساع مضيقُ حذار فراق للعذاب ينيقُ لوصل يُسلّي القلب فهو مشوقُ ومدحهما منها عليّ ينضيقُ ولي منه تذكار الحبيب يروقُ ونكرانه بسالمنعمين عقوقُ

<sup>(</sup>۱) راشد بن سعيد بن بلحسن الرواحي: شاعر، ضرير، جيد الشعر، حاذق ماهر، ذكره المؤرخ ابن رزيق في كتابه الفتح المبين، وإنه مدح الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي بعدة قصائد. انظر: الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان، ج١، ص ١١٣.

فريق مضى من حين ذاك فريق عيوني وقلبي للفريق رفيق ولا البين عن خل ألم يليق يصير إذا ما بان وهو حريق ولست لسلوان الحبيب أطيق فما لهما غير الإمام طريق وسحب المنايا للعداة يسوق وليس لذى ملك إليه لحوق لكل مطيع للإله صديق من الناس طراً بالمديح خليق يدين بما جاء النبي شفيق وأثواب حلم نسجهن صفيق وفي الحرب عدلاً للواء يريق لطيب المعالى كلُّهنَّ عبوقً رأوا فيه ما لا بـشتهي وبـروق فتے لسلیمان النبے شقیق ألا فالبثوا في ذا العنداب وذوقوا فما مكروا إلا بهم سيحيق وعز مكان الذل عنه سحيق بليل بهيم بان فيه شروق و مسك وفي ثغر المحب رحيق فلى منك من بعد الصبوح غبوق [٩١٦]

ولى من أحبائي فريقان إن أتى وكل فريق سافروا ففقدتهم وما ترك تشييع الحبيب مودعا وكل رحيق من حبيب رشفته ولست على هذا الغرام بقادر إذا شئت ستراً للهداية والتقي يقود بفتياه العُماة إلى الهدى فتى يلحق الأملاك ما هو طالب عدو لأعداء الإله وإنه دع الناس و امدحه بما شئت إنه فمن مثلبه بالمعدمين وبالندي له برج عـز يُبـصر الـنجم تحتـه ودوحة مجد في سما المجد فرعها أيا من زكى أصلاً وفرعاً ومن له هنيئاً لنا والدهر إن عداتنا هم الجن لا يهوون ينجوا من الردي فقل لهم يا جن إنسى لم أمت ولا تخشى من كيد العداة ومكر هم ودُمْ في أمان لا تسشاب بخيفة و هاك نظاما إن فتحت ختامه فللعيين أنوار وللأنه عنبر سقى الله أرضاً أنت فيها من الحيا

ومالي بذا فضل عليك مدايح ولا زلت بحراً فيه يسبح مجده وقال أيضاً بمدحه:

يا أحمد الناس إسما وأكبر الناس الساس عقد الأواسيع الناس عقد والساس جدودا يسا أحمد بن سعيد خير الأثمة طُراً يهنيكم يصوم شمر على يهنيكم يصوم شمر المناس المنا

## وقال أيضاً يمدحه:

ليالينا بوصل الحيّ عودي ويا ذات الخلاخط بسدّاينا إذا واصلتني يوماً و أحيا فتجني الأيدي ورداً من غصون وإن لم تسمحي بالوصل يوماً فليس بضائري بخل الغواني فقالت من فقلت لها جواد فقالت من فقلت لها مليك فقالت من فقلت لها إمام فقالت من فقلت لها إمام

ومالي بذا عز سواك وثوق مطيعك ناج والعصي غريق (١)

وأعدل الناس حُكُما وأكثر الناس حلما وأغرز الناس فهما ذو عنده المجدد تما ذو صار للجود خصما خير الشهور يُسما(٢)

فإن بوصلهم يخضر عودي زمان الوصل من زمن الصدود الحيا روضات أربعنا بجود وتجني العين وردا من خدود وشئتي قتانا من صد غيد وجود أبي الفضائل في الوجود طويل نداه من بحر مديد أخو عز وذو بأس شديد أخو عدل وذو رأي سديد فقالت من فقلت البوسعيدي

<sup>(</sup>۱) انظر بعض أبيات القصيدة في: ابن رزيق، حميد بن محمد: الفتح المبين في سيرة السادة آلبوسعيديين، ص٣٢٣. (٢) انظر الأبيات في، الخصيبي، محمد راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان، ج١، ص١١٤.

إمام عادل زاكي الجدود أشاد المجد بالسشر العوالي ويأخذ أخذ مقتدر عزيز لله فضل على الأملاك طراً وقال أيضاً بمدحه:

حسامٌ صارمٌ ماضي الحدودِ
وزان الدهر بالذكر الحميدِ
ويعفو عفو غفّوار ودودِ
كفضل المالكين عي العبيد(١)

لنا برضاكم نضرة وسرور مز خرفة من حسنكم وجمالكم ورضوانها تخميشكم وخلودها صلونا فطيب العيش والبشر والهنا فلم نرر شمساً قبلكم في غياهب ولا ظبي رمل فــي الخيـــام مبرقعـــاً نزلتم بقلبے شم غبتم به جوی تحلُّون فيه والجوى فيه لا عج يؤمّل منسى أن أمل عدابكم وكيف سلوي عن هواكم وحبتكم يهيج أحزاني إذا ما لبعدكم أسير ودمعي في الصبابة مطلق و لى ظبية تبدي النفار لناظري لها شفة تحكي العقيق ومالها مناطقها تنفي الهموم كأنها يجور علينا قدها وهو عادل

وطول بقاكم جنّة وحرير وكوثرها للغانيات ثغور بقاكم ورغم الحاسدين قصور (٩١٧] يواصلنا من وصلكم ويزور ولا بدر تم في النهار ينور أ و لا غصن بان ينتنى ويسير فأنتم وقلبى غيسب وحضور فها هو منكم جنة وسعير جهول بأديان الغرام كفور لنا فاح منكم عنبر وعبير وقلبي في قيد الغرام أسير وفي خاطري سفح لها وبرير نظير وورد الروجنتين نصير مناطق داود بهن زبرور أ فوا عجبي من عادل ويجور

<sup>(</sup>۱) انظر البيت الأول فقط في المصدر نفسه، ص ١١٤، و احتفظ لنا ابن رزيق بالقصيدة كاملة في مخطوطته هذه.

ويا أسفا إن جاد يوم بوصلها ولكننى إن شف جــــسم فراقها

و إن جادت الأيام لي بوصالها هو ابن سعيد البوسعيدي أحمد صغير لدى الإسلام وهو كبيره جـواد إذا ضـنَّ الغمـام بمائــه إمام له فـــ العــدل حُــسْنٌ و ســير ةً وسيف لهامات الرجال مُفلَّقً فمن علمه يهدي الأنام وحلمه بــه تختفــي الأمــلاك ذلاً و هيبــة أسنته يوم الكفاح بوارق فمن عزمه يوم القتال وبأسه ومن لطفه يوم النوال وجوده فتی هو محبوب الهدی و هو مخبر تصرف فعل الخير منه فمن منضي إذا ارتفعت سحب الندى فهو فاعل أيا ابن الكرام السابقين إلى العلى فلا تخشُ من كيد العداة ومكر هم وسيفك جراح وأنت مظفر وهاك من النظم البديع قصيدة

فحمداً لربّے إذ برانے بمنّے

فانى لمولاى الإمام شكور مغيث الورى غوث الصريخ مجير صفوح عن الجاني وهو قدير حليم لزلات المسيء غفور بها مات كفر كان قبل وجور أ وكف وكوف للعفاة مطير يخـفُ لديــه يـــذبل و ثبيـــر ُ وبالـشمس تخفي أنجم وبدور وانملك بيوم السسماح بحور تسير الرواسي والسماء تمور غدا وله ما في البحار نظير أ رواة حديث الفضل عنه تـشير به سار والآتے به لیسیر (۹۱۸) يعبود إذا شحت إليه ضمير ومن فضله بين الأنام كبير فسعدك في سبع الطباق يدور ووجهك وضاح وأنت منير لها بصدور العارفين خدور فقيراً بدهر أنت فيه أمير

وهاك من العبد الأقل تحيّة وأحسن حالي أنني لك خادم ودم وابق محروس الجناب موفقاً

يطول لديها العمر وهو قصير معن المعار وهو قصير صعير من الدنك كبير كالك الله في كال الأمور نصير (١)

## وقال أيضاً يمدح ابنه هلال:

طلاب المعالى تحت ظل الصوارم وإن مثال المجد في الناس والندى وما العز إلا أن تبث لهيبه وما المال إلا ما يقييك مذمة و ما مفخر الإنسان إن كنــت فـــاخراً وما يدرك العلياء إلا مهذب و لا يرتقى في الناس من درج العلي ولا يستحق المدح منهم سوى امريء وأولى الورى بالملك مالك أمره لـه سـيرة غـراء فاضحة الـسنا كسيرة مولانا هلل الذي سما سليل الإمام البوسعيدي أحمد طوى الجور عدلا بعد ما نشر الهدى فتى خص بالتأبيد في كل محفل

وفوق كعوب الرمح نيل المكارم بهضرب سيوف وابتذال الدراهم بأفئدة الأعدا وكل مخاصم ويكسوك من أثــــواب عز نواعم سوى بالتقى لا بالعظام الرمائم له كرم يزري بجود الغمائم سوى رجل عار من العيب سالم عفيف مصون العرض ماضي العزايم يصم ويعمى عن ملام اللوائم بها ينمحى داجي العمي والمظالم به الدين والإسلام فوق النعائم مليك سما في فرعه والجراثم وأوضح للحق المنير المعالم من الله والتوفيق بين العوالم

<sup>(</sup>١) انظر البيت الأول فقط في المصدر نفسه، ص ١١٤، و احتفظ لنا ابن رزيق بالقصيدة كاملة في مخطوطته هذه.

وأعطاه مالم يعطمه الله لامرىء فيا أيها الناس استضيئوا برأيه ويا أيها الباغي فإن إمامنا فان أباه قاتل كل معتد فسل عنه وديان السسعادي وقفرها وسل بعدها ساحات فرق وطيمسا وقائع ما شاعت وقائع تغلب تحددت عنها غافر وريامها أهالت لقوم خالفوا الحق وانثنوا يتيهون في البيداء منهزموهم وجرحاهم تنساب في كل مهمه فذلك نصرعزه خذل العدى بقيتم بعون الله للناس رحمة وما برحت أعداؤكم نهب غصتة وهاكم من المملوك نظما تصاعلت يفوح عبيراً في الأنوف أريجه تخال معانيه نجوما برقة وألفاظه تحكي النسيم لطافة شفاء لمن والاه من كل علة ودم لا عداك النصر في كل غروة

وجازاه من بعد الرضي بالمغانم ففي رأيه إنجاح مطلب رائم ضمين له بالنصر باري النواسم بأسيافه أضحى طعام القـشاعم [٩١٩] بما فعلت فيهم شفار الصوارم وكرشى ونزوى من طليى وجماجم كما شاع ذكراها بأقصى الأقالم وجابرها من هولها والعظائم إلى خيبة قد أقرعوا سنن نادم فلا يهتدوا كلا مثال البهائم لهم من تأذيهم نقيق البغائم وفتح يحل المربحات المباهم وغيثا لمستجدي وليث الملاحم فما تهتنى في العيش طيب المطاعم لديه عقود النظم من كل ناظم وكالشهد في الأفواه من كل طاعم بل الروض في غب الحيا المتساجم وهن على ذي الحقد لفحة جاحم ولكن للأعدا صداع الجماجم يحف بك التوفيق عند التصادم (١)

<sup>(</sup>۱) بعد المراجعة والتدقيق تبين لنا أن القصيدة غير موجودة في مصادر الأدب العماني الآخري المطبوعة منها والمخطوطة، وبذلك يكون ابن رزيق قد حافظ على العمل الأدبي لهذا الشاعر والأديب، وأوصله إلينا في مخطوطته هذه.

## وقال أيضاً يمدح الإمام أحمد بن سعيد شعراً:

سفرت في ليلة وسط شهر فبدا بالسماء بدر منير وكستنا ثوب الجهالة لمًا فتولت وأظهرت لي من خو ثم جاءت بكامل الحسن ليلا فأتـت آيـة يـصدقها مـن فتبينت أن تشبيهها با لبد كيف شبِّهت نخلة ذات قنوا ثے كلَّمتها اعتذاراً وما قلت ثم قالت إنسى لراضية عنك قلت أهوى أن تسعفيني بوصل ثم قالت هل غير ذا قلت نيل فيعادى خصاصتى النيل منه ثم قالت أبشر بوصلى إذا جا فإذا ما دخلت منه جنانا فتولّب وخاطري في لقاها واستوى وعدنا كذا وظننت أيها العادل الإمام المرجي عش على نعمة عزيــزا فمــا مــن و اهن بالنصر إذ تولى ضعيف الرأ

فتحاكا بدر السما والجبين وبدا بالفتاة وجه حسين أشركتها والبدر منها العبون ف أتاها ما يظهر المغبون قد عرا البدر فيه نقص مبين قرعت باب أذنه باسين ر مني هو الخطأ المبينُ ن بـــشىء كأنـــه عرجــونُ متى الوصل منك لى سيكون فماذا بقلبك المكنون منك يشفى فؤادي المفتونُ [٩٢٠] من إمام يوليه كف هتون وضيناى سيريرك الموضيون دك مين أحميد سيحاب هتونُ فأنا في الجنان حور عين أ ونداه معلَّق مر هـــونُ الخبر فيمن فيه تَصبِ الظنونُ الفاضل الكامل العزيز الأمين حركات إلاّ لهنت سكونُ ى والبغي وهو خاز حزينُ

فهم العاجزون عن نيل ملكِ وقال أبضاً بمدحه:

قف بالديار البالبات مسائلا دمَـن بها جـرّت ذيـل شـبيبتي، أونست جوف العير أو حش منزل ولقد وقفت فكنت جسماً ناحلاً رمت الوداع لهم غداة رحيلهم فألفته وفقدت صبرا حاميا فغدوت في ليل الصدود مضللاً غيد يرين المشمس في غسق المدجى كيف الخلص إذا برزن بزينة ويمسن ميس الغصن في كثب النقا قد قلت إذ عدل الزمان عن الهدى لا غرو إن ذهب الحسان بحسنها من عند رب الحمد ربّ المجد سيف الهند البوسيعيدي الإمام بين الهمام تاج الإمامة ذي الكرامة أحمد يبدى التكبر حين يلقى ظالما كالبدر بل كالغيث في أوصافه لو جاد بالدنيا لأظهر عذره وتـــراه يـــوم الجــود غيثــــأ وابــــلأ

عمن بها قد كان قدماً أهلا وغدوت فيها للغزال مغازلا وعفت ربوعا بعدهم ومنازلا ما بين أربعهم وقلباً ذا هلا فوجدت حزنى عن وداعيى شاغلا فعدمته وصحبت شجوا قاتلا إذا أصبحت تلك البدور أوافلا وغصون رمل في النهار موائلا إذ هن يصبين الطيم عواطلا ويقعن في فود الرجال ذوابلا في وجار القد منها عادلا وأتى إلى الإحسان يسعى واصلا زاكى الجدد يصولى النَّايلا وكا الغمام غداة يسخوا ساجلا ذو للورى بالرزق أضحى كافلا ويرى التصغر حين يلقى العائلا يهدي مضيئاً ثم يخصب هاطلا [٩٢١] ولقال ذلك ليس يكفى سائلا وتراه يوم الحرب ليثأ باسلا

<sup>(1)</sup> بعد المراجعة والتدقيق تبين لنا أن القصيدة غير موجودة في مصادر الآدب العماني الأخري المطبوعة منها والمخطوطة، وبذلك يكون ابن رزيق قد حافظ على العمل الأدبي لهذا السشاعر والأديب، وأوصله إلينا في مخطوطته هذه.

فيعدة الإسدام سيفاً ماضياً ويرد الوغى جدلان لا يخشى العدى كويقضي لديهم في الرماح فرائسطاً ويقضي لديهم في الرماح فرائسطاً ولو كان منه البحر أصبح ماؤه أو كان بدر الأفق من أنواره وكذاك ضوء الشمس لو من عدله الوكان غيث السحب من راحاته وأو كان غيث السحب من راحاته واليا أيها الملك المتوج والذي يا أيها الملك المتوج والذي يواني الميات للمائد ملتمس النزى المحات بما أردت فجد به المطرتي الدنيا غيداة وردته مطرتيا

وتعدة الفقراء سيلاً سائلا كاخى الغرام رأى حبيباً قائلا ويزيد منهم بالسيوف نوافلا عذباً يطيب لدى الظماة مناهلا ما كان ينقص حين يمسي كاملا لم يأت ليل وهو يمشي زائلا ما كان يقلع عن مكان راحلا ما كان يقلع عن مكان راحلا يمسي ويصبح للمكارم فاعلا لا تشمتن بي العدو الصائلا لأكون من بين البرية قائلا عرفاً وأولاني غلاً وفضائلا(۱)

وبالجملة، إن سيرة الإمام أحمد بن سعيد وشيمته وسيمه ، وأخلاقه كريمة، وهمت عظيمة. وكانت وفاته في حصن الرستاق، سنة ثمان وثمانين سنة ومائة سنة بعد الألف. وترك من الأولاد الذكور سبعة: هلل، وسعيد، وقيس، وسيف، وسلطان، وطالب، ومحمد، ومن الإناث ثلاث، ما وددت ذكرهن الزوم الأدب. ودفن غربي حصن الرستاق، وبنى على قبره ولده سعيد بن أحمد قبة محكمة البناء، وقبره مزار إلى هذه الغاية سنة تسع وستين ومائتين وألف، ولما مات الإمام أحمد بن سعيد، اجتمع أكابر أهل الرستاق، وغيرهم من أهل عمان، فعقدوا الإمامة على ولده سعيد ابن أحمد، وكان مرادهم أن يعقدوا على ابنه هلال، لكنه قد استولى على عينيه الماء، فذهب بصره، فمضى إلى أرض السند، فمكث أياماً قلائل بأرض ديول، ثم

<sup>(</sup>۱) انظر الأبيات الخمسة الأولى من القصيدة في: ابن رزيق، حميد بن محمد: الفتح المبين ضمي سيرة السادة البوسعيديين، ص٣٤٣-٣٢٤، في حين احتفظ لنا ببقية أبيلتها كاملة في مخطوطته هذه.

## الإمام سعيد بن أحمد:

الإمام سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد بن أحمد البوسعيدي. كان الإمام سعيد هذا شجاعا شهيرا، فصبيح اللسان، ناظماً للشعر، عارفاً بمعناه وبيانه، مميزاً بين الشعر البذي، والشعر الحسن، وإذا تحدّث، لا يُملّ حديثه، إذ أكثره حكّم، وخلصت له بعد أبيه أحمد حصون عمان قاطبة، إلا حصن صحار، فإنه صار في يد أخيه قيس، وحصن نخل، إذ هو من زمن أبيه الإمام أحمد في يد محمد بن سليمان اليعربي، كما ذكرنا أولاً. وقد غزا الإمام سعيد، لمّا بويع له بالإمامة، أرض السّر مرارا، فقتل عدة رجال من بني غافر، وقتل شيخ العبريين بالحمرا، وهابته أهل عمان هيبة عظيمة، ومضى ذات سنة إلى نزوى، فمكث فيها أياماً يسيرة، وذلك أنه بلغه [٩٢٢] عن أهل نزوى أنهم يكاتبون الشيخ العالم أبا نبهان جاعد بن خميس الخروصي، ليعقدوا عليه الإمامة، وإنهم قد كرهوا سيرته، وتحدّثوا عنه بأحاديث غير صالحة، وكان ذلك منهم صحيح، وتحدّث سائر أهل عمان كذلك، بذلك الحديث عامة. فمضى الشيخ جاعد بن خميس إلى نزوى، ومعه ناس قليلون، ليأخذ صحة ما عولوا عليه من الأمر، من ألسنتهم، فأدخلوا الشيخ جاعد حجرة العقر ليلاً، والإمام سعيد في قلعة نزوى، لم يشعر بدخول الشيخ جاعد الحجرة، ثم انفلت عزيمة أهل نزوى، بعدما أدخلوا الشيخ جاعد الحجرة، ولام بعضهم بعضا، وكثر نجواهم، وقال بعضهم لبعض: إنما الرأى الصائب أن نخرج الشيخ جاعد من الحجرة، قبل أن يعلم به الإمام أنه في الحجرة، فأتت الشيخ جاعد امرأة عجوز من بنى عبيدان، فأخبرته عما عزموا عليه من قبله أهل نزوى، وأشارت إليه بالخروج من الحجرة، قبل أن يشعر الإمام سعيد به، وقالت له: أخشى عليك منه، إذ أنت لا عندك كثرة رجال، وصرت بالحجرة، كالأسير، وأهل نزوى، بعدما كانوا إليك، صاروا عليك. وكان الشيخ جاعد قد استراب من أهل العقر كثرة نجواهم ببعـضهم بعض، وتمويههم له بالحديث، وسعى رجل من أهل حجرة العقر إلى الإمام سعيد، وهو نائم في تلك الليلة بالقلعة، فأخبره بدخول الشيخ جاعد الحجرة، وأن أهل نزوى قد انقلبوا عنك، إلى الشيخ جاعد بن خميس، فلمّا سمع منه هذا، هبط من القلعة إلى الأرض بحبل، وركب ناقته، ولم يخبر بشأنه أحد، فمضى إلى الشرقية، فجمع خلقا

كثيراً من الأعراب والحضر. وأمّا الشيخ جاعد، لمّا ترادف عليه الأرتياب من أهل حجرة العقر، خرج من ليلته، وقصد داره العليا. وأتى الإمام سعيد إلى نزوى بجيشه، فأخبروه بدخول الشيخ الحجرة، بغير أذن منهم، فأخرجوه منها كرها، و اعتذر و ابذلك إليه، وكان الإمام قد غلب عليه الغضب، فركض بجيشه على سمد الكنود، فهزم أهلها، وأخذ جيشه ما وجده في حجرات سمد من المال، فما تركوا شيئاً فيها من آنية، وسلاح، وتمر، وسكر، وغير ذلك، إلا أخذوه، وبلغ هزيم أهلها إلى الجبل الأخضر، ثم إن أهل سمد الكنود أتوا إلى الإمام سعيد، واعتذروا إليه، وقالوا: ما علمنا بدخول الشيخ جاعد حجرة العقر، إلاّ بعدما أخرجوه أهلها منها، وأدّوا له الطاعة، وأذعنوا له انقياداً، فرضى عنهم، وسامحهم عمّا مضى، فرجعوا إلى حللهم ومكاناتهم، ثم إن الإمام سعيد، قد أحدث أحداثاً ظاهرة غير صالحة، من إهماله الرعيّة، وغير ذلك من الأمور البذيئة الفاسدة، فمقتته أهل عمان كافة، وتشاور أكابر أهل عمان في عقد الإمامة لقيس بن أحمد بن سعيد، واتفقوا على ذلك، فاجتمعوا بالمصنعة، ومعهم قيس بن الإمام، وأخوته: سيف، وسلطان، وطالب، ومحمد، أو لاد الإمام أحمد بن سعيد، ثم ارتفعوا إلى الرستاق، فعسكروا بقصري، وبعثوا إلى سعيد بن أحمد أن يصل إليهم، فأبي عن الوصول، وبعث إليهم بالضيافة، فلمّا رفعت عنهم الخواني، جعل يضربهم بالمدافع من الحصن، فخرجوا من الرستاق، وتفرق ذلك الجمع، وكل قد رجع إلى بلاده، ثم إنهم في السنة الثانية، اجتمعوا ثانية، لعقد الإمامة لقيس بن الإمام أحمد، فمضوا إلى نخل، وبها الوالى يومئذ، مهنا بن محمد بن سليمان اليعربي (١)، فبعث بالطعام لهم ولدوابّهم، ولمّا ووقع حرب ببلدة إزكى بين اليمن والنزار، فلمّا طال الحرب بينهم، مضى سعيد بن

<sup>(</sup>۱) مهنا بن محمد بن سليمان اليعربي: وال، عاش في أو اخر القرن الثاني عشر وأوئل القرن الثالث عشر الهجريين، ولا الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي على نخل، وكان ممن كاتبهم السيد سلطان للتشاور في الأمر، بعد مقتل أصحابه في حروبه، وأشار مهنا على سلطان أن يكتب إلى أهل عمان من حد جعلان إلى صحار لأخذ المشورة، فرجع هو ومهنا على بركاء، وكتب سلطان إلى أكابر بني سعيد خاصة. انظر: دليل أعلام عمان، ص ١٥٤ – ١٥٥.

أحمد من الرستاق اليهم، ومعه ولداه حمد وأحمد، فلما بلغوا إلى السحاماه، مـضي إلى الشرقية، فجمع منها خلقا كثيرا، من الأعراب والحضر، وأكثر القوم من الأعراب، فلما دلف بهم إلى إزكى، ركضت النزار على قومه، فوقعت بينهم ملحمة شديدة، وكانت الدائرة على النزار، فقتل منهم خلق كثير، ثم بعد ذلك، وقع الصلح بينهم، وصالح سعيد أيضاً بين أهل اليمن والنزار، فلمّا أراد سعيد الانصراف من إزكى إلى الرستاق، قال له ولده حمد: يا أبتى، لقد علمنا بشأن إزكى، وما وقع فيها، فما خبر مسقط، فإنك تزعم قد وليت عليها محمد بن خلفان بن محمد الوكيل، فبلغنى أن محمد بن خلفان قد أخرج العسكر الذين تركتهم في الحصن الشرقي، وحصن الغربي، وحصن المطرح، وترك بدلهم عساكراً من عساكره، فإن كنت تظن أنه وال لك، فالأمر بخلاف ذلك، فقال له: ما أظن محمد لمّا أخرج العسكر الأولين، وأدخل الآخرين إلا لأمر فيه لنا الصلاح، وبما يراه الحاضر، لا يراه الغائب، وإنَّى لا أشك فيه بشيء يسؤنا قط، وما هو في الحقيقة، إلا عامل من عمالنا، فقال له ولده حمد: وإذا كان كما ذكرت الأمر منه، فابعث إليه رسولا بكتاب هو بخط يدك، أن يرسل إليك ألف مورة أرز وألف قرش، واذكر لــه أنــك تريد بما ذكرته في كتابك له للعسكر الذين معنا، فإن أرسل إليك كما عرفته، فأعلم أنه واليك وصاحبك الأمين، وإن أبي، فأعلم أنه ليس لك بــوال، ولا عامــل، ولا أمين، وإنما هو كما ذكرته لك، فأجابه والده سعيد الحل ذلك، وكتب حمد، لمحمد بن خلفان في غير حضرة أبيه، وبعث رسو لا إليه، قبل أن يبعث أبوه إليه رسوله، فكان معنى ما كتبه حمد، لمحمد بن خلف، لا ترسل لأبي شيئا من الأرز والدراهم، فإنه لمّا بلغ مطلوبة من إزكى ما فسح لقومه، إذ يريد أن يهجم عليك، ليخرجك عمّا كنت فيه، فإن الناس قد أوحشوه عنك، لما بدّلت بالعساكر، وشريت جملة من العبيد، وأكثرت إحسانك لصبيح الضوياني، الذي تركته في الحصن الشرقي، وأمرته إذا أراد أن يأتي إليك، أو يمضي في سكك مسقط، فليكن على صهوة حصان، وأمامه وخلفه العسكر، يمشون مشية الأسود الضوارى، ثم أكثرت إحسانك إلى مسعود البارحي، لمّا تركته في الحصن الغربي، فأضحى لا يتعمّم إلا بالشالات الكشميرية، فلا شك إذا بعثت إليه بما أراده منك، أن يصلك بخيله ورجله، فيعزلك، وإذا سلمت

من القتل. وكانت تلك مكيدة من حمد، وحيلة يريد بها أن يصير الأمر إليه، لا إلى محمد، ولا إلى أبيه، فبلغ رسوله كتابه إلى محمد، قبل أن يبلغه رسول أبيه وكتابه، قال للرسول: ارجع إلى سعيد، وقل له: يقول لك محمد بن خلفان، ما معه لك أرز، و لا در اهم، فهذا جواب خطه منى، فلما رجع الرسول إلى سعيد، وأخبره بما قال له به محمد تفصيلاً وجملة، أخذ بيد ولده حمد، فناجاه ناحية عن الناس، فقال له: لقد صدقت يا ولدي فيما نطقت، [٩٢٤] من قبل محمد بن خلفان، فإنه أبي بإرسال ما أردته منه، وذكر له ما قاله لرسوله، فقال له حمد: يا أبتى، ما قلت لك من قبله لا حقاً، فإن لي بمسقط رجالاً يكاتبوني عن صنيعه كافة، فأنت قد صرفت همتك السي إزكي، وصرفتها عن مسقط، فلا تظن أن مسقط إليك، فقال له: يا ولدي، ما الرأي الصائب من قبل محمد بن خلفان، فقال: أرسل إليه ولدك، أخى أحمد ليناصحه، ويعرف حقيقة شأنه، ويطلع على أخباره الخفيّة علينا، ثم يرجع إلينا بالجواب منه لنا، ولسنا بمنصرفين من إزكى إلى الرستاق، ولا لغيرها، حتى يرجع إلينا ولدك أخي أحمد. فلما أراد سعيد أن يبعث ولده أحمد إلى محمد بن خلفان، كتب حمد إليه من غير حضرة أحد، ومعنى كتابه إليه، إذا أتاك أخي أحمد، احبسه، وقيده، قبل أن يحبسك، ويقيّدك، فإن أبي سعيد قد أمره بحبسك وقيدك، فإذا فعلت به ذلك، قطعت طمعه فيك، وطمعه في مسقط. وأنفذ كتابه على يد أحد خاصته، فوصل إلى محمد، قبل أن يصل إليه أحمد، فلمّا وصله أحمد، حبسه، وقيّده في غرفة الجزيرة، وهرب أصحابه إلى إزكى، فلمّا أتوها، أخبروا سعيد بما جرى على ولده أحمد، فتغيّر وجهه، وقال لولده حمد هذه عاقبة رأيك، الذي زعمت أنه هو الرأى المصيب، فإن أخاك أحمد، قد حبسه وقيده محمد في غرفة الجزيرة، فما هذه إلا رزية عظيمة، فقال له حمد: يا أبتى، الرأي أن نمضى إلى مسقط، ومعنا مائة رجل لا زيادة، فنمكث في روي، ثم أنا لأمضى إلى محمد بن خلفان، فأخلص أخي من حبسه، وأتيك به، إن شاء الله، فقال له: يا حمد، أما تكفى الأولى عن الأخرى، فإن أخاك قد صار في الشبك، تريد أنت أن تصير في ذلك الشبك الذي صار فيه أخوك، فقال له: ذر الوسواس وطاوعني في هذا الأمر، وجعل يكثر إلى أبيه من نظائر هذا الكلام، فأجابه على ذلك، فبعث حمد رسولا بكتاب إلى محمد بن خلفان (١١)، يقول فيه: إذا وصلك كتابي، أحشد أهل مسقط والمطرح وعسكرك وخدامك، وعسكر بهم في سيح الحرمل، فإذا بلغك عنّا أننا قد وصلنا إلى روي، ابعث إلينا رسولاً ومعه كتاب منك لوالدي، إن كنت تريد إطلاق ولدك أحمد، فليأتني ولدك حمد، وامكث أنت بمن معك في روى، فإن قدمت علينا، فترى قدمنا عليك بخيلنا ورجلنا، والسلام. فلما بلغ محمد رسول حمد وكتابه، حشد أهل مسقط والمطرح وسائر عساكره وعبيده، فعسكر بهم في سيح الحرمل، فاجتمعت معه رجال كثيرة، ومن الخيل أربعون فرسا، ولمّا وصل سعيد وحمد إلى روي، بمن معهما، أخبرهم العوامر الـساكنون روى عن كثرة الرجال الذين حشدهم محمد من مسقط والمطرح، وأنه معسكر بهم في سيح الحرمل، ومعه من الخيل أربعون فرسا، عليها فرسان كرام، فمكث سعيد ومن معه بروي، ومضى حمد إلى محمد بن خلفان، فلمّا أتاه، تــصافحا، وأظهــر محمد لحمد البشاشة وطلاقة الوجه، وقال له: لا عدمتك يا حمد، فإن أباك قد عرم على الأمر الذي ذكرته لي في كتبك، فقال له: ما أخبرتك عنه إلا بصواب، فالآن تفضل بإطلاق أخي، فإنا لنرجع به إلى الرستاق بعد وصوله إلينا، وكن أنت مكانك، لا تنازع فيه، وأننى لأتيك بعد وصولنا إلى الرستاق [٩٢٥] عن قريب، لإطفاء النائرة، وصلح الحال بينك وبين أبي، فأجابه محمد على ذلك، وفسح لأحمد من الحبس، فلمّا وصلا إلى أبيهما، رجعوا إلى الرستاق، ورجع محمد بن خلفان إلى مسقط، وقد يئس سعيد بن الإمام من مسقط، وما شكَّ أنها صارت إلى محمد، فلمَّا مضت بعض الأيام، قال حمد لأبيه سعيد: يا أبت ألك حيلة في إخراج محمد بن خلفان من الولاية، وفي قبض معاقل مسقط لنا منه بغير حرب ؟ فقال : لا، وكيف يكون ذلك؟ وقد صارت لمحمد هممَ عالية، وأضحى معه المال والرجال، فالاحتيال كما أرى عليه متعذر، فقال حمد: أرأيت إذا عملت فيه الحيلة، وبلغت بها المطلوب منه، وصار مما في يده في يدي، أتعاهدني أن تتركه لي، وتضيف إلى ما ملكت

<sup>(</sup>۱) محمد بن خلفان بن محمد الوكيل: وال، عرف بالوكيل، عاش في أو اخر القرن الحادي عسر وأو ائل القرن الثاني عشر الهجريين، ولي مسقط من قبل الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد البوسعيدي. انظر دليل أعلام عمان، ص ١٤٥.

يمينك من حصون عمان كافة، إلا الرستاق، ولك منى الطاعة، وامتثال الأمر فيما يرضاه الله تعالى؟ فقال له: نعم، وكيف لا أعاهدك على ذلك، وكل الذي يصير إليك صائر إليَّ؟ فقال له: إني لأمضى إلى مسقط، فإذا أتاك كتابي مع الرسول الذي أبعثة إليك، فأسرع بالوثبة إلى مسقط ممن معك من العسكر، فقال لــه أبـوه: اللــه درك، سمعا وطاعة لك، فانفصل حمد عنه إلى مسقط، ومعه مائة رجل، وأخذ من أبيه ألفي دينار، فلما وصل إلى مسقط، أجلس أصحابه حذى الجزيرة، ومضى هـو بنفسه إلى بيت الوكيل خلفان بن محمد، وكان محمد مسكنه في ذلك البيت، فلمّا كان بالغرفة التي يجلس فيها محمد للناس، خرجا إليه خلفان وأبنه محمد، فتصافحوا، وقدّم له الطعام، فلمّا فرغ من الأكل، قال حمد لخلفان بن محمد: أيها الوالد الحليم، لقد أتيت البكما لصلح الشأن و إطفاء النائرة بين والدى وولدك محمد، فليدفع محمد إلى أبي في كل سنة كذا وكذا من المال، وخفف في الدفع، ولمحمد ما قبضت يده من المعاقل، لا ينازعه فيها أبي، فقالا له: له ذلك، وطلب منهما رخصة المقام لــه في مسقط ثلاثة أيام، فقالا له: إن البلاد بلادك، فأقم بها ما شئت، وطلب منهما أن يخليا له ومن معه البيت المسمى بيت النواب، فقالا له: سمعاً وطاعة، فأخليا لــه ومن معه بيت النواب، وسيقت له ولقومه الفرش الخطيرة، فجلس هو ومن معه في بيت النوّاب، فلمّا عسعس ليل ذلك النهار الذي وصل فيه، حمل معه خمسمائة دينار، ومضى إلى الحصن الشرقي، ومعه من أصحابه خمسون رجلا، فلما بلغوا إلى بابه الأول، نادى حمد صبيح الضوياني، أمير عسكر الحصن، فأتاه، وأدخله هو ومن معه الحصن، فقال حمد: يا صبيح، إنك كفرت بالنعمة التي خولك بها أبي أيام مقامك معه في الرستاق، فصرت لنا، بعدما أنعمنا عليك، عدواً أزرق، ما حملك على هذا يا صبيح؟ فقال: أبي يقرعك السلام الجزيل، وأعطاني هذه الدنانير إليك، وأمرني أن أقعد معك في الحصن، حتى يأتي هو ومن معه إلى مسقط، وأمرني أن تعصى محمد بن خلفان، و لا تطبعه في كل شأن، فإذا أتى إلى الحصن، أو أتى أحد من قبله، أمنعه من الدخول، فإن عزم [٩٢٦] أن يدخل عليك قسراً، أضربه بالتفق والمدفع. فأجابه صبيح إلى ذلك، فلما علم حمد أنَّ صبيح قد مال إليه كل الميل، ومال عن محمد بن خلفان بكل الميل، هبط هو بنفسه من الحصن، وترك أصحابه

الذين دخلوا معه في الحصن، فأتى إلى أصحابه الباقين بالبيت، فقال لهم: قوموا، فقاموا معه، فمضى بهم إلى الحصن الغربي، وكان القابض فيه من قبل محمد بن خلفان، مسعود بن أحمد البارحي، وبينه وبين حمد، قبل أن يصل حمد إلى مسقط، مكاتبات وبواعث، فقال حمد للبوّاب: افتح الباب، فإنني أنا حمد بن الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد، فمضى البواب إلى مسعود، وأخبره الخبر، فقال: افتح لــ الباب، ودعه يدخل الحصن، هو وأصحابه، فإن الحصن حصنه، ونحن رعايا لأبيه وله، ففتح لهم البوّاب الباب، فلما كان حمد وأصحابه بكبد الحصن، قال حمد لمسعود: إن أبى يقرؤك السلام الجزيل، وأعطاني هذه الدنانير لك، وأمرني بقعود من معي من الرجال معك، وبمنعك لمحمد من دخول الحصن، وبترك مسيرك إليه، فإن هو أتاك، أو أتاك أحد من قبله، اضربهم بالتفق والمدفع، فقال له مسعود: سمعا وطاعة، وتعاهدا على ذلك، فلمّا رأى حمد أن مسعوداً صار إليه، ولمحمد عليه، ترك أصحابه معه، وخرج هو بنفسه، يريد الحصن الشرقي، وإنما هذا الشأن كله، تمّ في ليلة ذلك النهار الذي وصل فيه إلى مسقط، وكتب لمّا رجع إلى الحصن الشرقي إلى أبيه أن يأتيه، متى وصله كتابه سريعاً إلى مسقط، بمن معه من الرجال، وأخبره في كتابه الخبر كله، وكان ماجد بن خلفان بن محمد في تلك الليلة التي قبض فيها حمد على الحصنين، قد خرج من بيته إلى ناحية الجزيرة، يريد أن يمضى إلى بيت والده خلفان، ليحذر أخاه محمد بن خلفان من حمد، فرأى حمدا حذا الكار خانة، قد أقبل من الكوت الغربي، واضعاً رداءة على رأسه، كي لا يعرفه أحد، وهو يمشي سريعا، فأخذه الشك فيه، فتارة يقول في نفسه هذا حمد، وتارة يقول غيره، فاتبعه، حتى دخل الكوت الشرقى، فلما دخله، أيقن أنه حمد، فرجع وأسرع في مشيه، حتى أتى إلى بيت أبيه خلفان، فقرع الباب، فخرج إليه أبوه خلفان وأخوه محمد، فأخبر هما بما شهد، وقال لهما: لا شكَّ أن الرجل هو حمد بن سعيد، فقال له أخوه محمد: دع عنك هذا الكلام، فإن حمدا صاحبي، وأسراره معي، وهو لي صديق صادق، ثلُّج قلبك، و خالف الوسواس، فقال له ماجد: يا أخي، إن كنت في شك من قولى، امض معى إلى بيت النواب، فإن رأيناه هو ومن معه في البيت، فوقوع الغلط منى، وإن لم نجده، ولم نجد أصحابه في بيت النواب، فأعلم إنى لمصيب في قولى

هذا، فأجابه أخوه محمد على ذلك، فسارا ومعهما مائة عبد وحُر، فلما وصلوا إلى بيت النوّاب، لم يروا فيه غير الفرش والخواني، فعند ذلك أيقن محمد أنه قد خدعه حمد، وأن مقدماته إليه كلها حيل، وقد بلغ بحيلته ما أراد فيه، فلما طلعت السشمس، جمع محمد عبيده ومن معه من العسكر، فمضى بهم إلى الكوت الشرقي، فلمّا قربوا منه، راسل عليهم [٩٢٧] ضرب التفق من الكوت، فرجعوا إلى الحصن الغربي، فلما كانوا بالقرب منه، جعل أصحاب حمد ومسعود يضربونهم بالتفق، فرجعوا وأيس محمد من مسقط ومقابضها، فقعد في بيته.

ولمًا بلغ رسول حمد إلى أبيه سعيد بن أحمد، وقرأ الكتاب الذي بعثه إليه ولده حمد، حشد من الرستاق وغيرها رجالا كثيرة، وأسرع الوثبة إلى مسقط، فلما دخلها، أقام بالجزيرة، وأرسل إلى ولده حمد ليأتي إليه، فلمّا بلغه الرسول، أمر حمد بـضرب مدافع الكوت كافة، وبنشر الرايات من الحصنين والصيرتين والخشب، فلما وصل حمد إلى أبيه، تصافحا، وأخبره الخبر كافة. وواجهتهما التجار وأكابر مسقط كافة، وأتى خلفان بن محمد وولداه محمد وماجد، فلما استقرَّ بهم الجلوس، قال حمد لمحمد: إنا قد عزلناك عن الولاية، وسامحناك على ما سبق منك من الإساءة والاجتراء علينا، فلك الأمان منا، ثم تعاهدا على أن لا يخون أحدهما صاحبه، فمضى محمد إلى بيته، وبعث حمد إلى سليمان بن خلفان، فو لاه على مسقط، مكان أخيه محمد، ومكث سعيد بن أحمد بعد ذلك ثلاثة أيام، ثم مصنى إلى الرستاق. واتخذ حمد مسقط منز لا ومقاماً له، فكان أكثر مقامه فيها، فإذا مضى إلى عمان وغيرها، قضى وطره، فرجع إليها، وكان بيده الحل والعقد بعمان، وهابته قبائلها هيبة شديدة، ورزقه الله النصر، فحيث ما توجه، فتح الله إليه، ولمّا نمـت هيبتـه، وعظمت سطوته، استوحش منه سيف بن الإمام أحمد بن سعيد، وأوجس منه خيفة شديدة، فمضى سيف إلى الأموه، فتتبعه حمد، فلما بلغ إلى الأموه وجده ميتا، فرجع إلى عمان، ثم مضى إلى وادي السحتن، فهزم عداه، وهدم بروجهم، ورجع إلى

مسقط، ثم جمع قوماً، فمضى بهم إلى بهلا، وكان يومئذ حصنها بيد راشد بن مالك العبري، ففتح حصن بهلا في يوم واحد.

أخبرني غير واحد من الناس، أن حمد بن سعيد قد جمع قوماً كثيرة من النزارية خاصة، ومن اليمنية بعض الرجال، فلمّا أتى إلى نزوى، لم يمكث فيها بعدما أكــل قومه ودوابهم الطعام، وكلما سُئل عن قصده بأولئك القوم سكت، ولم يرد الجواب، ثم مضى بالجيش إلى بهلا، وقابض حصنها يومئذ راشد بن مالك العبرى، ولم يشعر راشد بحمد أنه قد جمع جيشا، ومراده به بهلا، إذ كل يقول: إنه لا يريد بذلك الجيش حرب بلد، بل يريد به الهيبة لا غير، فدخل بجيشه بهلا على غـرة، بعـد صلاة الفجر، فلما قيل لراشد بن مالك: إن حمد بن سعيد بن الإمام أحمد قد دخـل البلد، فعسكر في أعاليها وأسافلها بجيش عظيم، سلَّ سيفه، ولم يكن معه في الحصن إلا سبعة رجال، فجعل يركض بهم على القوم، ويجالدهم بهم، وكلمًا ركض على معسكر بدده، حتى كاد حمد بن سعيد أن يخرج من بهلا بدلفات راشد وحملاته، [٩٢٨] فلم يزل يجالد القوم في يومه ذلك إلى وقت العصر، ثم ضرب بتفق، فقتل، وقتل معه ثلاثة رجال، واحد يقال له الشمّار، وهو شجاع نجيد، وبطل شديد، فلمّا قتل راشد والثلاثة معه، أتى من أتى حمد من أهل بهلا، وقال له: ليس بالحصن أحد، فمضى إليه بمن معه، فرأه خالياً من الناس، فقبضه، ومكث في بهلا ثلاثة أيام، ثم رجع إلى مسقط، ولم يمكث بنزوى، فلمّا كان بالبركة، جعل قابض برجها الذي هو على الشريعة يضرب القوم بالتفق، ولم يكن معه أحد من الناس، فقتل كثيرا، وجرح كثيرا، ولم يقدر أحد يدنوا منه، فقال حمد لقومه: أعطوه الأمان، حتى بخروجه من البرج، فصاح القوم عليه: اخرج من البرج ولك الأمان، فقال لهم: لا أريد الأمان، ولم يزل على ذلك، حتى نفذ الرصاص عليه، فظل يقطع سلاسل خنجره بسكينه ويضرب الناس، فلما نفذت سلاسل خنجره وسكينه، هبط من البرج، فكر عليه رجل من القوم، فطعنه بخنجره، فقتله بتلك الطعنة، فتواثب الجيش عليه،

فقتلوه، فقيل: إن الذين قتلهم ذلك الرجل بضرب التفق ثمانين رجلاً، والذين جرحهم بالرصاص مائة رجل، فلمّا قتل، أمر حمد بهدم ذلك البرج، فهدم.

فلما رجع حمد إلى مسقط، أمر بالمعروف ونهي المنكر، وقرّب أهل العلم، وأبعد أهل الظلم، وفشى عدله بعمان، وكل مكان سمع بأخبار علمه، وزادت هيبته، وصلح بين المعاول وأهل نخل، وكانت الحرب قائمة بينهم على ساق، ثلاث سنين، وكان حمد يقول مع شدّة هيبته إذا خلا بأهل خاصته: إني لا أخشى رجلاً من الناس، إلا سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد، وسلطان يقول مع خاصته: لا أتقي أحداً من الناس، إلا حمد.

أخبرني الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد اليحمدي، قال: مضيت ذات يوم إلى بيت الشيخ فضل بن سيف، ببركة، فلمّا سلمت عليه، نهض، فمشى، فاتبعته، حتى دخل حصن بركة، ودخلت معه، فلما بلغنا إلى الغرفة التي تسمى غرفة الصلاة، لم نـر َ فيها، إلا حمد بن سعيد، فلمًا وافيناه، سلمنا عليه، فردّ علينا السلام، ثم أطرق رأسه، ثم رفعه، ثم أطرقه، ثم رفعه، وجعل يردّد أنفاسه، فقال له الشيخ فضل بن سيف: يا مولانا، على أي شيء هذا الإطراق، وترديد الأنفاس؟ فقال له: على ثلاثة أحـوال، فقال له فضل: وما الأول؟ وما الثاني؟ وما الثالث؟ فقال: الأول: أريد أن أحارب أهل ممباسة، فلم أدر كيف أصنع بحربهم لمناعة حصنهم، وقوّة المزاريع، مع كثرة عدد من يتبعهم من أهل الزنج. والثاني: اتفكر في حرب بلدة تمبي، فكيف أصنع بحربها مع قوة الأفرنج. والثالث: الفكر في سلطان، فلا أدرى كيف أصنع به. فقال له فضل: يا مولانا، إن سلطان لا مال له، ولا كثرة رجال معه، وأكثر مقامه بحصن نعمان، وما معه، إلا الأثنى عشر رجالاً، فقال: يا فضل، إن شأن سلطان عندى لأعظم [٩٢٩] من شأن ممباسة وتمبى، فإن سلطان شجاع، لا يقدر أحد على حربه، قال: فتعجبت من كلامه ذلك، وتعجب فضل مثلى من كلامه، قال: فلما صلى الشيخ فضل صلاة الضحى، أمر حمد على أصحاب الخيل والركاب، وقال: إني لأمضى إلى سلطان، فأسلم عليه، قال سعيد: فمضينا معه، فكان عددنا به مائة

رجل، أما الراكبون منهم على الخيل به عشرون فارس، فلما بلغنا إلى النارجيل الصغار، رأينا سلطان مقبلا علينا، ومعه إثنا عشر رجلًا، فلمّا قرب منّا، هبط من ظهر ناقته إلى الأرض، وجعل يقود ناقته بخطامها، فلما دنا من حمد، سلم كل واحد منهما على صاحبه، فقال له حمد: إنا أتيناك لتمضى معنا للحصن ضيافة، فقال سلطان: أنا أحق بها، لمّا بلغتم إلى هذا المكان، فطاوعه حمد على ذلك، فجعل سلطان يحادث حمد وهو يمشى، وحمد يحادثه، ولم ينزل من ظهر فرسه، فلما وصلنا إلى حصن نعمان، أخرج لنا سلطان الخواني المملؤة باللحم والأرز، فلما فرغنا من الأكل، أقلّنا معه، فلما انصرفنا عنه، وأراد سلطان أن يشيّع حمد، فأقسم حمد أن لا يشيعه، قال: فلما رجعنا مع حمد للحصن، ودخل حمد الحصن، فـدخلت أنا والشيخ فضل معه، فلمّا جلسنا معه في الغرفة، قال له الشيخ فضل: يا مو لانا، كيف لم تهبط من صهوة حصانك إلى مصافحة عمك سلطان، لمّا هبط من ظهر ناقته إليك؟ أفيحسن هذا عندك؟ فقال: يا فضل، والله لا أقدر أن أنزل مـن ظهـر فرسى إلى عمّى سلطان خيفة منه، فإنه لو أراد بي سوءاً، لما سلمت منه، وأنا على ظهر فرسى، فضلا من أن أكون في الأرض معه، قال: فتعجّبنا من كلامه، مع شدّة هيبته، وهو شديد الخشية من سلطان، ولمّا رجع حمد إلى مسقط، زاد في الزهد والقيام بالعدل، ونمت قوته، وكان إذا برز للناس، لم يكثر الكلام في برزته، وإذا حدّثه أحد، أطرق له إطراق الأفعوان، فإذا تمّم كلامه، أجابه بكلمة واحدة.

أخبرني والدي محمد بن رزيق، قال: رأيت من السيد حمد أيام قدومه من بركة إلى مسقط في سنة أربع ومائتين وألف خلاف ما كنت أرى سلفاً من البشاشة، فمضيت إليه ذات يوم، لأسأله عن السبب، فوافيته، ومجلس برزته غاص بالناس، وهم سكوت، ولا أحد من الحضور معه ينطق بكلمة، فجلست بين يديه، بعدما سلمت عليه، ورد علي الجواب، فقلت له: يا مولانا، على أي شيء إعدامك البشاشة ، التي كنت أجدها منك؟ قال: فسكت طويلاً، ثم قال: إن بعض الناس تزعم أنكم تأكلون مال بيت المال، قال: فقلت له: لقد صدق الذي أخبرك عنا بهذا، ولكن أكلنا

أكل أدب، إذا أكلنا ما أكلنا في زمن جدّك الإمام أحمد بن سعيد، وأكلنا ما أكلنا عند أبيك الإمام سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد، فأكلنا معك أكل شبع، لا أكلنا معك أبيك الإمام سعيد بن الأمام أحمد بن سعيد، فأكلنا معك أكل شبع، لا أكلنا معك [٩٣٠] أكل منهوم سيّئ الأدب، قال: فلما قلت له ذلك، تبسم، ثم قال: هنيّاً مريّاً، لا يكون بقلبك من قبلي، إلا ما تقرّ به عيناك، ويتلج به قلبك. قال: فلما قال لي ذلك مضيت عنه، فكان إذا أتيته بعد ذلك، يغلبه الابتسام، ويظهر لي البشاشة وطلاقة الوجه، وقد رفع منزلتي فوق المنزلة الأولى.

وقد أمر حمد بجمع عسكر كثير من عمان، حضراً، وأعراباً، وزاداً، وخدمهم، تكون عليه ببركة، وهو يومئذ بمقسط سنة ست ومائتين وألف، فلما قيل له إن بعض القوم قد وصلوا بركة، فإلى أين يرتد بهذا الجمع العظيم؟ أمسك عن الجواب، فخرج من مسقط، يريد بركة، ومعه خلق كثير، على خيل وركاب، فلما كان بسيح الحرمل، اشتكى الحمى، فلم يقدر على المسير، فرجع إلى مسقط، فأشتدت عليه الحمى، وظهر به جدري كثير، وقد احترق مركبه الرحماني ليلاً، قبل أن يموت بثلاثة أيام، فلما قيل له: قد احترق المركب الرحماني، قال: إني لأعلم بمن أحرقه، فإذا شفاني الله من هذا الجدري، لتسمعوا بصنيعي بالذي أحرقه، فعاش بعد ذلك ثلاثة أيام، ثم توفي في الجزيرة، ليلة الجمعة ثامن يوم من شهر رجب سنة ست ومائتين وألف، وقد رثته شعراء عصره بمراث كثيرة، فكان مطلع قصيدة السيخ الفصيح سالم بن محمد بن سالم الدرمكي شعراً:

جبل الجبال الراسيات تهدّما فأمطر عليه من مدامعك الدما<sup>(۱)</sup>

ورثاه بقصيدة أخرى، على حرف الراء، وهي قصيدة طويلة، ومطلعها:

لمّا قضى حمد لم تبكه البشر حتى بكته الحصى والنخل والشجر (۲)

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في ديوان الدرمكي. انظر البيت في: ابــن رزيق، حميد بن محمد: الفتح المبين في سيرة السادة ألبوسعيديين، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) بعد البحث والتنقيق تبين أن القصيدة غير موجودة في ديوان الدرمكي. حفظ لنا ابــن رزيــق البيت الأول في مخطوطته هذه.

ورثاه الشيخ سليمان بن أحمد المفضلي النزواني بقصيدة حائية، مطلعها:

سطت الهموم وصالت الأتراح ونأى السرور وشطّت الأفراح (۱)

وقد رأيت نعش حمد بن سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد، لما حمل إلى القبر، وكنت يومئذ صغير السن، لا أشيع في نعش الأموات، وقد مشت خلف نعشه عالم كثير، من مسلم وذمّي، فإلى هذه الغاية سنة تسع وستين ومائتين وألف، ما شهدت نعشاً مشت خلف الناس، كما مشت خلف ذلك النعش.

## السلطان سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد:

سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد بن أحمد البوسعيدي، كان سلطان طويل القامة، جميل الصورة شجاعًا نجيدًا، تلوح الشجاعة بين عينيه، فمن لا رآه ورآه يشهد له بالسطوة والشجاعة، لا يعبأ بكثرة أعدائه، إذا كان هو في قليل من أهل خاصة، ينصف للمظلوم من الظالم، وإذا صاحبه بغى، عاقبه بما يستحق، من قتل، أو ضرب عصا، أو قيد، أو حبس، سواء عليه إذا كان الباغي شريفاً، أو غير شريف، وقد جرت بينه وبين حمد بن أخيه سعيد بن أحمد منافرة، أيام دولة حمد، فكثر بينهما التنافي، فخالف السلطان النزارية أهل سمائل، فعاهده على حرب كل عدو له، فركضوا بأمره على حصن سمائل، وهو يومئذ في حكم حمد، فدخلوه من جانب السوق، [٩٣١] فلما توسطوه، جعل يضربهم البرج المربع منه والجانب السشرقي بالتفق، فخرجوا منه، وركض سرحان بن سليمان الجابري على حجرة عوامر سيجا، والعوامر هؤلاء، يدعون أنهم فرقة من بني راوحة، ومعه بعض الرجال من جماعته بني جابر، فهجموا عليهم، فشردوهم من الحجرة، وقتل من العوامر عدة جماعته بني جابر، فهجموا عليهم، فشردوهم من الحجرة، وقتل من العوامر عدة رجاك، وهدموا الحجرة، فما تركوا لها أساساً، فغضب حمد على بني جابر، وحشد

<sup>(</sup>۱) نظر البيت في: ابن رزيق، حميد بن محمد: الفتح المبين في سيرة السادة آلبوسعيديين، ص٥٦٥. ٣٦٠. هنر البيت في الب

جيشًا كبيرًا، فلما وصل بجيشه إلى سمائل، تبطته الناس عمن حرب سيجا، إذ منبع فلجها مع الحجرة، فإذا كسروا الفلج، لم يجد محاربهم قطرة ماء لهم، ثم إن أرضها إذا أرسلوا الفلج عليها، لا تمرر أحدًا يمشى عليها، إلا من الأنخماص، فإذا وصلت الأقدام عليها غاصت، فلا تقدر على نزع القدم، وأكثروا عليه من تطاير هذا الكلام، ففسح الجيش، ورجع هو إلى مسقط، فأقام بها أيامًا قلائل، ثم ارتفع إلى الرستاق، فلما علم السلطان بذلك، غزا المطرح ببني جابر، وسائر نزارية وادي سمائل، فدخلوا سوقها وبيوتها، فنهبوا ما وجدوه من مال، وحملوا ما قدروا عليه، فأقــالوا بدارسيت، فلمّا بلغ الصريخ إلى مسقط، جمع سليمان بن خلفان بن محمد عساكر مسقط ورعيتها، وكان يومئذ هو الوالي على مسقط، من قبل حمد، فأجتمع مع سليمان بن خلفان خلق كثير، فلما بلغ بهم إلى آخر العقبة المشرفة على دار سيت والفلج، ركض عليهم سلطان، بمن معه من أهل سمائل، فانكسرت عساكر مسقط، ووقع فيهم قتل وجراح كثير، فاتبعهم سلطان ومن معه إلى جبروه، ثم رجع، فأقام بدر اسبت والفلج يومين، فلم يقدر سليمان بن خلفان على حربه، ثم ارتفع سلطان بمن معه إلى سمائل، وضاق حمد بسلطان ذرعًا، فلم يقدر على حربه، وجعل محمد بن خلفان يكاتب سلطان بالوثبة إلى مسقط، ويقول له في كتابه: عليك بالرجال، و على المال، حتى تبلغ مطلوبك من مسقط وغيرها، وجعل سلطان يماطله في الوثبه إلى مسقط، فلما مات حمد، جعل سعيد بن الإمام أحمد ولده أحمد بن سعيد مكان ولده حمد، وجعل على بركة على بن هلال بن الإمام أحمد، ثـم إن سلطان وفد على على بن هلال ببركة، فلمّا تواجها، قال سلطان لعلى بن هلال: يا على، اصلح الشان بيني وبين أخي سعيد، فإن الإحن الماضية بيننا كانت من قبل ولده حمد، فالآن قد توفي حمد، وأريد إطفاء النائرة بيني وبين أخي سعيد، وأن يجعلني أخى سعيد سيفا لدولته، فأحارب كل من عصاه من أهل عمان، حتى يستكين، وله يدين من كان لاله يستكين، و لا له يدين، من أهل عمان، وأن يجعل لى نصيبًا يسيرًا من مسقط، فامض أنت إليه منذ اليوم، واصلح الشان، فأنا منذ الساعة راجع إلى

سمائل، وإذا وصلت أنت من الرستاق إلى بركة، أرسل لى رسولا، كى أتيك، لتمام الصلح والعهد على يديك، فأجابه على ذلك، واستحسن قوله، فمضى سلطان، فلما بلغ إلى الرسيل، مكث بها وكان قد جعل عيونًا على على بن هلال، وقال لهم، إذا ارتفع على بير النصف إلى الرستاق، اسرعوا أنتم إلىَّ إلى الرستاق، فلما أتته العيون، واخبروه بارتفاعه بير النصف [٩٣٢] إلى الرستاق، ركب هـو وصحبه نياقهم، فما هبط من ظهر ناقته إلى الأرض، إلا أمام باب حصن بركة، فكان من محض حظه أن خرج رجل من أصحاب الحصن، يريد أن يمضى إلى السوق، فألقاه سلطان إلى صحبه، ودخل هو من الباب، فأراد البواب أن يدافعه، فيضربه بالخنجر، فقتله، فدخل الباب، و دخل صحبه معه، و هم أثنا عشر رجلاً، فركض بهم على العسكر القابضين بروج الحصن، فطلبوا منه الأمان، فأمنهم، وأخرجهم من الحصن، فاستولى عليه، وبعث رسولاً إلى أهل الطو، فاتته منهم مائه رجل، وبقيت قلعة الحصن بيد بنى رواحه، فأرسل إليهم أن يهبطوا منها، فأبوا فبعث إلى السشيخ ربيعة بن أحمد الرواحي، وكان مسكنه ببيت الجنينة من بركة، فلما أتاه قـــال لـــه: ناصح جماعاتك بني رواحة، وقل لهم يخرجوا من القلعة بأمان، ويحملوا منها ما قدروا على حمله من البارود والرصاص والزاد، فمضى إليهم، فأبوا، ثم أطاعوا، فنزلوا من القلعة، وحملوا منها ما قدر على حمله، وأتته الجبور، فأعانت بالتمر والأرز، وواجهته الأعراب والحضر، وسائر رعيه بركة، من حدّ السيب إلى التله، وبعث كتبه إلى رجال المعاول، وأهل نخل، ووادي سمائل، ونكر لهم فيها أن الميعاد بيني وبينكم بالقرم، فأسر عوا إلى بالوثبة، ومضى هو وصحبه يريد مسقط، ومسيره بهم وئيدا، فما بلغ إلى القرم، إلا ومعه خلق كثير من المعاول، وأهل نخل، ووادي سمائل، وفسح للأعراب الذين أتوه بغير إراده منه، وأماً على بن هلال، لمّا وصل إلى الرستاق، وأخبر سعيد بن أحمد من المصنعة، فأخبره أن سلطان، قد هجم على حصن بركة، فاستولى عليه، وأنه مضى برجال كثيرة، يريد مسقط، فلام سعيد على بن هلال بوفدته عليه، وتركه لحصن بركة، ثم قال له: إمض من ساعتك على طريق المصنعة، واركب منها سفينه إلى مسقط، وكن مساعدا لولدي أحمد، وشبًا نار الحرب على سلطان، ومن حاربكما، وإياكما والجبن، فإنه لا من سجايا الكرام، وأكثر عليه بنظائر هذا الكلام، فامتثل أمره، ومضى إلى المصنعه، فلما أتاها، ركب سفينه منها إلى مسقط، فوصلها في اليوم الذي وصل سلطان فيه إلى القرم، فكتب سلطان إلى تجار مسقط وأكابرها بالمكث فيها، ولهم الأمان من قبله على أنفسهم، وما ملكت أيديهم كافة، وبعث مع جملة تلك الكتب، كتابا إلى أبي محمد بن رزيق، ورسوله بالكتاب رجل من بني رواحة، اسمه سعيد بن مصبح، وفحوى كلامه في كتابه لأبي: إذا وصلك كتابي هذا، أخبر كافة أهل مسقط بالأمان منى على أنفسهم وأموالهم، فإنى ما قدمت على مسقط لأنهب أموال الرعية، ولكن قدومي عليها لأمر لا يخفاكم يعني حصنيها وسائر معاقلها، فلمّا أبي قرأ الكتاب، مضى به إلى أحمد وعلى بن هلال، وهما بارزان بالجزيرة، فأراهما إياه، ثم قال لهما: ما عندكما من الرأي؟ فقالا: إن سلطان [٩٣٣] لا يقدر أن يصل إلى مسقط، فدونها سيوف وتقاق ومدافع، ولسنا ممن يخاف توعده، فنحن، إنشاء الله، إذا وفد على مسقط، لنجالده بالسيف دون عقبه وادى الكبير، جــلاد يــسمع بــه الــداني والقاصى، وأكثر بنظائر هذا الكلام، فرجع أبي عنهما، ومضى إلى التجار وأكابر مسقط، فأخبر هم عما كتبه له سلطان من قبلهم، وما قالا له أحمد وعلى بن هـــلال، فقالوا: كذلك قد وصلنا كتب من سلطان، يذكر فيها كما ذكرته لنا عنه، وفي غالب ظننا، أن سلطان ليدخل مسقط، ويبلغ مراده منها، وإن أحمد وعلى بن هلا لا ليمنعاه عناً، إذ لا نرى معهما عساكر لمدافعته عن مسقط، فكلام أحمد وابن هــالل هراء لا معنى له، وكان جواب أكابر مسقط لأبي منا ما قالت التجار له ، فلما كان ليل ذلك النهار اجتمع أكابر مسقط لأبي، فأشار أبي إليهم أن يرفعوا أصواتهم، ويصيحون القوم القوم صيحة واحدة ، ليعلم الحقيقة من أحمد وابن هلال، وقال لهم: إذا خرجا بمن معهما من العسكر مع الصيحة، فاعلموا أنهم ليجالدون، وإن مكثا بالسور بمن معهما، ولم يكن منهم إلا ضرب التفق على أهل الحلل الخارجة من السور، فاعلموا أن لا قدرة لهما على الخروج والمجالدة عنه، فلّما فعلوا ما أمر هم به أبي، تراسل ضرب التفق من السور على الحلل الخارجة عنه، فأيقنت الرعبـة حينذ بجبنهما، فما مضت بعد تلك الساعة إلا بقدر ساعة، إلا وسلطان ومن معه من القوم مقبلون من الوادي، وسيوفهم مسلولة، وسلطان يمشى أمامهم، وشعارهم هذه آلاية الشريفة ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقـــا﴾(١) فلمـــا كـــانوا بنواحي بيت أبي، خرج أبي إلى سلطان، فصافحه، وأخبره أنه قد قرأ كتابه على التجار وأكابر مسقط، فقرت عيونهم بأمانه، وثلجت صدور هم باحتفاله بهم، فــسر سلطان ذلك، ثم قال لأبي: أما أحد من أهل مسقط ادخر تمر، فيبايعنا بما يستد مخصصه القوم؟ فإنه قد أضربهم الجوع، فأخرج لهم أبى من بيته خمسين جراباً، فلما أكلوا، واستراحوا قليلاً، أمر سلطان عليهم بالركضة على باب الكبير، فلما ركضوا عليه، جعل أصحاب أحمد وعلى بن هلال يضربونهم بالتفق من أعلى السور، فانكسروا عنهم، وقتل منهم سته رجال ثم ركضوا، عليهم ثانية، فانكسروا عنهم، وقتل منهم ثلاثة رجال، فلما لاح الفجر الصادق، أتى على بن عبدالله، شيخ بني و هيب، إلى سلطان، وكان هو القابض يومئذ بالباب الصغير من قبل أحمد بن -سعيد بن أحمد إلامام، فقال لسلطان، بعد ما سلم عليه: لم لا أتيت أنت ومن معك من القوم على الباب الصغير، فأدخلكم منه؟ فمضى معه سلطان ومن معه من القوم، فسلك بهم عقبة مابين، وانحدر بهم من أسفل عقبة سداب، وسلك بهم الطريق المفضى إلى باب الصغير ، فلما بلغوا الباب، أمر أصحابه بفتح الباب ففتحوه، فلما دخل سلطان ومن معه، شتم سلطان على بن عبدالله ، وقال له : قبحك الله يا خائن، اغرب عنى، فما أنا بتاركك بالباب، فلما طرده هو وأصحابه، أجلس بالباب مكانسه سرحان [٩٣٤] بن سليمان الجابري، ومع سرحان مائة رجل من جماعته، ومضى هو ببقية القوم، يريد دخول الجزيرة، فدخلها من الجانب الشرقي المقابل دكان محمد

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الإسراء، الآية ٨١.

بن حبيب الرمحي الصائغ ، وكان بالجزيرة باب صغير من الجانب السشرقي المذكور، فهزم من فيها، وجعل أصحابه يضربون الكوت الغربي بالتفق، والكوت يضربهم بالمدفع والتفق، وركض محمد بن خلفان بمن معه على عقبة ريام وكلبوه، فهزم من فيهما من عسكر أحمد وعلى بن هلال، وأجلس مكانهم أصحابه، وانهزم القابض عتبة سداب لما دخل سلطان الباب الصغير، وهرب سائر العسكر القابضين بالسور والبروج، وتحصن على بن هلال بالكوت الغربي، وتحصن أحمد بن سعيد بالكوت الشرقي، وواجهت التجار وأكابر مسقط سلطان في الجزيرة، ومضى أبى إلى سداب، فاشترى بأمر سلطان للعسكر ألف جراب من تمر الباطنة، وجلس بالفرضة، تمضى العسكر بأمر السلطان بالأرز والتمر والبارود والرصاص، وانهزم أكثر أهل مسقط إلى يتى وقريات خوفا من ضرب المدافع من الكوتين، وتراسل ضرب المدافع من الكوتين، في الحله الداخله والخارجه، وخلصت المراكب لسلطان، وكان محمد بن خلفان الوكيل يومئذ لسلطان عضداً وكناً، فأعانه بالمال، ومن معه من الرجال، وكتب سلطان إلى أخيه قيس بن الإمام: إني قد دخلت مسقط، لأخلصها لك، فإذا أتاك كتابى، إمض بمن معك من القوم، وعسكر بهم، في القاسم، وأشغل أخى وأخاك سعيد بن أحمد عن الوثبة لمسقط، فلما بلغه الكتاب، حشد أقو اما كثيره، فمضى بهم إلى القاسم ، فعسكر بهم هناك، وكتب لأخيه سعيد: إن سلطان ما دخل مسقط، إلا بأمرى، فكن أنت مكانك بالرستاق، وأترك سلطان وولدك أحمد في شأنهما، فإنك إذا مضيت إلى مسقط، مضيت أنا إلى الرستاق، ومن أنذر فقد أعذر والسلام. فلما بلغ كتابه إلى سعيد، تماسك بالرستاق، ومكث قيس معسكر ا بالقاسم، وركض محمد بن سليمان العدوى، وكان يومئذ هو القابض الكوت الشرقى، بأمر سعيد بن الإمام على بيت أو لاد بيمة، لينهب ما فيه من المال، فلما بلغ الصريخ إلى سلطان، وهو يومئذ بالجزيرة، وثب سريعا بمن معه، فلما رأتــه أصحاب محمد بن سليمان مقبلا عليهم، هربوا، وهرب معهم محمد بن سليمان، فما ظفر سلطان، إلا برجلين من قوم محمد بن سليمان، فقتلهما، وجعل سلطان يتبع محمد بن سليمان، إلى أن لاذ بالكوت الشرقي، وقد طعن محمد بن سليمان مع انهزامه مسعود بن محمد بن سعيد العبيداني برمح، فأوقع سانه في أنف مسعود، فأخرجه من آخر عنقه، وضرب رجل ظاهر من أصحاب سلطان بتفق من الكوت، فوقعت الرصاصه في فخذه، فخرجت من الجانب الثاني، فأما الظاهري، مات ليلة ذلك اليوم، وأما إبن عبيدان، عاش بعد ذلك زمنا طويلا، فما أضعفت قواه تلك الطعنه، ثم وقع الصلح بين سلطان بن الإمام، وأحمد بن سعيد بن إلامام أحمد، على أن الحصن الشرقى لسعيد بن الإمام، والحصن الغربي ليقبضه محمد بن خلفان بينهما، فإن نكث أحدهما الصلح، ليقبض الحصن [٩٣٥] المنكوث عليه، ولقيس بن إلامام حصن المطرح وسائر برجها، ومدخول مسقط بيد سلطان، يصرفه للعساكر، وبما يحتاج إلية الكوت الشرقي من الآله، وما تحتاج إلية المراكب، والوالي محمد بن خلفان، فتم الصلح بينهم على ذلك، ومضى على ذلك الصلح بعض الزمان، فخرج أحمد بن سعيد من الكوت الشرقي، وخرج على بن هلال من الكوت الغربي، فقبض الكوت الغربي محمد بن خلفان، وترك أحمد بالكوت الشرقي رجلا شقصيا، من أهل الرستاق، وقبض قيس حصن المطرح، فترك فيه الحدّان، فلما استقرت الناس، وأطمأنت، وهدأت الفتن، أقبل سلطان من بركة إلى مسقط لعاداته الأوائل، فلمًا واجهه بالجزيرة الشقصى، القابض للحصن الشرقى، وأراد الإنصراف عنه إلى الكوت، قال له سلطان: إذا أردت حياتك سلم لي الكوت، وأظهر له الغضب، فقال له :دعنى أمضى إليه لأخرج أصحابي منه، فقال له : هيهات هيهات، ثم أمر أن يكتف، فكتف، وقال له: إمضى معى، فمضى معه، فلمّا بلغوا إلى بيت محمد بن غلوم، أوقفوه، فجعل ينادي أصحابه بالخروج من الكوت، فخرجوا، وقبضه سلطان، فترك فيه خدّام الجبور، وعليهم الأمير محيسن، وكتب سلطان إلى أخيه قيس: إنى أخذت لك الكوت الشرقي، وأخرجت أصحاب سعيد منه، ففرح قيس بذلك، وبقي محمد بن خلفان في ظاهر الأمر واليا لسلطان، وفي الباطن غير ذلك، وكلاهما نصب لصاحبة شرك الاغتيال، ليصير إلية مما في يد صاحبة بالاحتيال، فجعل

محمد يشيد الكوت الغربي، ويضاعف له المدافع، ويزيده من البارود والرصاص، وسائر ذخائر الحرب، وبعث إلى خصيف بن مطر الهنائي، فأتاه بمائه رجل، فخلع عليه وعلى أصحابه، وأحسن إليهم، فأقرهم بالكوت، وأشترى من العبيد والزنوج والنوبان جمله، فألبسهم الملابس الفاخرة، وأعطاهم السيوف والخناجر الثمينة، فاستراب سلطان منه بذلك الشأن، وأسره في نفسه، ولم يظهر له ما يوحشه منه، فمضى سلطان إلى بركة، وأقام فيها أياما فلائل، ومعه من آل وهيبة مائة رجل أمير هم حمد بن محمد الوهيبي، فلما أراد أن يمضي إلى مسقط، ومعه بدر بن سيف، وآل وهيبة المذكورن، فدخل الكوت الشرقي، من الباب الصغير، المشرف على الساحل، وأظهر أنه مريض، وبه أول سوابق الجدري، فلما بلغ الخبر إلى خلفان بن محمد، وولده محمد، مضى إليه خلفان بن محمد، وولده محمد، و مسضى معهما على بن خلفان، فلما كانوا حذاء الجزيرة، بادر هم ماجد بن خلفان، فأخذ بيد أخيه محمد، وناجاه ناجية، وناصحه عن المسير إلى سلطان، وقال له: يا محمد، أطعني فما بسلطان جدري، ولا به سقم، وإنما هي حيله وغيله صنعها لك، يريد بها أخذ الكوت منك، فلم يصغ له محمد، فلمّا دخلوا الكوت الشرقي، وجدوا سلطاناً قد برز بمن معه من البدو والعبيد، وهو صحيح الجسم، فأوجس محمد منه خيفة، فلما أرادوا الخروج، [٩٣٦] قال لهم سلطان: أما أنت أيها الوالد خلفان، فمرخص في الرجوع، وأما ولداك محمد وعلى، لا رخصة لهما ، فقال له خلفان بن محمد: وما تبغي بذلك؟ فقال: الكوت الغربي، ثم أشار إلى محمد بن مطر المحار فقبض يد محمد، ومضى به إلى الحبس، فهبط خلفان بن محمد، مذعوراً يقول لمن صادفه: قبض محمد، قبض محمد، وبقى على بن خلفان طلقا غير محبوس، ثم طابت نفسه عليه، ففسح له، فهبط من الكوت، ومضى إلى بيته، ولما سمع ماجد بن خلفان بحبس أخيه، ركض هو وخصيف بن مطر الهنائي على سوق مسكد، فحملوا منه الحل والسّمن والبرّ، فوضعوه في الكوت، ونشرًا علم الحرب، فتزلزلـت حينئــذ مسقط بالخوف، وسنت التجار أبواب تجارتها، ووضعوا عليها الأقفال، وبلغت

القلوب الحناجر بالخوف، وبعث سلطان لوالدي رسولا، فلما أتاه، قــال لــه: أمــر بأمرى على الأساتيد البنأتين، أن يهدموا بخاخير محمد بن خلفان كافة، وعلى أهل المراكب أن يضربوا الكوت الغربي، حتى يهدموه، وهو مع ذلك قد غلت عليه الغضب، فهبط أبي، وجعل على بخاخير محمد بن خلفان أقفالا فوق أقف الهم، ثـم رجع إلى الكوت الشرقي، فقال له: يا مو لانا، إحلم، فإنك سيّد حليم، إني التمست إلى أن أجد لمحمد بن خلفان بخاخير، فما وجدت له بخاخير، إذ البخاخير التي كانت بيده، هي بخاخيرك، فما هو إلا وال من ولاتك، مما ملكت يدك، فهو لك، أتريدني أن أخرب بيوتك، فتكون كمن قال الله فيهم: ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأعتبروا يا أُولى الأبصار ﴾(``)، وأما حرب المراكب للكوت الغربي، فهو شيء لا فائدة فيه، إذ الكوت أعلى، والمراكب أسفل منه، فإذا رميته بمدافعها لا تعمل فيه شيئًا، وإذا رماهن بمدافعه، جعلها قطعا، فاستحسن سلطان كلامه، وقال له: صحيح ما تقول، فقال له أبي: هذه مفاتيح البخاخير التي تزعم أنها لمحمد بن خلفان، وهي لك، فقال له: دعها معك، وأنت مرخص، إذا أردت الهبوط من الكوت ، فقال له والدى: دعني أدخل على محمد في حبسه لأناصحه في تخليص الكوت لك، فلعل أن يكن منه ذلك، فقال: امضى إليه، وناصحه، فمضى والدى إليه، فـرأه في الحبس طلقا غير مقيد، فجعل يناصحه في تخليص الكوت لسلطان، فقال له: ما عندى له كوت، وليصنع في ما شاء، فقال له: لا فائدة لك في هذا الكلم، و إخر اجك من الحبس بغير تخليص الكوت محال، ثم أجابه على ذلك، وكان أبى قد حمل دواة وأقلاما وقرطاسا، فقال له: إكتب إلى خصيف بتخليص الكوت، فكتب، ثم ودّعه أبي، وأرى سلطان الكتاب، ثم دفعه إلى أبي، وقال له: أمض إلى خصيف، وأعطه الكتاب، وناصحه في الخروج من الكوت، فلما مضى أبى إليه ، و أذن لـــه بالدخوال معه ، ألقى أبي إليه الكتاب ، و جعل يناصحه بالخروج من الكوت ،

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الحشر، الآية ٢.

فأبي، وقال: إن الحصون لاتخلص بمداد وقرطاس، فلما رأى أبي منه العتو والإباءة، خرج من عنده إلى خلفان بن محمد، وأخبره الخبر كله، فمضى خلفان إلى الكوت، فأخرج منه ولده ماجد، وأغلظ على [٩٣٧] خصيف بن مطر الكلم، وخصيف يقول: إذا أراد حصنه، فليأتي بنفسه، وقبل أن يأتيني، فخروجي منه متعذر ، فخرج عنه خلفان بن محمد، وطال المقال في هذا المجال، ثم أتفق الصلح على أن يأخذ خصيف بن مطر من الحصن ما أراد من البارود والرصاص والتمر والأرز، ثم يخرج منه بعد ذلك، فلبث خصيف بعد الذي أخذ من الحصن ما أخذ، وبعث بما أخذه إلى داره سبعة أيام، ثم خرج هو وأصحابه منه، فقبضه سلطان، وأطلق محمد من الحبس، فمضى محمد إلى بيت الفلج، ومكث فيه، وترك خصيف بن مطر ومعه خمسون رجلا من بني عمّه وأصحابه الخاصة، وولَّي سلطان خلفان بن ناصر آلبوسعيدي، فأمر علية، ليله اليوم الذي خلص له فيه الكوت الشرقى، بحرب كوت المطرح، فمضى إلية خلفان بن ناصر، ونصب له البوم والأرصاد من سور اللواتيا، إلى سوق الحلوى، وجعل في الضيت، الذي هو خلف المطرح الثانية، بومة وأرصاد، فما انتصف الليل، إلا وحنين المدافع كحنين الرعد، وكان قيس قـــد جعل في حصن المطرح الحدّان كان ضرب المدافع متواتراً على الكوت نهاراً و ليلاً ، ثم خرج الحدّان منه بعد إثنى عشر يوماً، فقبضة سلطان، ثم أمر سلطان خلفان بن ناصر بحرب بيت الفلج، فنصب له بوما من الجبال الصغار المقابلات للبيت، وجعل يضربه بالمدافع، فلم يعمل المدفع شيئاً، تارة يرتفع عنه الرصاص، وتارة ينخفض عنه، فلا يبلغه منه شيء، ثم أتفق الصلح، على أن يدفع محمد بن خلفان لسلطان، ما على بروج البيت من المدافع، فسحبت إلى المطرح ، ثــم أمــر سلطان خلفان بن ناصر ببنيان قلعة على طوى الراوية ، وعلى رأس الجبل الغربي المقابل، لكل لوية برجاً مربعاً ، وعلى رأس الجبل، الذي هو أعلا بيت أبي، أن يبنى برجا غير مربّع، فكمل بنيان الثلاثة معاقل في سنة أشهر، ثم جعل محمد بن خلفان يكاتب قيس بن الإمام سرا بالوثبة إلى مسقط، فتعاهد قيس، ومحمد بن

خلفان، وسعيد بن الإمام، على حرب سلطان، فجمع قيس من الظاهرة والباطنة خلقا كثير ا، وفيهم قوم يسمون العفار ، يأكلون الجيف، كما يأكل غير هم التمر ، فـسمعت غير واحد أن القوم الذين جمعهم قيس، كان عددهم ستين ألفا، والله أعلم، وأنضاف سعيد بن الإمام إليه، بمن معه من العسكر، فلمّا سمع سلطان بجمعهم، بعث كتبــه إلى أهل جعلان وعمان أن يأتوه بحامل السلاح، فلم يصله من جعلان والـشرقية وعمان، إلامن إبرا الشيخ ماجد بن سعيد الحارثي، ومعه مائة رجل، فعظم الأمر على سلطان، فلما سارا قيس وسعيد بجنودهما، أقاما بالقرم، وأمر سلطان بأن تكون مشاعل النار في رؤوس الجبال، من أول جبال روى إلى آخر جبال دارسيت، وأقام هو ومعه الشيخ ماجد بن سعيد البرواني ومن معه من الرجال بروي، فظن قدوم قيس، أن مع سلطان جيشاً عظيماً، وهو لم يكن معه، إلا بما ذكرنا، وما عند المشاعل، إلا من يضع عليها السليط والقطن، ثم بعث سلطان [٩٣٨] إلى قيس كتابا يقول له فيه: إذا وصلك كتابي، إمض بمن معك من القوم إلى بدبد، وأقم بهم فيها، حتى آتيك، فأخلص لك حصن بدبد وسمائل، وذر حرب مسقط، فلما وصله الكتاب، وقرأه، أستبرر من سلطان القول، فأرتفع بالقوم إلى بديد، ومضى سططان على طريق وادي حطاط إلى سمائل، فلمّا وصلها، أمر على أهل وادي سمائل وبني جابر وأهل بعد والعق وسرور ونفعا، أن يشبوا نار الحرب على قيس، فاجتمعت النزارية كلها على حرب قيس، وجعل حصن بدبد يضرب قوم قيس بالمدافع، وقد نفد الزاد على قوم قيس و أيقن قيس أنه لا يصل إليه من سلطان شيء، فانحدر من بدبد بقومه، ومضى إلى صحار، ورجع أخوه سعيد إلى الرستاق، ورجعت الأقوام الذين حشدهم قيس على منازلهم، وسكنت الحركات، وبقيت الإحن في الصدور، وواجهت سلطان أهل الشرقية وعمان وجعلان، وعفى عنهم، ولم يعاقبهم بتماسكهم عنه أيام مقام قيس في القرم وبدبد، وجعل على اليمنية قاطبة، الشيخ ماجد بن سعيد البرواني، الأمور الحرب والسلم، وعلى النزارية كلها، مهنا بن محمد بن سليمان اليعربي، والى نخل، وواخا بينهما، فامتزجا امتزاجا حسناً، ومضى سلطان إلى

عمان، وأمر على سويلم بن سالمين، واحد من بني هناءة المشاققين خصيف بن مطر، أن يكمنوا له في المطرح، فإذا هبط إليها من الفلج، أن يقبضوه، ويقيدّوه، ويحسبوه في الكوت الغربي، ويقطعوا علية الماء، والزاد، فإذا مات يـضعوه فــي قارب، ثم يلقوه في البحر المبتعد مسافة من الصيرتين، فامتثلوا الأمر، فهبط خصيف ذات يوم إلى المطرح، ومعه أصحابة إثنا عشر رجلاً، ليقضي بعض الوطر في المطرح، فلما كان بسوق المطرح، نهضوا إليـة، فقبـضوه، وكتَّفـوه، وقيَّدوه، وانهزم أصحابه عنه، وأتوا به إلى مسقط، فحملوه إلى الكوت الغربي، فحبسوه فيه، وقطعوا عليه الماء والزاد، فعاش خمسة أيام، ثم مات، فألقوه في قارب، فقذفوا القارب بمقاذيفة، فلما ابتعدوا من الصيرتين ألقوه في البحر، فلما رجع سلطان إلى مسقط، أخبروه الخبر كله،فسرَه ذلك، ثم اصطلح هو ومحمد بن خلفان، وغزا سلطان شهبار مكران، ففتحها، ثم غزا القسم (١) بعدها، فخلصت له، ثم غـزا بعدها البندر (٢) و هرموز ، فملكها ، ثم مضى إلى ميناب (٣) ، فاستخلصها ، فقويت شوكته، وزادت هيبته، ثم غزا جزيرة البحرين، ففتحها، وولى على أهلها سيف بن على بن محمد البوسعيدي $(^{1})$ ، ثم عزل سيفاً، فترك مكانه ولده سالم بن سلطان $(^{\circ})$ ،

(١) القشم: القشم أيضاً، أسم جزيرة صغيرة في مدخل الخليج العربي.

<sup>(</sup>٢) البندر: هي مدينة بندر عباس التي بناها الشاه عباس الأول، بعد هدم مدينة هرمز، بعد طرد البرتغاليين منها سنة ١٦٢٢ م.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ميناب: اسم مدينة فارسية، تطل على شواطئ الخليج العربي، كان لها دور كبير في الحياة الاقتصادية طيلة عصر مملكة هرمز التجارية، منذ القرن الحادي عشر الميلادي وحتى قدوم البرتغاليين إلى الخليج العربي عام ١٥٠٨م.

<sup>(3)</sup> سيف بن على بن محمد آلبوسعيدي: وال، عاش في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الحادي عشر وأوائل القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجريين، عندما زحف سلطان بن الإمام أحمد على البحرين، واحتلها دون قتال، عينه واليا عليها، ثم عزله، وولى عليها ابنه الأمير سالم بن سلطان. انظر: دليل أعلام عمان، ص ٨٦.

<sup>(°)</sup> سالم بن سلطان بن أحمد آلبوسعيدي: وال، ولاه أبوه على البحرين، فتجمع عليه أهلها، وأعيد إلى مسقط، ولما مات أبوه، تولى بدر بن سيف الوصاية عليه هو وأخوه سعيد، فولاه بدر على بلدة "المصنعة" ليباعد بينه وبين أخيه، ولما طمع بدر في الانفراد في الحكم، دبر له سالم وسعيد مؤلمرة، وقتلاه واستواليا معاً على الحكم، وبعد ذلك أصبح السيد سعيد هو الحاكم الفطي لعمان، استمر هذا الوضع حتى توفي السيد سالم مصاباً بالشلل في مسقط سنة ١٨٢١ م. انظر: دليل أعلام عمان، ص ٧٦.

ومعه سويلم، والشيخ محمد بن خلف الشيعي، فلما أغاظ العتوب قعود محمد بن خلف الشيعي، وحكمه عليهم، نبذوا العهد، ورفضوا الميثاق والعقد، وأحاطوا بسالم ومن معه، وأحتشدوا عليهم من كل ناحية، وضيقوا عليهم بالحصر، ولم يكن مـع سالم يومئذ بالبحرين إلابعض العسكر، ثم وقع الصلح بينهم على خروج سالم ومن معه، وعلى ما بأيديهم من السلاح وغيره، فرجع سالم ومن معه إلى مسقط، وقتلوا العتوب من البحارنه أهل البحرين، بعدما خرج [٩٣٩] منها سالم خلف كثيرا، وحازوا أموال البحارنه، فتفرق أكثرهم إلى البلدان النائية عنها، وعذبوا من بقي منهم فيها بالنكال والضرب، وفعلوا فيهم غير الجائز، ودلفت بنو نعيم إلى صحار، فعسكروا بالعوهي، وقتلوا منها خلقاً كثيراً، كبيراً وصغيراً، فكتب قيس إلى سلطان بالنجدة، وسرعة الوصول إليه، فحشد سلطان من جعلان والشرقية وعمان، فاجتمع معه خلق كثير، وانضافا إليه أخوه سعيد، وسيف، وعلى وغيرهم، فلما وصل سلطان بالجيش إلى صحار، جعل قيس يكاتب بنى نعيم بالرجوع إلى منازلهم، و يعدهم بعد رجوعهم بشيء من المال، فأبوا، وكان قيس قد جمع جيشا عظيما، وفيه من رجال الظواهر خمسمائة رجل، فتعاهد قيس وسلطان بالركضة على بنسى نعيم، وجعلا على أهل الخيل سيف بن على أميرا، فمضوا بجيشهم إلى بني نعيم، فكانت الملحمة بينهم بالدباغ، والدائرة على بنى نعيم، فقتل منهم خلق كثير، المكثر يقول: من قتل من بني نعيم يوم الدباغ خمسمائة رجل، والمقلل يقول: بل قتل منهم يومئذ ثلاثمائه رجل، وقتل من قوم السّادة مائة رجل، فلما بلغ هزيم بني نعيم إلى وادى الجزي، مكثوا فيه، يرتقبون الظواهر الذين قاتلوهم في عسكر السادة، وظنت الظواهر أن لا أحد سلم من بني نعيم في تلك المعركة، فلما ارتفعوا من صحار، يريدون الجوّ، وبلغوا إلى وادى الجزى، ركضت عليهم بنو نعيم، فقتلوهم، وما بقى من الظواهر احد، فكان عدد من قتل من الظواهر ثلاثمائة رجل وأخذ بنو نعيم ركاب الظواهر بما عليها كأفة، فلما رجع بنو نعيم إلى منازلهم، وقعت الحرب بينهم وبين الظواهر زمانا، ثم اصطلحوا، وشرع سلطان في بناء حصن الفلج، فلما

أتمَّة، أسكن فيه بعض حرمه، فكانت أكثر إقامته فيه، وولى على مسقط خلفان بن ناصر البوسعيدي، فلما مات، ولى مكانه سيف بن مسعود البوسعيدي(١)، ثم عزله، فاشخصه إلى بهلا، وجعله واليا عليها، وولى على مسقط سيف بن حنظل، ثم عزله، فولى مكانه سليمان بن سيف بن سعيد الزاملي، ثم عزلة، فجعل مكانه خصيف بن خميس الوهيبي صاحب بركة ، ثم عزله ، فجعل مكانه خلوف ملولي بنى هناءة ثم عزله ، فجعل مكانه درة بن جمعة البلوشى ، ثم عزله ، فترك مكانه ماجد بن خلف ، ثم عزله، فبعثه إلى صور ، فكان هو الوالى عليها، وعلى جعلان قاطبة، وولى على مسقط سيف بن محمد ألبوسعيدي، وبعث عبد العزيز النجدي الوهابي الحريق، وهو خادم نوبي من خدامه، لحرب عمان، ومعه ممّا زعم كثير من الناس سبعمائة فرس، فطفق يحارب بني ياس طويلا، ثم أدانهم، وجعل يحارب بني نعيم زماناً، ثم أطاعوه، وأطاعته الظواهر والشوامس، وسائر أهل الظاهرة أعرباً وحضراً، فأخذ زكواتهم، وما شاء من أموالهم، وأقام بالبريمي، وجعل يغازي الباطنة، وحالفت العتوب عبد العزيز النجدي، ودخلوا في مذهب التوهب، وخوّفوا البحر، فجعلوا يأخذون كل سفينة قدروا عليها غصبا، ووقعت المناقرة بين [٩٤٠] حميد بن ناصر بن محمد الغافري، وبين سلطان بن الإمام، وسببها أن سلطان قد تزوج بابنة ناصر، أخت حميد بن ناصر الغافري، فأسكنها الفليج فماتت معه في الفليج، فطلب من أخيها حميد أن يدفع إليه نصف ماتركت من المال، وأرسل إليه مهنا بن محمد اليعربي بذلك، فلما وصله، قال له ما قاله له سلطان، قال حميد: إننا بنو رمته من عهد أجدادنا وآبائنا مالنا وقف مؤبد، فكل من صار منا شيخاً، صـار المال بيده ولإخوته الذكور، وإلانات الكسوة والطعام منه لا غير، فلما أكثر عليـــه مهنا الكلام، دفع له بعض حليها الذهب، فلما أتى به إلى سلطان، لم يرضه، فطلب

<sup>(</sup>۱) سيف بن مسعود آلبوسعيدي: وال، عاش في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر البهجري، كان والياً على مسقط من قبل سلطان بن الإمام أحمد، ثم عزله عنها، وولاه بهلا، انظر " دليل أعلام عمان، ص ٨٧.

من حميد المواجهة، فأبى، فأضمر له سلطان الحرب، فجعل يبحث عن يبرين، فقيل له: إن حصنها شديد القوة، لا يأكله رصاص المدافع، وأخبروه أن أمام الحصن مدفع صفر من صفته وصفته، فأمر سلطان على بن أحمد بن يوسف الصحاري الصَّفار، أن يعمل الحيله في كسر ذلك المدفع، فمضى أحمد إلى نزوى، فأقام بها، يعمل قدور الصفر، ومراجل الشكر، وغيرها، فلما سمع حميد به، كتب إلى على بن طالب والى نزوى، أن يبعث الصقار إليه، ليصنع له مرجل صفر، لطبخ لعاب الشكر، وأخرج إليه من الحصن قطعا من الصفر، فقال له: هذا صفر ضعيف غير نافع لمرادك، فقال له حميد: أقم أنت بيبرين، حتى أرجع إليك من العينين، فآتيك بقطع صفر طيّبة، فقال له: سمعاً وطاعة، فمضى حميد إلى الظاهرة، ومكث الصنفار في يبيرين، وجعل يعمل الحيلة في كسر ذلك المدفع، وينتظر الفرصة فيه، فكان من التوفيق أن صرخ صارخ بيبرين، فقال: امضوا إلى جماعتكم بني شكيل، فقد وقع حرب بينهم وبين بني هناءة، فمضى من كان في يبرين كافة، إلا من في الحصن من أصحاب حميد، فوجد أحمد الصفار حينئذ الفرصة لكسر المدفع، فأكبّه من عجلة، وأوقد عليه النار، فكسر رقبته، فترك آلته، وهرب هو وتلامذته إلى نزوى، ثم رجع إلى مسقط، فأكرمه سلطان، وأعطاه فوق مراده، فلما رجع حميد إلى يبرين، أخبره من بها بما صنع الصفار بالمدفع، وترك آلته، وهربه إلى نزوى، فوقع الحرب بين حميد بن ناصر، وأهل بهلا ونزوى، وكان الوالى يومئذ ببهلا، سيف بن مسعود البوسعيدي، ووالى نزوى، على بن طالب، وكثرت الغزوات بينهم، وكثر القتل، ومالت النزارية أهل الحمرا وسيفم والظاهرة إلى حميد بن ناصدر، ومضى سيف بن مسعود يوماً بأهل بهلا على حين غرة، ليكسر فلج يبرين، فوقع بيبنه وبين أهل يبرين ضرب تفق، فأصابته رصاصه، فرجع بمن معه إلى بهلا، فعاش ثلاثة أيام، ثم توفى، وعزم سلطان على الحج، فمضى معه أكابر عمان جملة، منهم مهنا بن محمد اليعربي، والشيخ محمد ابن مطر الشرقي، [٩٤١] والشيخ ربيعة بن أحمد الرواحي، ونظائر هم، فلما مضت على مسير هم أياما، سرى

بدر بن سيف بن إلامام (١) ومعه بعض الرجال، من حبرا إلى مسقط سراً، فدخلها ليلا، فتعاهدا هو وماجد بن خلفان بن محمد الوكيل على أخذ الكوت الشرقى، وكان سلطان قد ترك فيه كومبو، خادم أخيه سيف بن الإمام، فأختفي بدر في تلك الليلة، ببيت ماجد بن خلفان، فلما كان الليلة الثانية، مضى إلى الكوت الشرقى، ومعه براكا الصترطة، خادم أبيه سيف بن إلامام، وخمسة رجال من أصحابة، وحمل معه كيسا فيه سبعمائة قرش، فلما وصلوا إلى باب الكوت، دعوا كومبو، فأشرف عليهم من الكورة المشرفة على الباب، فقال: من أنتم؟ فقال له بدر: أنا بدر بن مو لاك سيف بن الإمام، أدخلني الكوت، ولك مني أن أتركك فيه مكانك، وخذ الآن منى القليل: فقال له: وما هو؟ فقال كيس فيه سبعمائه قرش، فأدلى كومبو إليه قفيرا، ووضع بدر فيه الكيس، فجعل كومبوا يجذبه بحبل إليه، فلما ملك الكيس، قال لبدر: إرجع إلى حيث أتيت، فإن لم ترجع، ضربتك، وضربت من معك بالتفق، وجعل يرجمهم بالحجارة، فرجعوا، وأخبر بدر ماجد بما جرى عليه من كومبوا، فقال له ماجد: إياك والمبيت في مسقط، فرجعوا من ليلتهم إلى حبرا، فلم يمكث بدر فيها، إلا أياما قلائل، إلى أن مضى، يريد أرض نجد، فلما وصل إلى عجمان، أرض راشد بن حميد النعيمي، أقام بها، وأحسن إليه راشد، ولم يكن مع بدر، إلا ثلاثة رجال، فلما مصت عليه بعض الأيام ارتفع من عجمان إلى الدرعيه، فحالف عبدالعزيز النجدي الوهابي. ولما كان صبح تلك الليلة التي وفد فيها بدر على الكوت ومنعه عن الدخول فيها

<sup>(</sup>۱) بدر بن سيف بن الإمام: هو بدر بن سيف بن الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي، وال، شارك مع عمه سلطان بن أحمد باخماد التمرد الذي قام به محمد بن خلفان للاستقلال بمسقط، كما تولى الوصاية خلفاً لمحمد بن ناصر الجبري على سعيد وسالم وحمد بن سلطان، بعد موت أبيهم، ولما استولى قيس بن الإمام أحمد على البلاد التي كان يحكمها أخوه، وقف بدر ضدة، واستطاع القضاء عليه بمساعدة النجديين، وبعد ذلك طمع في الانفراد بالحكم، فولى سالم بن سلطان على بلدة المصنعة، وأخوه سعيد على ميناء بركاء، حتى يتباعدا، ولكن السيدة موزة أخت سلطان أدركت مقصده، فدبرت له مؤامرة مع لبن أخيها سعيد، انتهت بمقتله. انظر: دليل أعلام عمان، ص ٣٣.

كومبو، مضى كومبو إلى الوالي سيف بن حنظل<sup>(۱)</sup>، وكان قد تركه سلطان واليا على مسقط، لما قصد الحج، فأخبر كومبو سيف بن حنظل الخبركله، وأعطاه الكيس، فقال له سيف: أما الكيس، اتركه معك، حتى يرجع مولاك سلطان من سفره، واكتم الخبر عن الخاصة والعامّه، وارجع إلى الكوت، وأقم به فلما أنصرف عنه، بعث سيف إلى براكا الصرملة، فلما أتاه قيده، وأمر أن يحمل إلى الكوت الغربي، فحُمل، وحبس فيه، وقطع عنه الماء والزاد، فلما مات، أمر سيف أن يقذف في البحر، ففعل به كما أمر، وبقى ماجد في خوف شديد من سلطان، فلما رجع سلطان من الحج، وأخبر الخبر كله، قيد ماجد، ثم أطلقه بعد ثلاثة أيام، وسأل عن أخيه بدر، فقيل له: مضى إلى الدرعية، فقال سلطان: لومكث في حبرا، لعفوت عنه، فإن مسيره إلى الدرعية هو لنا الرزية من قبل أهل الغرب. وأغارت بعض أعراب الظاهرة وحضرها على أطراف السويق، فلما بلغ الصريخ إلى سلطان، أمر على محمد بن أحمد الوهيبي، ومن معه من بني عمّه أن يتبعوهم،فمضي محمد و من معه من بني عمه و أهل البلد و بعض الرجال من بني قرين ، فأتبعوا القوم ، فلما قيل لهم دخلوا وادى الحميلي، دخلوه، ولم يشعروا بالقوم، أنهم قبضوا عليهم حلق الوادي، وقبضوا رؤوس جباله عليهم، فلما توسط محمد بن حمد الوادي ومن معه، [ ٩٤٢] من الرجال، جعل أهل الظاهرة يضربوهم بالتفق من رؤوس الجبال، وركض كمينهم الذي ببطن الوادي عليهم، فقتل محمد بن حمد، ومعه من جماعته وأصحابه سبعون رجلاً، وما سلم منهم إلا قليل من القتل، فلمّا وافي الخبر سلطان، اشتمل عليه الحزن والضيق، وارتفع من بركة إلى الفليج، وأرسل إلى مهنا بن محمد اليعربي و إلى نخل، أن يأتي إليه، فلما أتاه الخبر كله، وأظهر الكآبة من قتل

<sup>(</sup>۱) سيف بن حنظل آلبوسعيدي: والب، عاش في أو اخر القرن الحادي عشر الهجري وأوائل القرن الثاني عشر الهجري، ولاه السلطان سلطان بن الإمام أحمد بن على مسقط، بعد موت واليها خلفان ابن ناصر آلبوسعيدي، ثم ولاه بهلا، ثم ولاه مسقط مرة أخرى. انظر: دليل أعلام عمان، ص٥٥.

محمد بن حمد وأصحابه، ثم قال: إعلم يا مهنا بأن الجبال التي أقاتل بها الرجال اندكت، و ما بقى معى أحد ممن يثق به قلبي، وهذه الحرب متفاقمة علينا من كـل جانب، وسمعت أن الحريق قد أقبل من الدرعيه إلى عمان، والآن هو مقيم بالبريمي، ولا بدّ له من دلفة إلى صحار، أو غيرها من البلدان، فما رأيك بهذا الشأن الذي شأن، فقال له منها لا تضق ذرعاً، فإن بالـشرقيه وجعـلان وعمـان مصاليتاً أبطالاً أشد قوة من الذين فقدت، ولو كان عمان بها سبعون شجاعا فقط، ما سكناها، ولا استوطناها، والرأى أن تكتب إلى السّادة جماعتك آل أبي سعيد، وتكلم ما شئت عندهم في هذا الشأن، واعرف المائل إليك منهم، والمائل عنك، وأما أنا، فصاحبك الثابت على عهدك وطاعتك، لا عوض لى عنك، أحارب من تحاربه، وأصالح من تصالحه، فاستحسن سلطان كلامه، وكتب إلى أكابر آل أبي سعيد كافة، فأتى إليه محمد بن خلفان بن محمد الوكيل، وأحمد بن سعيد بن أحمد الإمام، وأخواه طالب ومحمد ابنا الإمام، وسيف بن على، وعلى بن طالب، وعـزان بـن قـيس، وسائر أكابر آل أبي سعيد، فلما وفدوا عليه في بركة، أرسل إلى مهنا بن محمد والى نخل، فاجتمع بهم، فأحضرهم سلطان في الغرفه العاليه من حصن بركة، فقال: أيتها الجماعة، لقد علمتم بقتل أصحابي بوادي الحميلي، فبقيت بعدهم ككف بلا أصابع، وهذه الحرب متفاقمة علينا من كل مكان، وصار الصديق لنا عدوا، والمحب غير نافع لنا في هذه الشدائد، وبلغت القلوب الحناجر من الصيق، فما رأيكم في هذا الشأن، فسكتوا، ثم عاد عليهم الكلام ثانية، فسكتوا، فتكلم، سيف بن علي بن محمد: إن كنت تزعم أن لا بقي أحد من أهل عمان له شدّه على مقاتله الأعداء، بعد قتل محمد بن حمد الوهيبي وأصحابه، فما زعمنا كزعمك، إذ لانشك بعمان ممن هم أشد منهم قوّة على الحرب، فما نحن بجاز عين من الوهابية وغيرهم، فإن قلوبنا التي نمضي بها الخصم مكانها، والسيوف التي نضرب بها الأعداء على أكتافنا، وما طعم الحرب لنا، إلا كالمنّ والسلوى، والخير في مقال، البزكيه الفعل، وليعلم الوهابيون، والاضداد المجاهرون أي منقلب ينقلبون، ثم سكت، فتكلم بعده البوسعيديون، وقالوا: كلامنا في هذا الشأن، كلام سيف بن علي، فبينما هم في مجال هذا المقال، أتي رسول قيس بن الإمام إلى سلطان، فأنفذ له كتاباً مختوماً، فلما قبضة سلطان، وقرأه، قال لهم: إن قيساً ذكر في كتابه بدلفة الحريق إلى صحار، وأنه قد عسكر بقومه في العوهي، وقيس يسألني النجده، ويستحثني إليه بالوثبه، فليرجع كل واحد منكم إلى وطنه، ويأتيني بما عنده من الرجال، [٩٤٣] والموعد بيني وبينكم بالخابورة، فبعث سلطان كتبه إلى أهل الشرقية وجعلان وعمان، أن يأتوا إلية بحامل السلاح، وكتب إلى أخيه سعيد بن أحمد، أن يبعث له ما حصل من قومه، وأمر على مهنا أن يأتيه إلى الخابورة بمن معه من الرجال، ومضى سلطان إلى مسقط، وجهز مركبه الفلك، ووضع فيه من آله الحرب والتمر والأرز شيئاً يومئذ بالخابورة في بحر الخابورة، وأجتمعت مع سلطان أقوام كثيرة، فزعم بعض يومئذ بالخابورة في بحر الخابورة، وأجتمعت مع سلطان أقوام كثيرة، فزعم بعض الناس أن عدد أولئك القوم ثلاثون ألفاً، والله أعلم.

وجمع قيس عسكراً، وكان عددهم مما زعم بعض الناس أثني عشر ألفاً والحريق الوهابي يومئذ معسكر بالعوهي، ولم يشعر أن قيساً وسلطان قد جمعوا لدلفته جنوداً كثيرة و لا قليلة، وكانت كتب قيس لاتغيّب سلطان عن أخبار الحريق، فلما عزم سلطان على النقله إلى صحار، أتاه رسول قيس بكتابه، إن الحريق لمما أخبر بجموعنا، انهزم ليلاً من العوهي، وأحرق خيامه، ورجع إلى البريمي، فلما وصلها، لم يمكث فيها إلا قليل، إلى أن رجع إلى نجد، ولما علمت القوم برجوع الحريق إلى نجد، وبقوة سلطان، تركوا التوهب، ومالوا عن عبد العزيز، وصالحوا سلطان، وأصطلح حميد بن ناصر وسلطان، وخمدت الفتن. وذهبت الإحن، وفي سنة تسع عشرة ومائتين وألف، عزم سلطان المسير إلى البصرة بنفسه لأخذ القانون الجاري من أهل البصرة إلى حاكم عمان من عهد الإمام أحمد بن سعيد، فجعل الوالي على مسقط سيف بن محمد البوسعيدي، وقال لمهنا بن محمد البعربي، والي نخل: كن عني عيناً ويداً وسيفاً حتى أرجع من البصرة، فمضى على مركبة المسمى جن

جاور، فلما وصل إلى البصرة، واجهته أكابرها، وألقوا إليه زمام الطاعة والإذعان، وسلَّموا له القانون، فمكث في البصرة بعد ذلك أياما فلائل، ثم رجع بمركبة، يريد مسقط، فلما بلغ دون لنجة (١)، هبط من المركب إلى سفينة صغيرة، تسمى البدري، يريد أن يمضى خورته لنجدته هبط من المركب إلى سفينة صغيرة تسمى البدري يريد أن يمضى خورته إلى البندر وهرموز، وأمر على أهل مركبة أن يمكثوا فيـــه حذى القسم، حتى يرجع، فيهبط من البدري، فيطلع في المركب، فصادف بعدما فارق المركب ثلاثة سفن للشويهين، وهم طائفة من الهولة أهـل جلفـار، وكـان مصادفته لهم ليلا مضي نصفه، وقد ضاقت سفنهم بكثرة عددهم، ولم تكن مع سلطان في سفينته البدري، إلا بعض عبيده وسائر الأحرار، فصاح الشويهيون على أهل البدري: لمن السفينه ؟ فقال لهم سلطان بنفسه: لسلطان بن الإمام، فقالوا: نحن طلبه، سلطان، فقال: ارخوا اشرعتكم، والحرب بيني وبينكم بعد صلاة الفجر، فأرخوا أشرع سفائنهم، وأمر على بحارة البدري أن يرخوا شراعها، فبات الكل يرتقب الفجر، وأشار إلى سلطان بعض أصحابة أن يهبط إلى ما شوة البدري، فيقذفون به إلى المركب، وقالوا له: هو غير بعيد منا، ونخال إذا لاح الفجر وصولنا إلى المركب، فقال له: يأبي الله أن أفر [٩٤٤] من الرجال، ومن القتال، فلمَّا لاح الفجر، وصلى، وفرغ من الدعاء، قال: قرّبوا السفينة إلى سفنهم، فلما كانوا بالقرب منه، وقع الحرب بينهم، فجعلوا يرسلون إليه الرماح، وهو يقدّها بالسيف، ويـــزأرُ عليهم زئير الأسد، وهم على وتيرة، بإرسال الرماح إلية، وهو يقدها بالسيف، حتى عزموا على الفرار منه، فرماه بعضهم، وهو أقذر من قدار، برصاصه تفق، فأصابتة بالفم، فمات من ساعته، فلما سمع الشويهيون بكاء أصحابه عليه، أحاطوا بالبدري، وهجموا على أصحابه، فلما رأوا و رأوا سلطاناً قد مات، نهبوا ما أرادوا من السفينة، ورفعوا السيف عن أصحابه، فرجعوا إلى بلدانهم، ومضوا على البدري

<sup>(</sup>١) لنجة: أو بلنجة، جزيرة على مدخل الخليج العربي.

أصحاب سلطان إلى لنجة، وأهبطو إلى البر، فلما أخبروا أهل لنجة بالواقعة، ساءهم الأمر، واستولى عليهم الكدر، ثم حنطوه، وكفنوّه، وصلوًّا عليه، وقبروه، وأخبروا أهل القسم أهل المراكب بقتل سلطان، فكادوا أن يتميزوا من الغيظ والنضيق، فرجعوا إلى مسقط، فسبقتهم البدري، فلما وصل أهل البدري إلى بركــه، أهبطـوا خادما نوبيا من خدّام سلطان إلى البّر، وقالوا له: إمض إلى الفليج، وأخبر بنت الإمام والسيد سعيد بن سلطان بالرزيّة، والاتخبر أحدا، قبل أن تخبر هما، وكانت بنت الإمام والسيد سعيد يومئذ بالفليج، فوصلهما الخادم بعد صلاة العشاء، فلمّا أخبرهم كفوًّا البكاء، وركبوا خيلهم وركابهم، ومضوا إلى مسقط، فصلوا الفجر في روي، ووصلوا المطرح قبل طلوع الشمس، فلما أتوا إلى مـسقط، تحـصنُوا فــى الكوت الغربي، وكان سيف بن محمد قد توفى، قبل أن يأتي نعبي سلطان بأيام قلائل، فعقد مكانه الشيخ درته البلوشي، وزلزلت مسقط يومئذ بالخوف والذعر، زلز الأسديدا، وغلَّقت أبواب السور، ثم فتحت، فكانت دولة أيام سلطان وإقامته في الملك إلى أن توفى ثلاث عشرة سنة، إذ هو احتوى على الملك في السنة التي مات فيها حمد بن سعيد الإمام، وهي سنة ست ومائتين وألف، وقتل سلطان في اليوم الثالث من شعبان سنة تسع عشرة ومائتين وألف بغير خلاف، وخلع سعيد بن الإمام الملك على ولده حمد سنه مائتين و ألف، فلبث في الملك إلى أن مات سبت سنين، وكان قبل استيلاء حمد على الملك، قد أشتد الجدب والمحل على عمان عامة، فمات أكثر نخلها وشجرها، وهرب من المحل أكثر أهلها إلى أرض الباطنة ومسقط، وبلغ دلو الماء بالمطرح بعشرة فلوس حيث أن أهل الآبار حموا الماء، وأذادو الناس عنها، فجعلوا يبايعونهم ماء الدلوا بعشرة فلوس، ولما آل الأمر الى حمد، خرج بالناس الى الإستسقاء، فصلى بالناس أول يوم بالوادى الكبير، وفي اليوم الثاني بالوادي الأوسط، وباليوم الثالث بالوادي الصغير، فلما صلى الناس، وأنصنوا في الدعاء، لاحت سحابه في السماء، فأبرقت، وأرعدت، واكتست السماء بالسحاب، فانهل المطر، فكان انهلاله من أفواه السحاب، كانهلال أفواه القرب، [٩٤٥] فركب حمد فرسه وأحثها، فما بلغ الجزيرة، إلا ومياه الأودية قد بلغت البحر، وعم الخصب عمان، ورجع أكثر من بقي من أهلها إليها، ورخصت الأسعار، وكثرت الخصب عمان، ورجع أكثر من بقي من أهلها إليها، ورخصت الأسعار، وأغرق الماء الأثمار، ولما آل الملك الى سلطان، واستولى عليه كثر المطر بعمان، وأغرق الماء الحلل الخارجة من باب الصغير، فكان أهل سداب، إذا أرادوا الوصول إلى مسقط، يعبرون إليها على أخشاب صغار، وهي التي يسميها العامة باللغة الإصطلاحية الهواري، فإذا أرادوا الرجوع إليها، ركبوا الهواري من باب الصغير إليها، وقد بلغ الغرق من باب الصغير إلي آخر التكية، وانحدر ماء الوادي من رؤوس جبال وأوديتها إلى البحر، غير متقطع، ولبث السيل ستين يوماً، تارة ثرة وتارة رهام، وبتلك الستين اليوم، لم تر عين شمساً ولا قمراً ولا نجماً، وانقشع السحاب بعد الستين اليوم، فلاحت الشمس، وخرجت الناس إلى الأسواق، وذلك في سنة ثلث وعشرين ومائتين وألف.

واستوى على الملك السيّد سعيد بن سلطان بن الإمام، بعد موت أبيه، ورضي سالم أخوه بتقدمته في الملك عليه، فكان له كفاً، وسيفاً، وأثنت الناس على سالم، لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فحسن صنيعه، وكان مواظباً للصلوات، محبا لأهل الورع والزهد، تيقاً إلى الشعر، محسناً لأهل النظم والنثر، مكرماً أهل العلم، والفقراء، والمساكين، وكانت وفاته بداء الفالج في مسقط، سنه ست وعشرين ومائتين وألف، فأما السيد سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد، فقد رثته جملة من الشعراء، ورثاه الشيخ سالم بن محمد بن سالم الدرمكي بقصيدة بائية، مطلعها شعراً:

عجب جرى في ذا الزمان عجاب أسد الأسود سطت عليه كلاب(١)

<sup>(</sup>۱) انظر البيت في، ابن رزيق، حميد بن محمد: الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، صهره.

ورثاه الشيخ الفصيح سيف بن ناصر بن سليمان بن مبارك بقصيدة دالية ومطلعها شعراً:

لا تبت ئس من شامت ومفند أبداً ولا تسمع مقالة حسد (١)

ورثيته أنا بقصيدة نونية، وكنت مبتدئاً في ذلك الزمان بنظم الشعر:

ذكر بعض الأنام يشجى الجنانا كلَّما نصت السرواة حديثاً لے تکذّب إذا سمعت حديثاً ما انكبابي بالجمر بالنشر يحكي دونهم في العلو كيوان إن فشت وإذا ما اللسسان حاول مدحاً أيها الجاهل الذي عرف الحق ما ترى الحادثات للمرء تبدى کے عیش ہے اہ مے مریما بينما وهو في سرور وأفدا إن تغشي تظله دوحة السمر يجتني كل غبطة وسرور فأتاه سهم القضا فغدا في تتباكى الأحباب شجوا عليه

ويهل الدموع منا جُمانا عنهم أورث الحشي هيمانا عنهم يبهر النهي إنسانا ذكرهم إن سمعته إعلانها علواً بمجدهم كيو انكا لسواهم بالمنع عض اللسانا دع الجهال فالزمان زمانا كل يوم من الرزية شانا [٩٤٦] فهو مر ُ بــه لــشوب الهو انــا ن قصور لم يعرف الأحزانا وقد ظلل الأنام الأمانا وينيــل الأر امــل الإحــسانا اللحد يقرى لحومه الديدانا ومناويه لم يسزل جدلانا

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۳۸۹.

تنحب السريح ذيل خرت إذا مر وعليه السحايب البيض والسود وغيدا بعد اسمه للبرايسا من يسرى مصيره كيف يلتد ويعدد المفاتح الخيل للفتح

ت بت وارب قبره أحيانا بسدمع تقسرح الأجفان خبراً كان في الزمان وكانا بعيش يغازل الغزلانا ويهوى الكنوز والأفدانا

غداة الناعي نعي سلطانا ناعياً تسفح التما غدرانا قلل السشم حسرة كبكانا كرة الأرض والسماء دخانا ن وقد خص بالجوى عدنانا وتـشاكت مـن الأســي أشــجانا قد دهاها من رزئه مادهانا كاكتابي له على عثمانا غام كلب يكشر الأسنانا كاس حتف من شمته عقربانا رداه لے پیسق حتف جبانیا كفوءا حين فيه هز الستنانا كفوا له سلوا شيبانا لــه و هــو يغــر س الفر سـانا إنما الرزء قد تفاقم والخطب لاترى غير أعين يوم وافا وعويل لو لا الصدى خلت تبكي وجدير لو أن تأتى بشجو باله من مصاب قد عم قطا إنما البيض في الغمود تباكت والجياد الصتلام الخيل طرأ يا قتيلاً لم يكتب أموى ومن الرزء أن يصول على النضر و تــشيم العيــون صـــلاً ســقاهُ إنما الباسال السشجيع إذا أن أتظنن ابن مُسرة لكليب وموالى أخيه إذ كشفوا البيضة وقتيل الطفوف هل شمر كفو ن سوى الخصم منه عيض البنانيا ضيه ضربا بالجبن يوصى الهجانا بــسفين عــوائم عــدوانا [٩٤٧] إذ عصوه وحربه الشيطانا بقوافي نجيعهم أرجوانك ت وتـــسقي دمــاهم المرانــا هزبرى ببدد الأبدانا فيطير الشرار منه عنانا بــسهام لا يعـرف الإيمانــا يزجــــى ســواده ألوانـــا ن بإمكانه يثيب عُمانها رزء بـــوم نعينــه وافانــا و هـــول بــشبب الولــدانا ن أو تـزدري الرجال الحسانا و ثبيراً أو قدس أو بهلانا بالثار صادفوا الخسرانا فلم يتركا لخصم مكانا أسكناها الغراب والسسرحانا ن عدواً لم يترك الطغيانا قاسمياً يصرع السشجعانا ب الأعادي ويقتل الأحزانا هر نداه والريحانا كانيت لوفده سيحانا

لا وربى وما قصي الندب سلطا كم هجان تجرع الحتف من ما وعداه لا تقر الما أتته وهو لم ينو حربهم فأطاعوا فرأوا لما يسوءهم إذ غدا اليمُّ هاهم والجسوم بأكلها الحو يتلقاهم بطعان وضررب والحسسام إذا يحسن طُلاههم وتولـــوا عنــه ورام رمـاه فغدا الأفق حين ما نظر الحين وأصاب العمى عمان ومن كا أي يــوم إلا القيامــة يحكــي لا ترى غير أعين تسفح الدمع كالحسان الرّجال في مأتم الحر أه قد دكت الأعددي تهاماً طلب السربح قاتلوه ومن سبيله خلعا الحزن عنهما بدم الخصم وقرى الخصم بعد إيراق أنس أترى سالما يسالم من كا لا وما لے سعید ویبقے عدوا كل يوم يشنّ حرباً لأحزا لا بـــزال اللحــاظ والــسمع للــد ملك كفّه إذا السحب لم تسبل

وأخوه في الزهد يحكي أويساً ليم يسزل يقطع الدّجنة تسبيحاً وليه في السوغى بسالة ليست ملك ذوديانه ينصر السدحبّ نسالم ونعهم سسعيد كل شيء نعده بهما لا يتناء يا بني الأزد فانصروا ذاً و هذا واضربوا هام من ترون عدّواً فعلى ذا صوارم المجد لم تأ وعلى ذا ميزان مجدكم والحمد

ويحاكي عدلاً أنوشروانا ويفندي نهاره قرآنا ويفندي نهاره قرآنا يترك الأسد بالبسالة ضانا ين ويُرضي بعدله الرحمانا حيث كانا لم نعدم الإمكانا ي منالعه على منالعه على منالعه على منالعه على أو تدانا [٩٤٦] قاسمياً عنكم نأي أو تدانا [٩٤٦] ليها الصارم رانا يُرضي بثقله الميزانا (١)

وقد رثيت ولده السيد سالم بن سلطان بقصيده همزية، عددها ٢١بيتاً:

عــزاء وللحــر الحلــيم عــزاء فكل فتى لأق بمـن قـد لقــي الأولــي ومــا الحتـف إلا منهــل يردونــه وهل ينكـر المـرء الشرى إنـه لــه وكيف يكون النكر مـن ثغـر معـدم وإن يكــن التــسليم للأجــر ســلمأ

إذا ما أتسه ترحسة وبلاء من الفقد والدنيا عنا وعياء رجال ينابيع الحبا ونساء مهاد ولم ينقل إليه شراء ومثراهم بالرغم فيه سواء فترك البكا للشاكلين بكاء (٢)

ورثيته بقصيدة بائية، عددها أربعون بيتاً، من البحر الوافر، شعراً:

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتنقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في أعمال ابن رزيق الأدبية والتاريخية المخطوطة منها والمطبوعة، حفظها لنا في مخطوطته هذه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> بعد البحث والتنقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في أعمال ابن رزيق الأدبية والتاريخية المخطوطة منها. والمطبوعة، حفظها لنا في مخطوطته هذه.

ألا اسقوا الدمع ربعكم الجديبا وضجوا بالنحيب فأي عنز وضجوا بالنحيب فأي عنز القد هتف الغرام ألا أجيبوا وسحوا بالدموع دما عبيطالقد نسف الردى علم المعالي بنفسي لو فدى بالنفس نعش من الأزد الكرام الشمّ قرما أقول لخلتي لما توارى يحق لرزء سالم كل قلب مليك قربه عنب فرات مليك قربه عنب فرات

وشقوا شق جيبكم القلوبا لكك موحد يسنر النحيبا دواعي الحزن شباناً وشيبا يغادر خد ذارف خصيبا فأصبح يوم نادبه عصيبا فأصبح يدوم نادبه عصيبا تصمن سيداً ثقة نجيبا تصفوع بذكره الأرجاء طيبا سناه وشقق القوم الجيوبا تقلبه الكآبية أن يسدوبا لمن يشكو من العطش اللهيبا(۱)

> سقى الرحمن قبراً حلّ فيه وآنس جسمه بجسيم فضل وعنه محا وكفّر كل ذنب لقد ساد الأنام بقدس عدلً

فتى سلطانه غيثاً سكوبا ووفى روحه الهول المهيبا وحوب فهو قد يمحو الذنوبا وجاور ربّه ثقة منيبا(٢)

ورثيته بقصيدة رائية عددها تسع وأربعون بيتاً، من البحر الطويل:

مصاب يكاد اليم منه يغور فجد بدموع تطف بعض لظى الجوى وخفض جناح الذّل للحزن فالنهى وإياك شق الجيب إن كنت نادباً

أسى وتكاد الأرض منه تمورُ فإن الحشايا بالهموم تفورُ [9٤٩] تطيّر بالبرحا فكاد يطير فتسى لرزاياه تسشق صدورُ

<sup>(</sup>¹) انظر القصيدة في: ابن رزيق، حميد بن محمد: سبائك اللجين، مخطوط، ص ٥٩-٥٩ - ٦٠٠. (٢) بعد البحث والتدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في أعمال ابن رزيق الأدبية والتاريخية المخطوطة منها والمطبوعة، حفظها لنا في مخطوطته هذه.

أيرجو امرؤ منا سروراً وسالم فتى إن تسل أخبرك محيّاه جنّـة

رهين تراب جاورت قبور وأمسا فناه للأنسام سيعير

سقى الله قبراً حلَّه مدمع الحيا ولقاه إحساناً يرف بنعمة

السى أن يثير القارضين نشورُ تاروح عليها نصرهُ وسرورُ<sup>(١)</sup>

ورثيته بقصيده لامية، عددها أربعون بيتاً، من البحر الكامل:

خدع المنى ووساوس الأمال ومواهب الأيام أصدق نيلها ووسامة الدنيا وبهجة أهلها فنر المطامع ما الإقامة في الدنا أجهلت أن سرور دهرك ناصب فاعمل لنفسك صالحاً فعساك أن فاعمل لنفسك صالحاً فعساك أن واعلم بأنك من تحب مفارق ومصير ذي الدنيا وروقة أنسها من ذا الذي قضى ضياءصباحه من ذا الذي في الدهر بات بليلة من ذا الذي في الدهر بات بليلة وأجل ما شاهدت من أتراحها وقلت في أو اخرها:

بالوهم ضاحكة على الأجال طرف يطوف بهن طيف خيال رقروف بهن طيف خيال رقصراق مهمهة بماء الآل لك بالإقامة وهي دار زوال لك موبقات حبائال الأغوال تحظى بحسن خواتم الأعمال ومفارق نظر البذي العالي والقاطنون بها إلى اضمحلال وحبائه ناج من الأوجال تركته أرومها سايم البال قلب امريء منا بلا بلبال لما فجعت بسلام المفضال

<sup>(&#</sup>x27;) انظر القصيدة في ابن رزيق ، حميد سبائك اللجين ، مخطوط ص ٢٨٥-٢٨٨.

فسقى المهيمن رمسه من مزنه وأثابه أضعاف ما أولى الورى والله ذو عفو يخول عبده

تــــذري عليــــه بمـــدمع هطـــال و أتـــابهم بـــوميض نـــو أنــوال في عدنــه بــــأرائك وحجــال (١)

ورثيته بقصيدة ميمية، عددها إثنان وأربعون بيتاً، من البحر البسيط:

لمثل ذا الرزء فلتبكى العيون دما الله أكبر غاضت كل مكرمة فالآن من غرق الأحراب لست أرى لاغرو إن سال دمعي في الخدوددما أ أطرح الهمَّ والأحشاء قد نفخت وكيف لى باحتمال الصتبر من نوب فما تركن قواما غير منقصم واحر قلباه من رزء تنضرمه وكيف لم تسكب الألحاظ مدمعها إر ادة الله فينا لا مرد لها فما ظننت أرى رضوى لعظمتها و لا تو همت بدر التمّ تودعه حتى رأيت طلى الأعناق حاملة فقلت ويلاه مات الدين وانطمست أبعد سالم من يولى الأنام نـــدى ملك تزلزلت الدنيا لنقلته وقلت في أواخرها:

اليوم زعزع ركن المجد وانهدما وفاض لُجَيُّ بحر اليم والتطما [٩٥٠] إلى النجا شاهقاً أوى به علما أو اشتكت عض أسناني يدى ندما فيهن للشجو أفواه الأسي ضرما سود تبيض من إلمامها اللمما منا ولا عظم إلا انهاض وانهشما فلے یدع قُلْبیّا قلبه شیما وقد شكت مقلة الدين المصحيح عما وعلَّة الموت يُعيى بُرؤها الحكما بأن يصير لنا أمجاده عدما بطن التراب وأصلاب الصخور سما إلى الثرى قمراً يستهلك الظلما ربوعــه فانــدبوا ذا الـسيّد الحكمــا وقد أمات قناة العز والكرما عنها وأورثها الأوصاب والستقما

<sup>(&#</sup>x27;) بعد البحث والتدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في أعمال ابن رزيق الأدبية والتاريخية المخطوطة منها والمطبوعة، حفظها لنا في مخطوطته هذه.

أثابِـــه الله إحـــساناً ومغفـــرة وبل باللطف قبراً ضم أعظمــــــه

كما أثاب بأسناً فضله الأمما ما انهل مدمع جفن الغيث منسجماً (١)

ورثيته بقصيدة ميمية، عددها ثلاثة وأربعون بيتاً من البحر الخفيف:

غاض بحر النوال فاسقوا الرسوما وانثروا في الخدود ممّا جنيتم واحطموا في صنفاالأسي سفن السلوا قد دهيتم كما دهيت أولى الحز لا رعى الله سوء خطب به الأر ما رأى الطرف قبله يوم صبح ثم لما اغتلاله نقع شجو فاستحال النعيم منه جحيما وغدت ترجف الدنا بعويل وسفاها لنادب يندب البد بابي و الجدود و الآل ملك علُّه الدهر كأس حتف فأضحى لے پدع رزء سالم کبداً لے وإذا ما أدرت فكرك في الأجسا دقة في الأسى يعز بها المرء فأدر في الأنام لحظاً وفكراً وأقل الجوى إذا المرء أعلا فتوقوا تنفسي فهو لولا واحذروا مدمعي فلولا تقيى الله فتأسوا أولي الوفى فهو رزء فحمدنا الكريم في الشجو فعلا

أدمعا تفضح الهمول الغيوما من مهى لجة الجمان النظيما ن حطم امريء أسَر الهمو ما م بخطب يقرضقض الحيزوما واح كادت أن تبليغ الحلقوما يـوهم القـائلين لـيلاً بهيمـا أوحيش النياس لونيه والتصريما واستحال المعين منه حميما ينسف الرشد أويدك الحلوما [٩٥١] ر ولهم ينثسر السدموع نجومسا يقضم العظم فقده والجسوما كل قلب للمشجيات نديما تشكو من وقعة الهموم كلوما م قلت احتمان خطباً جسيما كما يعتزى اللتيغ السليما تجد السجو بالخصوص عموما نفسا ومج النسسيم سموما لطف ذي العرش كان ريحاً عقيما لأجرت مقلت اي جحيم ا قد عرفنا كريمه واللئيما وذممنا به البخيال الذميما

<sup>(</sup>۱) بعد البحث والتدقيق تبين لنا أن هذه القصيدة غير موجودة في أعمال ابن رزيق الأدبية والتاريخية المخطوطة منها والمطبوعة، حفظها لنا في مخطوطته هذه.

## وقلت في أو اخرها:

يا إله العباد أسألك الفو وأقله العثار في يبوم لايسأل واسقه ما سقيت أصحاب عدن ورثيته بقصيدة نونيّة، وعددها ثمانية وثلاثين ببتاً، من يحر البسبط، فقلت:

عضوا البنان فظعن الحظ قد بانا وحطموا الصدر بالراحات وادكروا ولا تميلوا إلى السلوان إن لنا لقد دعا الناس داعي الحزن فامتثلوا وكلف الناس إذ تهمني نو اظرنا فما رأى بتباريح المصاب أخا لمّا دعانا إلى الأشجان قاطبة حتى لقد قال قالينا مشافهة و افيـــتم فغـــدت آيــــات فـــضلكم ولم تزل في بحور الشجو أنفسكم ومنكم هدت الأحلام داهية ولو تجلُّت لشمس الأفق لانكسفت فالأرض من شومها ترتج مائدة يصيح في ظهرها بالويل كل فتى إنبي امرئ لوشممت الريح وهي رخآ إياكم ودموعي فهي محرقة لاسلم الله من داء العمى بصرا

زغدا والرضي له والنعيما مــن هولــه الحمــيم حميمــا ضرباً أو رحيفك المختوما(١)

وقرحوا لجفا اللذات أجفانا في الربع من زمن الراحات ماكانا قلباً يرى البحر للسلوان سلوانا لأمر دعوته شيباً وشبانا در أ فيساقطت التذراف مرجانيا منا لدعوته في الشجو خوانا طرنا إليه زرافات ووحدانا شُ در ٓ كــــم للرفـــق أخـــدانا لمن تصوف بالتبريح برهانا تطفوا وترسب أسراراً وإعلانا [٩٥٢] تهدُ لو ناطحت رضوى وثهلانا

حتى يقال شعاع السمس مابانا

وتستكى بلسان الحال أحزانا

يغشى العرائك بساما وجذلانا

رددتها بـشهيق الـصدر نيرانا

فلو يكفكفها كف امرىء بانا

لسالم لم يهل الدمع تهتانا

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة كاملة في: ابن رزيق، حمد بن محمد: سبائك اللجين، مخطوط، ص١١٠-115-715.

وقطع الليل تسبيحاً وقرآنا كما أثاب الورى فضلاً وإحسانا (١)

كم واصل الصبح تهايلاً وحوقلة أثابه الله إحسسانا ومغفرة

ورثيته أيضاً بقصيدة نونيّة، عددها ثمانية وثلاثون بيتاً، من البحر الكامل:

اليوم غاض قلمس الإحسان فتوق بعد الصعق مهلكة فقد وأذب نضار دموع طرفك حسرة والبس ثياب الشجو دهرك والأسى واعضض على الراحات منك كآبة واعمر بيوت النوح ويك فقد غدا واجعل زفيرك بالكآبة صادراً لله أكبر إنها المصيبة قد مات سلطان البسيطة سالم

واندك طود الأمن والإيمان قامت عليك قيامة الأحزان بسشواظ نار الهم والأشجان واخلع ثياب شبارق السلوان عضاً على الراحات بالأسنان بيت الفخار مهدم الأركان عند التلعثم من حميم آن شكت الهوان بثقلها الثقلان سلطان كل فتى سلطان كل فتى سلطان

وقلت في آخرها شعراً:

فسقى المهيمن قبره من مزنة وأثابه الرضوانه

أجفانها في ستحها أجفاني يفضي بأهليه إلى رضوان(٢)

و وقفت عن تذكاري لسيرة الهمام سعيد بن سلطان بن الإمام، إذ هـو أطـال الله بقاءه، مع إفراغي من ذكر سيرة أبيه، إلى هذه الغاية، وهي سـنة تـسع وسـتين ومائتين وألف، في قيد الحياة، ولا يؤرخ المؤرخ من هو في قيد الحيـاة قبـل أن

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة كاملة في: المصدر نفسه، ص ٦٦٤ – ٦٦٥ – ٦٦٦.

<sup>(</sup>۲) انظر القصيدة كاملة في: المصدر نفسه، ص ٦٦٦ – ٦٦٧ – ٦٦٨.

يصير في غير قيد الحياة، إذ في مدة إقامته في الدّهر، تحدث على يده كوائن وقضايا وجرايات، تخفى على المؤرخ والمؤرَّخ، فتاريخ المؤرخ متعذر، لمن هو في قيد الحياة، ، إذ عنه كشف ما يأتي، بعد كشف ما أتى غيب، والإيعلم الغيب إلا الله، وإنما السلف والخلف من المؤرخين، لم يؤرخوا من وجدوه في قيد الحياة، [٩٥٣] بل يؤرخونه، إذا صار في غير قيد الحياة، كما ذكرنا على هذا منهجهم ولا يصمِّح إلاّ هذا،

ولكنني عن علم مافي غد عم

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله

وأما السيد الهمام سعيد بن سلطان بن الإمام الملك، تضرب به الأمثال في الـشرف والأفضال، لقد حارب العدى براً وبحراً، فسقاهم بكأس الـردى، فملـك أفـدانهم، وأستأصل سلطانهم، فأز عنوا له قسراً، وغلبهم قهراً، وجاد بالبيضاء والصفراء على أهل الإكثار والإقلال، فمالت قلوب أهل الإنصاف إليه، وأثنت السنتهم عليه، ولا يبعد قولي إذا قلت، إن الملوك الماضين من أهل عمان دونه في اسـتيلاء البلـدان والأفدان، وهم في الكرم دونه، لا يختلف في ذلك إثنان، خلّـد الله ملكه، وأطال عمره، وأولع لسانه أن يقول على رغم أنوف الحساد في جنح وراد، إن هذا لرزقنا ماله من نفاد، وهذا نقل الكتابة بالمداد الأحمر أعلاه.

وقد وقع الفراغ من تحريري لهذا الكتاب، يوم الأربعاء والسادس والعشرين شهر محرم، سنه ١٢٦٩ هـ على يد مؤلفه الحقير حميد بن محمد بن رزيق، بخط يده.

## فهرس الجزء الخامس

| الموضوع الصفحة                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>                            |
|                                                                        |
| الشيخ الأديب الفصيح سعيد بن محمد بن راشد بن معمر بن بشير               |
| المعروف بالغشري الخروصي اليحمدي لأزدي الشاعر المشهور ٣٠                |
| الشيخ الممجّد ناصر بن محمد الخروصي                                     |
| الشيخ الثقة الأديب الفصيح البليغ أبو الأحوال سالم بن محمد بن سالم      |
| الدرمكي الأزدي الشاعر المشهور                                          |
| الشيخ الأصم سيف بن ناصر بن سليمان المعولي المسلماتي الشاعر الأبيب ٦٨   |
| الباب الثامن                                                           |
| في ذكر الأئمة اليمنية العمانية وملوكهم السلاطين الأساطين القحطانية وما |
| كائن في أيامهم من الكوائن المشايعة في القرى والمدائن٧                  |
| الجلندى بن مسعود بن عباد الجلندى الأزدي اليمني الهنائي٧٧               |
| الإمام الوارث بن كعب الأزدي الشاري الخروصي الأباضي، رحمة الله          |
| وغفرله                                                                 |
| الإمام غسان بن عبدالله الأزدي                                          |
| الإمام عبد الملك بن حميد الأزدي                                        |
| الإمام المهنا بن جفير اليحمدي                                          |
| الإمام الصلت بن مالك.                                                  |
| الإمام عزان بن تميم                                                    |
| الإمام محمد بن يزيد الكندي                                             |
| الامام راشد بن اله ليد                                                 |

| الموضوع_                                                   | الصفحة     |
|------------------------------------------------------------|------------|
| الإمام الخليل بن شاذان الخروصي                             | ۱۱۸        |
| الإمام راشد بن سعيد                                        | 111        |
| الإمام حفص بن راشد بن سعيد                                 | ١١٨        |
| الإمام راشد بن علي                                         | 119        |
| الإمام موسى بن أبي جابر                                    | 119        |
| لإمام خنبش بن محمد                                         | ١٢٠        |
| الإمام محمد بن خنبش                                        | ١٢.        |
| لإمام مالك بن الحواري                                      | 177        |
| لإمام أبوالحسن بن خميس بن عامر                             | 179        |
| الإمام عمر بن الخطاب                                       | 179        |
| الإمام عمر الشريف                                          | 150        |
| لإمام أحمد بن عمر                                          | 150        |
| لإمام أبو الحسن محمد بن عبد السلام                         | ١٣٦        |
| الإمام محمد بن إسماعيل الإسماعيلي                          | ١٣٦        |
| الإمام بركات بن محمد                                       | ۱۳۸        |
| الإمام عبدالله بن محمد القرن                               | 139        |
| ذكر الملوك المتأخرين من النباهنه وغيرهم إلى ظهور الإمام اا | العادل ناه |
| بن، مرشد رحمه الله                                         | 150        |
| ظهور الامام ناصر بن مرشد اليعربي وذكر الأثمة من بعده       | ۱٦٨        |
| الإمام سلطان بن سيف                                        | ۲٣.        |

| الموضوع_                             | <u>صفحة</u> |
|--------------------------------------|-------------|
|                                      | 777         |
| الإمام سيف بن سلطان                  | 727.        |
| الإمام سلطان بن سيف                  | 7 & A       |
| الإمام مهنا بن سلطان                 | 707         |
| الإمام يعرب بن بلعرب                 | Y0X         |
| الإمام سيف بن سلطان                  | ۲٦.         |
| الإمام بلعرب بن حمير                 | 777         |
| الإمام سلطان بن مرشد اليعربي         | ۲۸٤.        |
| الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي        | 797         |
| الإمام سعيد بن أحمد                  | ٣٢٢         |
| الساطان ساطان بن الامام أحمد بن سبعد | ۳۳٤         |

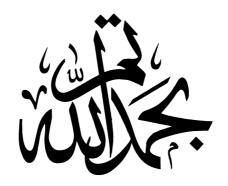